

بليا المجالية





كالحقوق محفوظت

الطبعة الأولى ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

رقم الإيداع

Y . . 0/117 . E



المملكة العربية السعودية - الرياض

ص. ب : ۱۱۵۸۶ – ۱۱۵۸۶

الملز - شارع فاطمة الزهراء - متفرع من شارع الإحساء

هاتف وفاكس : ۲۰۲۷۰۲۷ — جوال : ۵۰۲۱۹۷۲٤۸٠

 $Dar\_alkayan@hotmail.com$  : البريد الإلكتروني



# بنيران الجزاج الخفي

الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد: فإن التأليف في أحاديث الأحكام جمعًا وتبويبًا وتخريجًا، وبيانًا للدرجة كل حديث تصحيحًا وتحسينًا وتضعيفًا، قد عنى به كثير من حفاظ الحديث المنتسبين إلى المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة والمتبوعة في كافة بلاد العالم الإسلامي، وحرص كل مؤلف على مراعاة ترتيب أبواب كتابه حسب ترتيب الأبواب الفقهية في مؤلفات فقهاء مذهبه المعتبرين.

وهذه خدمة جليلة لأدلة المذاهب الأربعة عمومًا وللأحكام الفقهية في كل مذهب، خاصة في كتب الفقه التي لم يلتزم مؤلفوها بذكر الأدلة الحديثية لما يذكرونه من أحكام.

وهذا الكتاب الذي نقدم له «كفاية المستقنع لأدلة المقنع» أو «الانتصار في أحاديث الأحكام» يعد واحدًا من المؤلفات في أحاديث الأحكام التي حرص مؤلفوها على تحقيق هذه الخدمة الحديثية لأدلة مذهبه الفقهي وهو المذهب الحنبلي.

وقد صرح مؤلف هذا الكتاب وهو الإمام المرداوي في مقدمة كتابه بذلك. فقال: «وجعلته مبوبًا على أبواب الفقه ليسهل تناوله على من أراد ذلك أو رام، وقربته من أبواب كتاب «المقنع» في الفقه لينتفع به من أراده من جميع الأنام».

وكتاب «المقنع» هذا من كتب الفقه الحنبلي المعتمدة، لمؤلفه موفق الدين عبداللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (المتوفي سنة ٢٠٠هـ) وهو من أئمة الفقه الحنبلي المعدودين، ومن يراجع كتابه «المقنع» هذا سيجده مقتصرًا فيه على بيان الأحكام الفقهية مجردة عن الأدلة، وبالتالي كان ترتيب الإمام المرداوي لكتابه هذا على ترتيب أبواب «المقنع» مقصدًا وجيهًا، وخدمة ظاهرة لأدلة ما تضمنه المقنع من الأحكام الفقهية، كما أن الإمام المرداوي جعل من منهجه ـ في اختيار أحاديث كتابه \_ العناية بذكر أحاديث «مسند الإمام أحمد»، حتى إنه في مقدمة الكتاب بدأ بذكره في مصادره فقال: «ألفته من أحاديث المسند والصحيحين...» وجرى أيضًا في عزو الأحاديث لمصادرها على ما اصطلح عليه قبله الإمام مجد

الدين ابن تيمية صاحب «منتقى الأخبار»، حيث قال المرداوي: «والعلامة لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، رواه الخمسة».

ولكنه قد ميز كتابه هذا عن «المنتقى» بجانب لا تخفى أهميته لكل من المحدث والفقيه وهو بيان درجات الأحاديث، وأحوال بعض رواتها الذين لهم أثر في تحديد درجة الحديث، وأوضح ذلك في مقدمة الكتاب بقوله: «وأشير في كثير منه إلى صحة الحديث وضعفه، ومن صححه أو ضعفه، والكلام في بعض رواته».

ولقد رغب الأخ الفاضل المحقق الشيخ/ حسين عكاشة \_ وفقه الله ونفع بعلمه في أن أقدم له هذه السطور في مطلع تحقيقه لهذا الكتاب، رغم أن نتاجه في تحقيق التراث الحديثي لا يحتاج إلى ذلك، لتعدده، وانتشاره بأيدي الباحثين وطلاب العلم، مع استحسان من رأيتهم من المطلعين عليه والمستفيدين به.

فلم يسعني إلا تلبية رغبته الكريمة، وقد نظرت في منهجه لتحقيق الكتاب والتعليق عليه، وطالعت قدرًا مناسبًا من عمله في تطبيق المنهج خلال الكتاب فوجدته متسقًا مع المنهج الذي اختاره، وموفيًا لمجمل المطالب العلمية والحديثية لخدمة الكتاب، وتوثيق نصوصه بالعزو إلى مصادرها الأصلية أو الوسيطة بالنسبة لما هو مفتقد حاليًا من تلك المصادر أو يتعذر الحصول عليه، وهذا الجانب التوثيقي للنصوص المحققة أهم ما أوصي به المشتغلين بتحقيق التراث الحديثي؛ لأن هذا هو الإحياء الحقيقي للتراث عمومًا والحديثي خصوصًا، وبقدر ما يمتع به المحقق من خلفية علمية كافية بنصوص الكتاب الذي يحققه، بقدر ما تعظم الفائدة بتوثيقه لنصوصه بتخريجها بالعزو إلى الأقدم فما بعده من المصادر المعتبرة.

ومما يعزز أهمية الكتاب ويزيد من قيمته العلمية أن هذه هي الطبعة الأولى له بحسب علمي، فجزى الله الأخ المحقق ومعاونيه خيرًا على إحيائهم لهذا السفر المفيد في بابه، وجزى الله من اعتنى بحسن طباعته ونشره خيرًا، ونفعنا جميعًا بالعلم، ورزقنا الإخلاص في طلبه والعمل به آمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه الفقير إلى ربه أ. د/ أحمد معبد عبدالكربير

# ٤٠٠٠

إنَّ الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاًّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ (١)

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتُكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتُ مَنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا ﴾(٢) .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قُولًا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيمًا ﴾ (٣) .

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللّه، وخير الهدي هدي محمد عَلَيْكُم ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

#### وبعد:

لا يخفى أهمية كتب أحاديث الأحكام على طلبة هذا العلم الشريف، خاصة الكتب المحررة منها، التي اعتنى مؤلفوها بنقد الروايات والكلام عليها تصحيحًا وتضعيفًا، وعلى رواتها تعديلاً وتجريحًا، وهذا النوع من الكتب رغم عظم أهميته لا يزال المطبوع منه قليلاً.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآيتان: ٧٠، ٧١.

وكان من فضل اللّه تعالى علي أن يسر لي العثور على هذا الكتاب النفيس «كفاية المستقنع لأدلة المقنع» ويُسمى «الانتصار في أحاديث الأحكام» أيضًا للإمام الحافظ جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن محمد بن عبداللّه المرداوي المقدسي (ت٧٦٩هـ)، وهو كتاب محرر نافع ، ربّبه المؤلف على كتاب «المقنع» لشيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي، تكلم فيه المولف ـ رحمه اللّه ـ على الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا، وعلى رواتها تعديلاً وتجريحًا، بكلام مختصر جامع، وقد وصف الإمام ابن المبرد هذا الكتاب بأنه جيّد نافع ، ووصفه الإمام شهاب الدين ابن حجي بأنه كتاب حسن ، فلما وقفت عليه رأيته فوق ما قيل فيه حسنًا وجودة ونفعًا، ففرحت به وشرعت في نسخه ـ وكان هذا منذ حوالي ثماني سنين ـ لكن نظراً لانشغالي بعدة مشاريع علمية (۱) لم أستطع إكمال العمل فيه آنذاك، والحمد للّه الذي أعانني الآن على إتمام تحقيقه والتعليق عليه، وها هو بين يديك لتتحقق

<sup>(</sup>١) طبع منها بفضل اللَّه تعالى:

١ ـ «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للحافظ شهاب الدين البوصيري، في دار الوطن بالرياض.

٢ ـ «السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام» للحافظ ضياء الدين
 المقدسى، فى دار ماجد عسيري بجدة.

٣ \_ «الأحكام الشرعية الكبرى» للحافظ عبدالحق الإشبيلي، في دار الرشد بالرياض.

٤ ـ «تفسير القرآن العزيز» للإمام ابن أبي زمنين الأندلسي، في الفاروق الحديثة للطباعة والنشر بالقاهرة.

٥ ـ «حديث السرَّاج» تخريج زاهر بن طاهر الشحامي، في الفاروق الحديثة أيضًا.

<sup>7</sup> \_ «عجالة الإملاء المتيسرة» للحافظ الناجي، في دار الصحابة بالشارقة.

٧ ـ «شجرة المعارف والأحوال» لسلطان العلماء العز بن عبدالسلام، في دار ماجد عسيرى بجدة.

٨ ـ «مجموع» فيه فتاوى هامة لشيخ الإسلام ابن تيمية، و«ترجمة شيخ الإسلام»
 للذهبي، و«اختيارات شيخ الإسلام» لابن عبدالهادي، في الفاروق الحديثة بالقاهرة.

من جودته وكثرة نفعه وشدة حسنه.

وقد ظهر في هذا الكتاب جليًا عناية المؤلف \_ رحمه اللّه \_ بالمتن والإسناد، وقد قال عنه الحافظ الذهبي \_ رحمه اللّه \_: (وله عناية بالمتن والإسناد) فظهرت عنايته بالمتن في حسن اختياره للأحاديث، ودقة ترتيبها على الأبواب، اختيار إمام فقيه، وظهرت عنايته بالإسناد في نقده للأسانيد، فصحّح وعلّل، وجرّح وعدّل؛ نقد حافظ بصير.

وهذا الكتاب من بابة كتاب «الإلمام بأحاديث الأحكام» لشيخ الإسلام ابن دقيق العيد (ت٧٠٧هـ)، وكتاب «المحرر في أحاديث الأحكام» للإمام الحافظ محمد بن عبدالهادي (ت٤٤٧هـ) وكتاب «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) فهو يمثل واسطة العقد لهذه الدرر الثمينة من كتب أحاديث الأحكام.

وطَبْعُ هذا الكتاب الهام إثراءٌ للمكتبة الحديثية والفقهية معًا، وإحياءٌ لجهود الإمام جمال الدين المرداوي ـ رحمه اللّه ـ وإظهارٌ لفضل هذا الإمام العَلَم ـ رحمه اللّه ـ الذي لم يُطبع شيء من كتبه ـ فيما أعلم ـ إلى الآن.

وقد بذلت في تحقيق الكتاب والتعليق عليه جهدي، وعملت على إخراجه في أحسن صورة، وأحسب أن الكتاب \_ بفضل الله تعالى \_ خرج في صورة مرضية.

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العلاَّمة الوالد الكريم الأستاذ الدكتور/ أحمد معبد عبدالكريم، الذي تفضل وقدم للكتاب، جزاه اللَّه عنا خير الجزاء.

وأتقدم بجزيل الشكر لكل من عاونني في هذا الكتاب من إخواننا العاملين في «دار الإمام لتحقيق التراث» جزاهم الله خير الجزاء، وأتقدم بالشكر للأخ محمد بن عبدالفتاح الذي قام بتنضيد الكتاب وجمع حروفه، جزاه الله خيرًا.

واللَّه أسأل أن ينفع بهذا الكتاب مؤلفه ومحققه، ومن عمل فيه، ومن أعان

على نشره، وسائر المسلمين؛ إنه سميعٌ مجيبٌ.

والحمد للَّه أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

كتبه أبو عبدالله حسين بن عكاشة بن رمضائ القاهرة ـ التبين

## منهج العمل في تحقيق الكتاب

لما وقفت على الكتاب شرعت في البحث عن نسخه الخطية فوفقني اللّه مسبحانه وتعالى ـ للعثور على نسختين خطيتين له، هما: نسخة دار الكتب المسرية، ونسخة المكتبة الأزهرية، فوجدت نسخة دار الكتب أوثق النسختين فاتخذتها أصلاً، واتخذت نسخة المكتبة الأزهرية نسخة مساعدة للعمل في الكتاب.

قام الأخوان الفاضلان: أبو صفية مجدي بن السيد الشاعر وأبو عبدالرحمن محمود بن أبي زيد بنسخ الكتاب.

قابلت الكتاب على النسختين، وأثبت الفروق الجوهرية بينهما، وأهملت ما لا فائدة فيه.

قام الأخ مجدي بن السيد الشاعر بترقيم أحاديث الكتاب.

قام الأخ الفاضل أبو محمد عبداللَّه بن سليمان بن عبداللَّه بعزو وتوثيق نصوص الكتاب من مصادره الأصلية التي انتقى منها المولف مادته، إلى نهاية الحديث رقم (٥٣٠) ثم أتم الأخ مجدي بن السيد الشاعر باقيه.

توليت بعد ذلك ضبط نص الكتاب والتعليق عليه، فاستوفيت توثيق نصوص الكتاب من مصادرها الأصلية، وما لم أجد مصدره الأصلي \_ إما لفقده أو لفقد بعضه أو لعدم استطاعتي الحصول عليه \_ فقد تحريت أن أوثقه من أقرب الكتب إلى مصدره الأصلي ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

رجحت بين اختلافات النسختين، وأثبت الراجح في متن الكتاب، وأشرت إلى الاختلافات في الهوامش، وبيَّنتُ وجه الترجيح بينها.

ضبطت ما يُشكل من الأسماء والكنى والأنساب والألقاب والبلدان ونحو ذلك ضبط قلم، وما رأيت أنه يحتاج إلى ضبط حرف ضبطته كذلك في هوامش

الكتاب، عازيًا كل ذلك إلى أئمة هذا الشأن \_ رحمهم اللَّه تعالى.

شرحت غريب الحديث بعبارة يسيرة سلسة، عازيًا كل نقل إلى مصدره.

علقت على بعض المواضع المشكلة من نصوص الكتاب بما يزيل إشكالها ويوضح غامضها.

نقلت بعض كلام أهل العلم على الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا وعلى رواتها تعديلاً وتجريحًا متوخيًا في ذلك الاختصار، وربما أطلت في بعض المواضع للحاجة، وقد استغرق ذلك وقتًا طويلاً، واستلزم جهدًا كبيرًا، وراجعت له كتبًا كثيرة، وقد أثرى ذلك الكتاب \_ فيما أحسب \_ وزاده حسنًا إلى حسنه.

استوفيت عزو مواطن إحالات المؤلف \_ رحمه اللَّه \_ وجعلت الإحالة على أرقام الأحاديث.

وضعت أرقام أوراق نسخة دار الكتب على حاشية الكتاب.

كتبت مقدمة يسيرة للكتاب، ذكرت فيها منهج العمل في تحقيق الكتاب، وعرفت بمؤلفه \_ رحمه الله \_ وحققت الحلاف في اسم الكتاب، وأثبت صحة نسبة الكتاب لمؤلفه، وتكلمت عن أهمية الكتاب ومكانته بين كتب أحاديث الأحكام، وأشرت إلى منهج المؤلف في هذا الكتاب، وذكرت مصادر الكتاب، وتكلمت على نسخ الكتاب الخطية، ووصفت النسختين اللتين اعتمدتهما في العمل، ثم وضعت صوراً ضوئية لبعض أوراق النسختين الخطيتين.

قام الأخ محمد بن جمعة بن هنداوي بمراجعة الكتاب لغويًا، ونبَّه على بعض المواضع المشكلة.

قام الأخ مجدي بن السيد الشاعر بمقابلة الكتاب على نسخة دار الكتب المصرية مرة أخرى، وعمل فهارس الكتاب، وهي:

١ \_ فهرس الآيات القرآنية.

- ٢ ـ فهرس الأحاديث والآثار.
  - ٣ ـ معجم الجرح والتعديل.
- ٤ \_ فهرس المصادر والمراجع.
- ٥ \_ فهرس الموضوعات لكل مجلد.
- قام الأخ محمد بن عبدالفتاح بتنضيد حروف الكتاب.

وقام الإخوة: عمر بن توفيق ومصطفى بن أبي زيد ومجدي الشاعر وحسام الدين ابن مصطفى بمراجعة تجارب الكتاب.

واللَّه أسأل أن يسدد خطانا ويوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، ويستخدمنا لنصرة دينه، وأن يتقبل عملنا هذا، ويجعله خالصًا لوجهه الكريم، وينفعنا به يوم الحساب.

والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.



المؤلف أبو المحاسن جمال الحين المرداوي يوسف بن محمد بن عبدالله بن محمد حياته وآثاره



## التعريف بالمؤلف"

هو يوسف بن محمد بن عبدالله بن محمد بن محمود، أبو المحاسن (۲) جمال الدين المرداوي (۲) الحنبلي.

مولده نحو سنة سبعمائة هجريًّا(١) .

(١) مصادر ترجمته كثيرة منها:

«الأعلام» للزركلي (٨/ ٢٥٠).

«إيضاح المكنون» (١/ ١٢٩، ٢/ ٥٤٨).

«الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد» لابن المبرد (ص١٧٦ \_ ١٧٨).

«الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي (٢/ ٣٢ \_ ٣٤).

«الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ ابن حجر (٤/٠/٤).

«ذيل العبر» لأبي زرعة بن العراقي (١/ ٢٤٤ \_ ٢٤٥).

«السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» (٣/ ١١٧٧ \_ ١١٧٩).

«شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد (٦/ ٢١٧).

«المعجم المختص بالمحدثين» للحافظ الذهبي (ص٢٠٣٠).

«معجم المؤلفين» لكحالة (١٣٠/ ٣٣٠).

«المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» لابن مفلح (٣/ ١٤٥ \_ ١٤٧).

«هدية العارفين» (٢/ ٥٥٧).

«الوفيات» لابن رافع (٢/ ٣٢٥).

- (٢) كذا كني في النسختين الخطيتين للكتاب، وكذا كناه أبو زرعة بن العراقي في «ذيل العبر» (٢) كذا كني في البرد في «الجوهر المنضد» (ص١٧٦) وغيرهما، وكناه الذهبي في «المعجم المختص بالمحدثين» (ص٣٠١) بأبي الفضل، فلعل له كنيتين.
- (٣) نسبة إلى مَرْدًا \_ بفتح الميم وسكون الراء ودال مهملة مقصورًا \_ وهي قرية قرب نابلس. «معجم البلدان» (٥/ ١٢٢).
- (٤) قال الذهبي في «المعجم المختص» (ص٣٠٧): مولده بعد السبعمائة أظن أو نحو ذلك. وقال ابن حجر في «الدرر الكامنة» (٤/ ٤٧٠)، وابن العماد في «شذرات الذهب» (٢١٧/٦): ولد سنة سبعمائة تقريبًا، وقال ابن القاضي شهبة: مولده في حدود سنة سبعمائة.

طلب العلم وحصّل وبرع وأفتى ودرّس ورأس، حتى وصفه مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي في «المعجم المختص» (ص٣٠) بقوله: (الإمام المفتي الصالح) ثم قال: (شاب خيّر إمامٌ في المذهب، نسخ كتاب «الميزان» وله عناية بالمتن والإسناد) هذا كله والمؤلف له نحو ثلاثين سنة؛ فإن الذهبي قد خرج «المعجم المختص» في سنة واحد وثلاثين وسبعمائة (١) ، فهذا يدل على حرص المؤلف ـ رحمه الله ـ على طلب العلم منذ الصغر، واجتهاده في طلب العلم، حتى نبغ فيه وصار إمامًا مفتيًا وهو في ريعان شبابه.

ويدل على ذلك أيضًا أنه سمع من مسند الشام تقي الدين سليمان بن حمزة، وقال ابن مفلح (٢): (وشرح عليه «المقنع») وقد مات التقي بن حمزة سنة سبعمائة وخمس عشرة هجريًا، قبل أن يكمل المؤلف \_ رحمه الله \_ عشرين عامًا، وفيه أن للمؤلف \_ رحمه الله \_ عناية بكتاب «المقنع» منذ صغره.

وبرع المرداوي في المذهب الحنبلي وأتقنه، حتى قال الشيخ شهاب الدين بن حجي (٣) : كان عارفًا بالمذهب، لم يكن فيهم مثله مع فهم وكلام جيّد في النظر والبحث ومشاركة في أصول وعربية. اه.

وتصدر المؤلف للاشتغال والفتوى بالجامع المظفري، إلى أن تولى قضاء الحنابلة بالشام بعد موت القاضي علاء الدين بن المنجا<sup>(1)</sup> في رمضان سنة خمسين وسبعمائة، بعد تمنع زائد وشروط شرطها عليهم<sup>(0)</sup>، وقد وصف الحافظ ابن كثير

<sup>(</sup>١) نص الذهبي على ذلك في آخر «المعجم المختصُ» (ص٣١٠).

<sup>(</sup>٢) ﴿المقصد الأرشد (٣/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) نقله ابن مفلح في «المقصد الأرشد» (٣/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) هو علاء الدين علي بن الشيخ زين الدين منجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا، ولد سنة سبعة وسبعين وستمائة، وكان وافر العقل، حسن الخلق، كثير التودد، ولي القضاء فشكرت سيرته. «الدارس في تاريخ المدارس» (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٥) قاله ابن مفلح في «المقصد الأرشد» (٣/ ٤٦)، وابن حجر في «الدرر الكامنة» (٤/ ٧٠٠).

يوم توليته القضاء، وفرح الناس به؛ فقال<sup>(۱)</sup>: في يوم الاثنين رمضان ـ كذا ـ بكرة استُدعي الشيخ جمال الدين المرداوي من الصالحية إلى دار السعادة، وكان تقليد القضاء لمذهبه قد وصل إليه قبل ذلك بأيام، فأحضرت الخلعة بين يدي النائب والقضاة الباقين، وأريد على لبسها وقبول الولاية، فامتنع، فألحوا فصمم وبالغ في الامتناع، وخرج وهو مغضب، فراح إلى الصالحية، فبالغ الناس في تعظيمه، وبقي القضاة يوم ذلك في دار السعادة، ثم بعثوا إليه بعد الظهر، فحضر من الصالحية فلم يزالوا به حتى قبل، ولبس الخلعة، وخرج إلى الجامع، فقرئ تقليده بعد العصر، واجتمع معه القضاة، وهنأه الناس، وفرحوا به؛ لديانته وصيانته، وفضيلته وأمانته. اهد.

فتولى القضاء سبع عشرة سنة، فكان يفصل الحكومات بسكون، ولا يُحابي أحداً (٢) ، فحمدت سيرته (٣) ، واستمر قاضيًا إلى أن عُزل (١) في رمضان سنة سبع وستين وسبعمائة بالقاضي شرف الدين ابن قاضي الجبل (٥) ، قيل: إنه كان يدعو اللّه أن لا يتوفاه قاضيًا فاستجاب اللّه تعالى له.

قال ابن المبرد (٢): قلت: هو الذي زاد في مدرسة شيخ الإسلام الشرقي منها، وبناه أولاً، ولم يمكن من خلطه بها، فجمع عمالاً وهدم في الليل الحائط

<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية» (١٤/ ٢٣٢ \_ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) قاله شهاب الدين ابن حجى، نقله ابن مفلح في «المقصد الأرشد» (٣/ ١٤٦) وغيره.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن العراقي في «ذيل العبر» (١/ ٢٤٤ \_ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) أشار ابن كثير إلى سبب عزله في «البداية والنهاية» (٣١٨/١٤).

<sup>(</sup>٥) هو الإمام العلاَّمة أبو العباس أحمد بن حسن بن عبداللَّه بن الشيخ أبي عمر بن قدامة، ولد سنة ثلاث وتسعين وستمائة، ولم يُحمد في مباشرة القضاء، وتوفي سنة إحدى وسبعين وسبعمائة. ترجمته في «المعجم المختص» (ص١٦)، و«الدارس» (٢٤/٣ \_ ٣٤/٢).

<sup>(</sup>٦) «الجوهر المنضد» (ص١٧٨).

الحاجز بينهما، وبلط مكانه؛ فأصبحت كذلك.

#### شيوخه:

عاش المؤلف \_ رحمه الله \_ في عصر زاخر بالعلماء الكبار في فنون العلم، فقد عاصر المؤلف \_ رحمه الله \_ أمثال: شيخ الإسلام ابن تيمية (ت٧٢٨هـ)، وحافظ الدنيا جمال الدين المزي (ت٧٤٢هـ)، ومؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي (ت٧٤٨هـ)، و نحوهم من أساطين العلم بالشام(١).

ولا بد أن المؤلف تلقى العلم عن أكابر أهل العلم في عصره، وقد جمعت من وقفت على تصريح أهل العلم بتلقي الإمام جمال الدين المرداوي عنهم، وهم:

١ - أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن بن علي شهاب الدين أبو
 العباس الحجار الصالحي، المعروف بابن الشحنة، مسند الدنيا.

ولد سنة ثلاث وعشرين وستمائة، وانفرد برواية «صحيح البخاري» عاليًا، سمع عليه من أهل الديار المصرية والشامية أمم لا يحصون كثرة. مات في الخامس والعشرين من صفر سنة ثلاثين وسبعمائة، وحدث يوم موته(٢)

سمع منه المرداوي «صحيح البخاري». قاله ابن مفلح في «المقصد الأرشد» (١٤٥/٣).

٢ ـ أبو بكر بن أحمد بن عبدالدايم بن نعمة المقدسي الصالحي الحنبلي،
 مسند الوقت.

ولد سنة خمس وعشرين أو ست وعشرين وستمائة، وسمع وتفرد، وكان ذا همة وجلادة وفهم، وله عبادة وأذكار، توفي في رمضان سنة ثماني عشرة

<sup>(</sup>١) انظر: «أعيان العصر وألوية النصر» للصفدي، و«الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر؛ لمعرفة هذا الجيل الفذ من العلماء.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في «شذرات الذهب» (٦/ ٩٣).

وسبعمائة، وكانت جنازته مشهودة (١).

سمع منه المرداوي «صحيح البخاري» أيضًا، قاله ابن مفلح.

٣ ـ سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر المقدسي، أبو الفضل تقى الدين، قاضى القضاة الحنبلي.

ولد سنة ثمان وعشرين وستمائة، وسمع الكثير، وأكثر عن الحافظ ضياء الدين المقدسي، وبرع في المذهب، قرأ كتاب «المقنع» وأقرأه مرات، وتخرج به الفقهاء، وتفرد في زمانه، وكان كيِّسًا متواضعًا حسن الأخلاق وافر الجلالة، ذا تعبد وتهجد وإيثار، ولي القضاء فكان كلمة إجماع، ومات في ذي القعدة سنة خمس عشرة وسبعمائة فجاءة \_ رحمه اللَّه(٢).

سمع منه المرداوي، وشرح عليه «المقنع». قاله ابن مفلح في «المقصد الأرشد» (٣/ ١٤٤)، وذكر الولي العراقي في «ذيل العبر» (١/ ٢٤٤) وابن حجر في «الدرر الكامنة» (٤/ ٤٧٠) وغيرهم أنه سمع منه.

٤ - علي بن داود بن يحيى نجم الدين أبو الحسن القحفازي الحنفي شيخ أهل دمشق في عصره خصوصاً في العربية.

ولد في سنة ثمان وستين وستمائة، وبرع في العربية، قرأ عليه أهل دمشق وانتفعوا به، توفى في سنة خمس وأربعين وسبعمائة (٢)

أخذ عنه المرداوي النحو، قاله ابن مفلح في «المقصد» (٣/ ١٤٦).

محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع شمس الدين أبو عبدالله الصالحي الخنبلي القاضي.

ولد سنة اثنين وستين وستمائة، وعني بالحديث، وتفقه وبرع في العربية،

<sup>(</sup>۱) ترجمته في «السير» (۱۷/ ٤٣٥)، و«الدرر» (۱/ ٤٣٨)، و«الشذرات» (٦/ ٤٨).

<sup>(</sup>۲) ترجمته في «تذكرة الحفاظ» (۱٤٧٩/٤ ـ ١٤٨٠)، و«المعجم المختص بالمحدثين» (ص١٠٤ ـ ١٠٥ رقم ١٢٢)، و«شذرات الذهب» (٦/ ٣٥ ـ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في «شذرات الذهب» (٦/١٤٣).

وتصدى للاشتغال والإفادة، واشتهر اسمه مع الديانة والورع والزهد والاقتناع باليسير، تولى القضاء بعد موت القاضي سليمان بن حمزة بعد تمنع وشروط شرطها عليهم، وكان من قضاة العدل والحق لا يخاف في اللَّه لومة لائم، فشكر وحُمد، توفي سنة ست وعشرين وسبعمائة بالمدينة المنورة، ودُفن بالبقيع(١).

لازمه المرداوي إلى حين وفاته. قاله ابن مفلح في «المقصد» (٣/ ١٤٥).

٦ - ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجى التنوخية الدمشقية الحنبلية،
 وتدعى وزيرة.

ولدت سنة أربع وعشرين وستمائة، روت عن أبيها القاضي شمس الدين، وابن الزبيدي، وحدثت به «صحيح البخاري» وبه «مسند الشافعي» بدمشق ومصر مرات، وكانت على خيرٍ عظيم، توفيت في شعبان سنة ست عشرة وسبعمائة فجاءة (٢).

سمع منها المرداوي «صحيح البخاري» قاله ابن مفلح في «المقصد الأرشد» (٣/ ١٤٥) وابن قاضي شهبة في «تاريخه» نقله عنه ابن المبرد في «الجوهر المنضد» (ص١٧٧)، وذكر ابن حجر في «الدرر» (٤/ ٤٧٠) أنه سمع منها.

٧ - فاطمة بنت عبدالرحمن بن الفراء المرداوية الصالحية.

روت ميعادين من «صحيح البخاري» عن ابن الزبيدي، وتوفيت سنة سبع عشرة وسبعمائة، عن نيف وتسعين سنة (٣) .

سمع منها المرداوي بعض «صحيح البخاري» قاله ابن مفلح في «المقصد» (٣/ ١٤٥) وابن قاضي شهبة، نقله عنه ابن المبرد في «الجوهر المنضد» (ص١٧٧).

٨ ـ هدية بنت على بن عسكر الهراس المعمرة أم محمد.

كانت فقيرة صالحة قنوعة متعبدة، توفيت بالقدس في سنة اثنتي عشرة

<sup>(</sup>١) ترجمته في «البداية والنهاية» (١٤/ ١٢٦) و«شذرات الذهب» (٦/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) ترجمتها في «السير» (١٧/ ٤٢١)، و«شذرات الذهب» (٦/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) ترجمتها في «السير» (١٧/ ٤٢٢)، و«الدرر» (٣/ ٢٢٣).

وسبعمائة، عن ست وثمانين سنة(١)

سمع منها المرداوي بعض «صحيح البخاري» قاله ابن مفلح وابن قاضي شهبة.

هذا كل من وقفت عليه ذُكر من شيوخ المرداوي، ولا شك أن شيوخه أكثر من ذلك بكثير، وإذا كان الذهبي قد وصف المؤلف بأنه لها عناية بالمتن والإسناد وأنه نسخ «الميزان» فلا بد أنه سمع من المزي والذهبي وهذه الطبقة، لكن لم أجد التصريح بذلك.

#### ثناء العلماء عليه:

قال الحافظ الذهبي (٢) عنه \_ وقد ترجم له وهو في نحو الثلاثين من عمره \_: الإمام المفتي الصالح، شابٌ خيرٌ إمامٌ في المذهب، نسخ كتاب «الميزان» وله عناية بالمتن وبالإسناد.

وقال الشيخ شهاب الدين ابن حجي (٣) : كان عفيفًا ورعًا، صالحًا ناسكًا، خاشعًا ذا سمت ووقار، ولم يُغير ملبسه وهيئته، يركب الحمار، ويفصل الحكومات بسكون، ولا يُحابي أحدًا، ولا يحضر مع النائب إلا يوم دار العدل، وأما في العيد والمحمل فلا يركب، وكان مع ذلك عارفًا بالمذهب، لم يكن فيهم مثله، مع فهم وكلام جيّد في النظر والبحث، ومشاركة في أصول وعربية، وجمع كتابًا في أحاديث الأحكام حسنًا، وكان قبل القضاء يتصدر بالجامع المظفري للاشتغال والفتوى، لم يتفق لي السماع منه، ولكن أجاز.

وقال العلاَّمة ابن حبيب(١): عالم علمه زاهرٌ، وبرهان ورعه ظاهرٌ، وإمام

<sup>(</sup>١) ترجمتها في «السير» (١٧/ ٤٠٠) و«شذرات الذهب» (٦/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) "المعجم المختص بالمحدثين" (ص٣٠١).

<sup>(</sup>٣) نقله ابن مفلح في «المقصد الأرشد» (٣/ ١٤٦ \_ ١٤٧)، والنعيمي في «الدارس» (٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) «المقصد الأرشد» (٣/ ١٤٧)، و«الجوهر المنضد» (ص١٧٨)، و«السحب الوابلة» (٣/ ١١٧٩).

تُتبع طرائقه، وتغتنم ساعاته ودقائقه، كان ليِّن الجانب، متلطفًا بالطالب، رضي الأخلاق، شديد الخوف والإشفاق، عفيف اللسان، كثير التواضع والإحسان، لا يسلك في ملبسه سبيل أبناء الزمان، ولا يركب حتى دار الإمارة غير الأتان، ولي الحكم بدمشق عدة أعوام، ثم صرف واستمر إلى أن لحق بالسالفين من العلماء الأعلام.

وقال الحافظ ولي الدين ابن العراقي (١): حدَّث، وتفقه وبرع، ودرَّس وأفتى، وولي قضاء الحنابلة بدمشق، وكان مشكور السيرة، طارحًا للتكلف.

وقال الحافظ ابن حجر<sup>(۱)</sup>: كان نزهًا عفيفًا وقورًا خاشعًا، وكان ماهرًا في مذهبه، مشاركًا في الأصول والعربية، حسن الفهم، جيد الإدراك، مواظبًا للجلوس بالجامع.

وقال الشيخ برهان الدين ابن مفلح<sup>(٦)</sup>: الشيخ الإمام العالم العلاَّمة الصالح الخاشع قاضي القضاة جمال الدين المرداوي.

وقال الشيخ ابن المبرد<sup>(۱)</sup>: الشيخ الإمام العالم العلاَّمة المحقق العمدة جمال الدين أبو المحاسن يوسف قاضي القضاة المرداوي الحنبلي، اشتغل وبرع، وحصل وأفتى، ودرَّس ورأس.

وقال الشيخ النعيمي<sup>(٥)</sup>: الشيخ الإمام العالم العلاَّمة الصالح الخاشع قاضي القضاة.

وقال ابن العماد(1): الشيخ الإمام العلاَّمة الصالح الخاشع شيخ الإسلام.

<sup>(</sup>١) «ذيل العبر» (١/ ٢٤٤ \_ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) «الدرر الكامنة» (٤/٠/٤) باختصار.

<sup>(</sup>٣) «المقصد الأرشد» (٣/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) «الجوهر المنضد» (ص١٧٦).

<sup>(</sup>۵) «الدارس في تاريخ المدارس» (۲/ ۳۲ \_ ۳۳).

<sup>(</sup>٦) «شذرات الذهب» (٢١٧/٦).

#### مصنفاته:

لم يكن المؤلف \_ رحمه الله \_ من المكثرين من التأليف، فلم يذكر له مترجموه إلا شيئًا يسيرًا، ولعل ذلك يرجع إلى انشغاله بالقضاء سبعة عشر عامًا، وهذه المصنفات التي ذكرها مترجموه هي:

## ١ - «الانتصار في أحاديث الأحكام»

وهو كتابنا هذا، له اسمان، وسيأتي الكلام عليه مفصلاً.

#### ۲ ـ «حواشي على كتاب المقنع»

ذكره ابن المبرد في «الجوهر المنضد» (ص٧٧).

### ٣ ـ «شرح المقنع»

ذكره ابن العماد في «الشذرات» (٢/٧٦) ونقله صاحب السحب الوابلة (٣١٧/٣) عن ابن حجي، وسماه كحالة في «معجم المؤلفين»: «كفاية المستنقع في شرح المقنع» وقال: في فروع الفقه الحنبلي. والظاهر أنه أدخل اسم كتاب في اسم كتاب آخر، واللَّه أعلم.

ولعله هو «الحواشي على كتاب المقنع» السابق.

«كفاية المستقنع لأدلة المقنع» هو «الانتصار».

«مختصر في أحاديث الأحكام» هو «الانتصار» أيضًا.

## (٤) «مختصر محرر شمس الدين بن عبدالهادي»

ذكره ابن المبرد في «الجوهر المنضد» (ص١٧٧) بعد أن ذكر كتاب «الانتصار في الحديث» على أبواب المقنع، ولولا ذلك لقلت: إنهما كتاب واحد، واللَّه أعلم.

## (٥) «الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي»

وذلك أن ابن قاضي الجبل اختار جواز بيع الوقف للمصلحة، فرد عليه

المؤلف، وصنف هذا الكتاب في عدم جواز ذلك، وقد وصف هذه القضية العلامة علاء الدين المرداوي في «الإنصاف» (٧/ ١٠١) فقال: ونقل صالح يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس، وهو من المفردات، واختاره صاحب «الفائق» وحكم به نائبًا عن القاضي جمال الدين المسلاتي، فعارضه القاضي جمال الدين المراودي صاحب «الانتصار»، وقال: حكمه باطل على قواعد المذهب. وصنف في ذلك مصنفًا رد فيه على الحاكم سماه «الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي» ووافقه صاحب «الفروع» على ذلك، وصنف صاحب «الفائق» وهو ابن قاضي الجبل على الحبل مصنفًا في جواز المناقلة للمصلحة سماه «المناقلة بالأوقاف وما في قاضي الجبل مصنفًا في جواز المناقلة للمصلحة سماه «المناقلة بالأوقاف وما في ابن القيم والشيخ عزالدين حمزة بن شيخ السلامية، وصنف فيه مصنفًا سماه «رفع المثاقلة في منع المناقلة» ووافقه أيضًا جماعة في عصره، وكلهم تبع للشيخ تقي الدين ـ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ـ في ذلك. اهـ.

وذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢٥٤/١٤) أن هذه القضية وقعت في جمادي الأولى سنة سبع وخمسين وسبعمائة، وفصَّلها أيضًا.

وذكر هذا الكتاب ابن العماد في «الشذرات» (٢١٧/٦) وعنه صاحب «السحب الوابلة» (٣/ ١١٧٩).

وهو جزءٌ صغيرٌ في ورقات، له نسخة خطية عنها صورة في جامعة الكويت.

هذا ما وقفت عليه من أسماء كتب المؤلف ـ رحمه اللّه ـ ولم يطبع منها إلى الآن ـ فيما علمت ـ شيءٌ، والموجود منها ـ حسب علمي ـ كتابان: "كفاية المستنقع" كتابنا هذا، و"الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبلي الحنبلي»، ولعل اللّه يوفق للعثور على غير ذلك من مصنفات هذا الإمام العلم والانتفاع بها.

قال ابن المبرد<sup>(۱)</sup> : وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) «الجوهر المنضد» (ص١٧٧).

#### تلاميذه:

لم تذكر المصادر نصًا من تلاميذ المؤلف \_ رحمه اللَّه \_ إلا عددًا قليلاً جدًّا، وهم:

ابراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الحنبلي تقي الدين ابن
 العلامة شمس الدين.

ولد سنة إحدى وخمسين وسبعمائة، وحفظ كتبًا واشتغل حتى مهر، وأخذ عن أبيه وجده لأمه جمال الدين المرداوي وجماعة، ولي قضاء الحنابلة، وكان بارعًا عالًا بمذهبه، وأفتى جمع وشاع اسمه، واشتهر ذكره، ومات في شعبان سنة ثلاث وثمانمائة، ولم يخلف بعده في الحنابلة ببلده مثله(۱).

٢ - عبداللَّه بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الحنبلي شرف الدين ابن
 القاضي العلامة شمس الدين.

ولد سنة خمسين وسبعمائة، حفظ «المقنع» و«مختصر ابن الحاجب» وسمع الحديث، وسمع من جده لأمه جمال الدين المرداوي وغيره، وأفتى ودرس واشتغل وناظر، وناب في القضاء دهراً طويلاً، وصار كثير المحفوظ جداً، وكان عجبًا في استحضار فروع الفقه، وانتهت إليه رئاسة الحنابلة(٢)

٣ - محمد بن عبيد بن داود بن أحمد بن يوسف شمس الدين أبو عبداللَّه المرداوي.

تفقه على قاضي القضاة جمال الدين المرداوي، ولازم شمس الدين ابن مفلح صاحب «الفروع»، وكتب بخطه كثيرًا، وكان ذا عناية بالفرائض، وقرأ الفقه، وكان يحفظ فروعًا كثيرة وغرائب، وأفتى، وكان كثير الاجتماع بالشافعية، توفى سنة خمس وثمانين وسبعمائة، وقد جاوز الخمسين (٣).

 <sup>(</sup>١) ترجمته في «إنباء الغمر» (١/٥٥٧).

<sup>(</sup>۲) ترجمته في «إنباء الغمر» (۱/۸۰).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في «المقصد الأرشد» (٢/ ٤٣٤).

٤ ـ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي شمس الدين أبو عبدالله
 الصالحي الحنبلي، شيخ الإسلام.

ولد سنة عشر وسبعمائة، وتفقه وبرع، ودرس وأفتى، وناظر وحدَّث وأفاد، وناب في الحكم عن القاضي جمال الدين المرداوي، وتزوج ابنته، وله منها سبعة أولاد، وهو عين تلامذته، وكان آية وغاية في نقل المذهب، وصنف التصانيف الكثيرة، منها شرح على «المقنع» في نحو ثلاثين مجلداً، وكتاب «الفروع»، وكتاب «الآداب الشرعية»، وتوفي سنة ثلاث وستين وسبعمائة، وصلي عليه بالجامع المظفري، وكانت جنازته حافلة(۱).

هؤلاء من وقفت على التصريح بتلقيهم العلم من العلاَّمة جمال الدين المرداوي، ولا شك أن تلاميذ الحافظ جمال الدين المرداوي أكثر من ذلك بكثير، وقد أجاز للشيخ شهاب الدين ابن حجي وأبناء ابنته وجماعة، وقد ناب عنه لما خرج للحج سنة ستين ابن أخيه شمس الدين أبو عبداللَّه محمد بن التقي<sup>(۱)</sup>، واستمر يحكم عنه سبع سنين إلى أن عزل وهو مستخلفه، فالظاهر أنه من تلاميذه.

#### وفاته:

توفي العلاَّمة جمال الدين المرداوي يوم الثلاثاء ثامن ربيع الأول سنة تسع وستين وسبعمائة بالصالحية، وصُلي عليه بعد الظهر بالجامع المظفري، ودُفن بتربة شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة بسفح قاسيون بالروضة، وحضره جمع كثير.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في «المعجم المختص» (ص٢٦٥)، و«المقصد الأرشد» (٢/٥١٧)، و«شذرات الذهب» (٦/١٩٩).

<sup>(</sup>۲) ترجمته في «شذرات الذهب» (٦/٤/٦).

# كفاية المستقنع لأدلة المقنسع

اسمه، توثيق نسبته لمؤلفه، نسخه، منهجه، أهميته، مكانته، مصادره

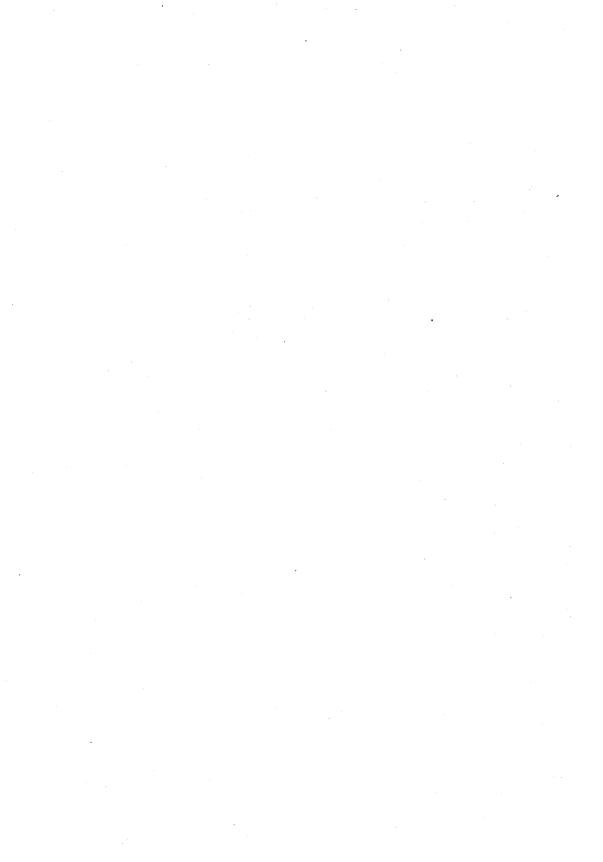

# تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المرداوي

اختلف في اسم الكتاب:

فجاء اسمه في نسخة دار الكتب التي اعتمدتها أصلاً: «كفاية المستقنع لأدلة المقنع»، ولما كانت نسخة دار الكتب مقابلة على الأصل فقد استفدنا أن هذه التسمية من المؤلف ـ رحمه الله ـ وكذا جاءت في نسخة المسجد الأقصى ـ التي أظن أنها نسخة المؤلف ـ رحمه الله، كما سيأتي عند وصف النسخ، وكذا ذكره الزركلي في «الأعلام».

وجاء في نسخة جامعة برنستون ـ الآتي وصفها عند ذكر نسخ الكتاب ـ باسم «الانتصار في أحاديث الأحكام» قال برهان الدين بن مفلح (۱) ـ با نقل عن الشيخ شهاب الدين ابن حجى أن المرداوي جمع كتابًا في أحاديث الأحكام حسنًا ـ: وكتابه هذا اسماه «الانتصار» وبوبه على أبواب «المقنع» في الفقه وهو محفوظنا. فهذا نص على أن هذه التسمية من المؤلف أيضًا، وهذا الاسم أشهر عند من ترجم للمؤلف ـ رحمه اللَّه ـ أو ذكره، فقد وجدت علاء الدين المرداوي صاحب في «الانصاف» ذكر المؤلف مرتين هكذا: (القاضي جمال الدين المرداوي صاحب «الانتصار») «الانصاف» (٧/ ١٠١، ١١/٧١)، وقال ابن المبرد في «الجوهر المنفد» (ص١٧٦ ـ ١٧٧): وصنف كتاب «الانتصار» في الحديث على أبواب المنفد»، وهو كتاب جيد نافع . وذكره بهذا الاسم ابن العماد في «الشذرات» «المقنع»، وهو كتاب جيد نافع . وذكره بهذا الاسم ابن العماد في «الشذرات»

وجاء في نسخة المكتبة الأزهرية: «مختصر أحاديث الأحكام» وهذا وصفٌ للكتاب ليس اسمًا له.

فتحقق أن للكتاب اسمين: «كفاية المستقنع لأدلة المقنع» و«الانتصار في

<sup>(</sup>١) «المقصد الأرشد» (٣/ ١٤٧).

أحاديث الأحكام» وكلاهما من وضع المؤلف \_ رحمه اللّه \_ وهذا أمرٌ معروفٌ أن يسمي المؤلف كتبت الاسمين معًا على غلاف الكتاب.

## توثيق نسبة الكتاب للمرداوي:

لا شك في صحة نسبة الكتاب إلى الإمام القاضي جمال الدين المرداوي وهو أشهر كتبه، وبه يُعرف فيقال: «صاحب الانتصار» كما سبق عن علاء الدين المرداوي، وقد جاء الكتاب منسوبًا إليه في نسخه الخطية الأربعة الموجودة في مكتبات العالم - حسب علمي - التي سيأتي وصفها، وقد ذكره له معظم من ترجم له، ووصفه الشيخ شهاب الدين ابن حجي وابن المبرد، ونص برهان الدين ابن مفلح على أنه من محفوظه، فكل هذا يؤكد صحة نسبة الكتاب إلى المرداوي - رحمه الله - والحمد لله رب العالمين.

## وصف النسخ الخطية

للكتاب \_ حسب علمي \_ أربع نسخ خطية، هي:

النسخة الأولى: نسخة دار الكتب المصرية.

النسخة الثانية: نسخة المكتبة الأزهرية.

وقد حققت الكتاب وضبطت نصه على هاتين النسختين، وسيأتي وصفهما.

النسخة الثالثة: نسخة المسجد الأقصى، وتقع في ١٤٤ ورقة، كتبت في القرن الثامن، وعنوانها «كفاية المستقنع لأدلة المقنع»(١)

وفي حفظي أن بعض الفهارس ذكرت أن هذه النسخة بخط المؤلف \_ رحمه الله \_ ولم أجد المجلد الأول من فهرس مخطوطات المسجد الأقصى الآن.

النسخة الرابعة: نسخة جامعة برنستون بأمريكا، وتقع في ١٦٥ ورقة، كتبت في القرن الثامن أيضًا، وعنوانها «الانتصار في أحاديث الأحكام»(٢) .

وهاتان النسختان لم أوفق في الحصول عليهما.

#### وصف نسخة دار الكتب المصرية:

نسخة محفوظة في دار الكتب المصرية، تحت رقم (١١) فقه حنبلي.

عنوانها: (كتاب فيه كفاية المستقنع لأدلة المقنع جمع مولانا وسيدنا الشيخ الإمام العالم العلاَّمة الزاهد العابد المحقق القدوة شيخ الإسلام ناقد الحفاظ مفتي الفرق أبو المحاسن يوسف بن محمد بن محمد بن عبداللَّه المقدسي رحمه اللَّه تعالى ورضي عنه وحشرنا معه في جنات النعيم).

<sup>(</sup>۱) «الفهرس الشامل» للتراث العربي المخطوط، الحديث النبوي الشريف وعلومه (۲/ ۱۳۰۰).

<sup>(</sup>٢) «الفهرس الشامل» (١/ ٢٥٦).

ناسخها: محمد بن أحمد بن عبدالله القدسي مولدًا الصالحي يومتذ مسكنًا.

تاريخ نسخها: وافق الفراغ من نسخها يوم السبت الثامن والعشرين من شوال سنة ثمان وخمسين وثمانمائة.

وهي نسخة جيدة مقابلة على الأصل يظهر ذلك من وجود الدارات المنقوطة في ثناياها، ووجود اللحوقات المصححة على حواشيها، بل قد قابلها مالكها أحمد بن محمد بن أحمد المقدسي العوريفي الحنبلي على نسخة الأصل التي بخط المصنف ـ رحمه الله ـ ويظهر أن هذه مقابلة ثانية لاختلاف خطه عن خط الناسخ الأول، فاللحوقات على الحواشي بخطين مختلفين.

خطها: نسخى جيد.

عدد أوراقها: (٢٢٣) ورقة.

عدد الأسطر في كل صفحة: سبعة عشر سطراً.

وتنتهي بآخر الكتاب، فهي نسخة كاملة للكتاب إلا أنه سقط من ثناياها عدة أوراق مفردة نبهت عليها في مواضعها.

وهذه النسخة تنفرد عن نسخة المكتبة الأزهرية بعدة أحاديث منثورة في ثنايا الكتاب، نبهت عليها في موضعها أيضًا.

وصف نسخة المكتبة الأزهرية.

نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة.

عنوانها: (مختصر في أحاديث الأحكام).

ناسخها: لا يُعلم ناسخها.

تاريخ النسخ: غير معلوم أيضًا.

خطها: جيد.

عدد أوراقها: (١٥٣) ورقة.

عدد الأسطر في كل صفحة: تسعة عشر سطراً.

بدايتها: (بسم اللَّه الرحمن الرحيم، رب يسر وتمم يا كريم، قال الشيخ الإمام العالم العلاَّمة الحافظ شيخ الإسلام ناقد الحفاظ قاضي القضاة جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن محمد بن عبداللَّه المقدسي أثابه اللَّه تعالى ورحم سلفه: الحمد للَّه المتفضل على خلقه بإرسال الرسل).

كتبت فيها العناوين وأوائل الأحاديث بالحمرة؛ لهذا لم تظهر جيِّدًا في التصوير.

نهايتها: آخر الكتاب، فهي نسخة كاملة.

تنفرد هذه النسخة عن نسخة دار الكتب بعدة أحاديث منثورة في ثنايا الكتاب، نبهت عليها في موضعها، وكذا زادت كلامًا قليلاً على الأحاديث.

فمن خلال هاتين النسختين أستطيع أن أقرر أن المؤلف ـ رحمه اللَّه ـ ألف الكتاب ثم أخذ يحرره فيزيد فيها أحاديث وربما زاد نقدًا للروايات، فوقع في كل من النسختين عدة أحاديث ليست في الأخرى، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

## منهج الإمام المرداوي في كفاية المستقنع

قال المؤلف \_ رحمه اللّه \_ في مقدمته: (أما بعد، فهذا كتاب مختصر فيه جملة من أحاديث «المسند» للإمام و«الصحيحين» و«السنن الأربعة» للأئمة الأعلام وغيرها من كتب المحدثين حفاظ الإسلام، وجعلته مبوبًا على أبواب الفقه ليسهل تناوله على من أراد ذلك أو رام، وقربته من أبواب كتاب «المقنع» في الفقه لينتفع به من أراده من جميع الأنام.

والعلامة فيه لما رواه البخاري ومسلم: «متفق عليه» وإذا كان الحديث فيهما أو في أحدهما لم أذكر له راويًا آخر، ولم أعول عليه، والعلامة لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: «رواه الخمسة» وفي غير ذلك أسمي من رواه، وأجتهد في اختصار ذلك حسب الإمكان، وأشير في كثيرٍ منه إلى صحة الحديث وضعفه، ومن صحّحه أو ضعّفه، والكلام في بعض رواته).

فالمعالم الرئيسية لمنهج المؤلف \_ رحمه اللَّه \_ هي:

أنه ألَّف هذا الكتاب مختصرًا في أحاديث الأحكام، وقد جاء كتابه متوسط الحجم، فقد حوى قرابة ألف وثمانمائة حديثٍ وأثرٍ.

انتقى المؤلف \_ رحمه الله \_ أحاديث الكتاب من كتب كثيرة من كتب المحدثين الأعلام حفاظ الإسلام، وذكر منها «المسند» و«الصحيحين» و«السنن الأربعة»، وقد جمعت بقية مصادره وأفردتها في الفصل التالي.

رتّب المؤلف كتابه على أبواب الفقه، وقرّبه من كتاب «المقنع» لشيخ الإسلام أبي محمد ابن قدامة المقدسي \_ رحمه اللّه \_ هو كتابٌ شهيرٌ، قد لاقى عنايةٌ فائقة من طلبة الفقه الحنبلي على مر العصور، فحفظه طائفةٌ كبيرةٌ منهم، ودرّسه كثيرٌ من أهل العلم والفضل، وقد درسه المؤلف على الإمام تقي الدين سليمان بن حمزة المقدسي وشرحه عليه \_ كما تقدم \_ وقد اعتنى به كثيرٌ من أهل العلم شرحًا واختصاراً وتحريراً وتنكيتًا عليه وشرحًا لغريبه، بحيث لا يمكن حصر العلم شرحًا واختصاراً وتحريراً وتنكيتًا عليه وشرحًا لغريبه، بحيث لا يمكن حصر

ذلك (١١) ، والكتاب مطبوع متداول، وقد تقدم إن للمؤلف \_ رحمه اللَّه \_ شرحًا على «المقنع» أو «حواشي على المقنع»، وأن زوج ابنته ونائبه شمس الدين بن مفلح شرح «المقنع» شرحًا مبسوطًا في نحو ثلاثين مجلدًا، وتقدم أن حفيد المؤلف ابن ابنته عبداللَّه بن محمد بن مفلح حفظ «المقنع».

أن المؤلف جرى في العزو إلى «الصحيحين» على مصطلح جمهور أهل العلم بقوله: «متفق عليه» خلاقًا لشيخ الإسلام مجد الدين ابن تيمية في «المنتقى» إذ جعل المتفق عليه لما اتفق عليه الإمام أحمد والشيخان.

أن المؤلف إذا كان الحديث في «الصحيحين» أو أحدهما لم يعزه لغيرهما ولم يعول على ذلك، وهذا خلاقًا لشيخ الإسلام مجد الدين ابن تيمية في «المنتقى» أيضًا، إذ كان يجمع إلى «الصحيحين» «المسند» و«السنن» فيقول: «رواه الجماعة»، وما جرى عليه المؤلف ـ رحمه اللَّه ـ هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وإذا كان الحديث في «الصحيحين» أو أحدهما وفي رواية غيرهما زيادة فائدة أو حكم نبَّه عليه، كما في الأحاديث (٨، ٣٧، ٤٢، ٦٥، ٩٥) وغيرها.

جعل المؤلف \_ رحمه اللّه \_ العلامة لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة: «رواه الخمسة»، ومن سوى هؤلاء من الأئمة الأعلام يصرح المؤلف باسمه.

اجتهد المؤلف \_ رحمه اللَّه \_ في اختصار الكتاب حسب الإمكان، فجاء الكتاب مختصرًا جامعًا مفيدًا \_ بحمد اللَّه تعالى \_ وقد يشير إلى تقدم الحديث، أو إلى أنه سيأتى طلبًا للاختصار.

أشار المؤلف ـ رحمه اللَّه ـ في كثيرٍ من الأحاديث إلى صحتها وضعفها، واستخدم في ذلك ألفاظًا.

<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع الشروح والحواشى» (٣/ ١٨٣٢ ـ ١٨٣٧).

منها: «إسناده على شرط البخاري» كما في الحديث (٢٠٩).

ومنها: «إسناده على شرط مسلم» كما في الحديث (٢٤٩).

ومنها: «إسناده صحيح» كما في الأحاديث (٢، ٧٤، ٧٧، ١٠٢، ١٠٥) وغيرها.

ومنها: «إسناده جيد» كما في الأحاديث (١٣٦، ١٤٢، ١٤٨) وغيرها.

ومنها: «حديث حسن» كما في الأحاديث (٢٧، ٢٠١، ٢٣٩) وغيرها.

ومنها: «إسناده حسن» كما في الأحاديث (٩٠، ٩٧، ١٠٣، ١١٦) وغيرها.

ومنها: "رجاله محتج بهم في الصحيحين" كما في الحديث (١٥٢).

ومنها: «رواته ثقات» كما في الأحاديث (٣٦، ٨٤، ١١٢، ١٢٧، ١٣٩) وغيرها.

ومنها: ﴿إسناده ضعيفٌ كما في الأحاديث (٢٥، ٢٢٦).

وقد أشار المؤلف \_ رحمه الله \_ في أكثر الأحاديث إلى من صححها أو ضعفها من أهل العلم، ونقل في ذلك عن كبار الأئمة الأعلام، ولكثرة ذلك جدًّا، فقد جمعت أسماء هؤلاء الأئمة \_ رحمهم الله \_ ورتبتهم على حروف المعجم في الفصل التالي، في مصادر المؤلف في الكلام على الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا.

وقد أشار المؤلف \_ رحمه الله \_ إلى الكلام على رواة كثير من الأحاديث توثيقًا وتجريحًا، وقد بلغ عدد الرواة الذين تكلم عليهم المؤلف أو نقل كلام أهل العلم فيهم مائتين وثمانية وأربعين راويًا، وقد أفردتهم على حروف المعجم، وقد يتكرر الراوي في عدة أحاديث فيشير المؤلف \_ رحمه الله \_ إلى تقدم الكلام عليه.

كان المؤلف \_ رحمه اللَّه \_ إمامًا ناقدًا فكان ينتقد ما يرى أنه يستحق النقد مما

أورده من أقوال أهل العلم \_ رحمهم اللَّه تعالى \_:

فمن ذلك أنه تعقب الإمام أبا داود في كلامه على الحديث رقم (٣٠).

وتعقب الإمام الدارقطني في كلامه على الحديث رقم (٩٨).

وتعقب الإمام الطبراني في كلامه على الحديث رقم (١٣٨).

وتعقب الإمام الحاكم في كلامه على أحاديث كثيرة منها الأحاديث (٤٣، ٥٣، ١١٦).

وتعقب الإمام ابن الجوزي في كلامه على الحديث رقم (١٦).

وغير ذلك مما هو منثور في ثنايا الكتاب.

وقد يشير المؤلف ـ رحمه اللَّه ـ إلى بعض الفوائد اللغوية واختلاف روايات اللفظة الواحدة، كما في تعليقه على الأحاديث (١٩، ٢٤، ٣٧، ٤٧، ٦٩، ٤٠) وغيرها.

قد يشير المؤلف إلى بعض النكات الفقهية المستنبطة من الأحاديث كما في تعليقه على الأحاديث (٣٣٦، ٦٠٨، ٦٣٦، ٨١٥، ٨٢٧، ٩٩٧، ٩٩٧، ٩٩٧، ١٢٤٤).

هذه أهم المعالم الرئيسية في منهج المؤلف في كتابنا هذا، واللَّه أعلم.

## أهمية كتاب كفاية المستقنع

كتاب "كفاية المستقنع" أو "الانتصار في أحاديث الأحكام" كتاب قيم ، أثنى عليه الشيخ شهاب الدين ابن حجي فقال (۱) في حديثه عن المؤلف: وجمع كتابًا في أحاديث الأحكام حسنًا. اهد. وأثنى عليه أيضًا الشيخ يوسف بن عبدالهادي المعروف بابن المبرد (۲) فقال: وصنف كتاب "الانتصار" في الحديث على أبواب المقنع، وهو كتاب جيّد نافع .اهد. وكان العلاّمة برهان الدين بن مفلح يحفظه (۳).

## وترجع أهمية هذا الكتاب لعدة أمور:

ومنها: أنه كتاب محرر، لم يكتف مؤلفه بمجرد جمع الأحاديث وترتيبها على الأبواب، بل أتبع أغلب الأحاديث الكلام عليها تصحيحًا وضعيفًا وعلى رواتها توثيقًا وتجريحًا، ناقلاً ذلك عن أساطين أهل العلم وكبار الأئمة الأعلام، مثل: الإمام أحمد بن حنبل ـ وقد كان للمؤلف عناية خاصة بكلام الإمام أحمد وأكثر من النقل عنه ـ والإمام يحيي بن معين، والإمام علي بن المديني، والإمام إسحاق بن راهويه، فمن بعدهم من الأئمة ـ رحمهم الله تعالى ـ وهذه ميزة عظيمة لهذا الكتاب الجليل، لا يشاركه فيها إلا قلة من كتب أحاديث الأحكام، وسيأتي الكلام على مكانة هذا الكتاب بين كتب أحاديث الأحكام ـ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) نقله برهان الدين بن مفلح في «المقصد الأرشد» (٣/١٤٧).

<sup>(</sup>٢) «الجوهر المنضد» (ص١٧٦ ـ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) قال في «المقصد الأرشد» (٣/١٤٧): وهو محفوظنا.

ومنها: أنه يحافظ على لفظ الحديث كما ورد في الأصل الذي نقل منه عالبًا \_ وإذا عزا الحديث إلى عدة كتب بيَّن أن هذا لفظ فلان، بخلاف كثير من كتب أحاديث الأحكام التي تطلق العزو إلى عدة كتب ولا تبين لفظ من هذه الرواية.

ومنها: قلة أوهام مؤلفه \_ رحمه اللَّه \_ في العزو، وهذا يدل على دقة هذا الكتاب، وشدة تحري مؤلفه \_ رحمه اللَّه.

ومنها: أنه حوى نقولات من الروايات النقدية عن الإمام أحمد من كتب لا تنالها أيدينا الآن، وبعضها لا نعلم عن وجوده شيئًا، فقد نقل المؤلف \_ رحمه الله \_ عن الإمام أحمد من عدة سؤالات وروايات عنه، منها: سؤالات الأثرم  $^{(1)}$ , وسؤالات أبي الحارث وغيرها، وكذلك حوى الكتاب نقولات من الروايات النقدية عن غير الإمام أحمد لم نقف عليها أيضًا.

ومنها: أن هذا الكتاب هو أول أثر يُطبع \_ حسب علمي \_ للإمام الحافظ جمال الدين المرداوي \_ رحمه اللَّه \_ ففي طبعه إحياء لجهد هذا الإمام العلم \_ رحمه اللَّه .

فهذه بعض ميزات هذا الكتاب، وليس الخبر كالمعاينة.

<sup>(</sup>١) طبع منها ورقات بتحقيق الدكتور عامر حسن صبري.

<sup>(</sup>٢) طبع قطعة منها في دار الرشد بالرياض.

## مكانة كتاب كفاية المستقنع بين كتب أحاديث الأحكام

كتب أحاديث الأحكام كثيرة، قد سبق أن أشرت إلى نحو أربعين منها في مقدمتي لكتاب «الأحكام الشرعية الكبرى» لعبدالحق الإشبيلي (١٤/١ ـ ٢٥)، وتنقسم هذه الكتب حسب حجمها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الكتب المختصرة، وعلى رأس هذا القسم يأتي كتاب «العمدة في أحاديث الأحكام» للحافظ عبدالغني المقدسي.

القسم الثاني: الكتب المتوسطة، نحو كتاب «الإلمام» لابن دقيق العيد، و«الاهتمام» للقطب الحلبي، و«المحرر» لابن عبدالهادي، و«إرشاد الفقيه» لابن كثير، و«تحفة المحتاج» و«خلاصة الإبريز» كلاهما لابن الملقن، و«بلوغ المرام» لابن حجر.

القسم الثالث: الكتب الكبيرة، نحو «الأحكام الكبرى» للحافظ عبدالحق الإشبيلي، و«السنن والأحكام» للحافظ الضياء، و«المنتقى» لابن تيمية الجد، و«غاية الإحكام» للمحب الطبري.

وكتاب «كفاية المستقنع» ينتمي إلى القسم الثاني من هذه الأقسام، فهو من الكتب المتوسطة الحجم، فرأيت لكي أظهر مكانته أن أوازن بينه وبين أشهر كتب هذا القسم، فوازنت بينه وبين «الإلمام» و«المحرر» و«بلوغ المرام»، وأخرت الكلام على «إرشاد الفقيه» و«تحفة المحتاج» و«خلاصة الإبريز» لمقدمتي لكتاب «خلاصة الإبريز» \_ إن شاء اللَّه تعالى(١).

وهذه الكتب كلها مرتبة على الأبواب الفقهية كما هو معلوم، وكلها تامة، وقد خُتمت كلها بكتاب جامع، يُذكر فيه أحاديث من الآداب والبر والصلة

<sup>(</sup>١) أما كتاب «الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام» للحافظ قطب الدين الحلبي، فلا تناله يدي الآن؛ لذلك لم أدخله في هذه الموازنة.

والزهد والورع ونحوها عدد أحاديث هذا الكتاب في «الإلمام» (٤٢) حديثًا، وفي «المحرر» (١٠٦) أحاديث، وفي «بلوغ المرام» (١٣٠) حديثًا، أما كتابنا هذا فلم يذكر هذا الكتاب، واستعاض عنه بباب في الأحاديث الجوامع التي يدور عليها كثير من أبواب الفقه، وذكر فيه ستة أحاديث فقط.

وقد اخترت لإجراء هذه الموازنة خمسة أحاديث من أشهر أحاديث الخلاف، حديث البحر «هو الطهور ماؤه»، وحديث القلتين، وحديث بئر بُضاعة، وحديث: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»، وحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»، فأذكر الحديث بتمامه، ثم أنقل كلام المرداوي ثم أنقل كلام بقية الكتب عليه؛ ليظهر أسلوب كل كتاب وقوته ودقته وتحريره وفائدته، وتكون الموازنة عملية.

الحديث الأول: عن أبي هريرة ولا قال: «سأل رجل رسول اللَّه عالَيْكُم ، فقال: يا رسول اللَّه إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء؛ فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول اللَّه على الطهور ماؤه، الحل ميتنه».

قال المرداوي: روه مالك والخمسة وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حزيمة وابن حرية

وقال ابن دقيق العيد في «الإلمام» (رقم ١): أخرجه الأربعة \_ أبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجه \_ وصححه الترمذي، وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» ورجح ابن منده أيضًا صحته.

وقال ابن عبدالهادي في «المحرر» (رقم ۱): رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن عبدالبر وغيرهم، وقال الحاكم: هو أصل صدَّر به مالك كتاب «الموطأ» وتداوله فقهاء الإسلام والله عصره إلى وقتنا هذا.

وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» (رقم ١): أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي.

الحديث الثاني: عن أبي سعيد وطي قال: «قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة ـ وهي بئر يُلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلام ـ فقال: الماء طهور، لا ينجسه شيءٌ».

قال المرداوي: رواه الخمسة إلا ابن ماجه وحسنه الترمذي، وقال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح. وصححه غيره، وقال ابن القطان: حديث ضعيف . وقال الدارقطني: لا يثبت. يعني عن بعض طرقه، وفهم ابن الجوزي وغير واحد التعميم.

هذا الحديث لم يذكره ابن دقيق في «الإلمام».

وقال ابن عبدالهادي في «المحرر» (رقم ٢): رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وفي لفظ لأحمد وأبي داود والدارقطني: «يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعِذَرُ الناس» وفي إسناد هذا الحديث اختلاف، لكن صححه أحمد، وروي من حديث أبي هريرة، وسهل بن سعد، وجابر.

وقال ابن حجر في "بلوغ المرام" (رقم ٢): أخرجه الثلاثة وصححه أحمد.

الحديث الثالث: عن ابن عمر ولي قال: «سمعت رسول الله على وهو يُسل وهو يُساًل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قتلين لم ينجسه شيءٌ، وفي رواية: «لم يحمل الخبث».

قال المرداوي: رواه الخمسة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين. ولفظه لأحمد، وسئل ابن معين عنه فقال: إسناد جيد. وصححه الطحاوي وعبدالحق وغيرهما، وقال الخطابي: ويكفي شاهد على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه.

لم يذكره ابن دقيق في «الإلمام».

وقال ابن عبدالهادي في «المحرر» (رقم ۳): رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأثمة، وتكلم فيه ابن عبدالبر وغيره. وقيل: الصواب وقفه، وقال الحاكم: هو صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعًا بجميع رواته ولم يخرجاه، وأظنهما \_ واللَّه أعلم \_ لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير.

وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» (رقم ٤): أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.

الحديث الرابع: عن ابن عمر والشاع عن النبي على الله قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى».

قال المرداوي: رواه الخمسة وابن حبان وصححه، وصححه البخاري، وقال أحمد: إسنادٌ جيدٌ. وانفرد بهذه الزيادة علي بن عبداللَّه البارقي، وقد روى له مسلم، وضعفه غير واحد، وقال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة فرفعه بعضهم، ووقفه بعضهم. قال: وروى الثقات عن ابن عمر والشي عن النبي عليه ولم يذكروا فيه «صلاة النهار»، وصحح الترمذي هذا والدارقطني، وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ.

وقال ابن دقيق العيد في «الإلمام» (رقم ٣٥٧): وسُئل البخاري عن حديث يعلى أصحيح هو؟ فقال: نعم. وخالف النسائي فقال: هذا الحديث عندي خطأ، واللَّه أعلم.

وقال ابن عبدالهادي في «المحرر» (رقم ٣٢٥): رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي، وابن حبان، وصححه البخاري، وقال أحمد في رواية الميموني وغيره عنه: إسناده جيّد. وقال النسائي: وهذا الحديث عندي

خطأ. وقال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر، فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم. وقال الدارقطني: الصحيح ذكر صلاة الليل دون ذكر صلاة النهار.

وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» (رقم ٣٤٣): وللخمسة وصححه ابن حبان بلفظ: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»، وقال النسائى: هذا خطأ.

الحديث الخامس: عن شداد بن أوس بخلي «أن النبي على التي على المحروم». وهو آخذ بيدي لثماني عشرة خلت من رمضان ـ فقال: أفطر الحاجم والمحجوم».

قال المرداوي: رواه الخمسة إلا الترمذي، ولفظه لأبي داود، ورواه ابن حبان والحاكم، وقال: هو حديث ظاهر صحته. وصححه أحمد وإسحاق وابن المديني، وقال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن النبي عليه أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم».

لم يذكره ابن دقيق العيد في «الإلمام»، إنما ذكر حديث أنس الذي فيه: «ثم رخص بعد في الحجامة».

وقال ابن عبدالهادي في «المحرر» (رقم ٦٢٣): رواه أحمد وأبو داود ـ وهذا لفظه ـ والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وقال: هذا حديث ظاهرة صحته. وصححه أيضًا أحمد، وإسحاق، وابن المديني، وعثمان الدارمي وغيرهم، وقال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن النبي عاليا أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم».

وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» (رقم ٦٢٤): رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان.

وانفرد المرداوي بذكر الحديث عن أبي رافع بلفظه، وقال: رواه أحمد \_ وقال: هو أصح شيء في هذا الباب \_ والترمذي وحسنه.

فظهر بهذه الموازنة أهمية كتاب «كفاية المستقنع» وأنه كتاب محرر ، وأن نقده للأحاديث نقد وي ، ومع ذلك فهو أكبر هذه الكتب حجمًا وأكثرها حديثًا، فعدد أحاديث «الإلمام» (١٤٧١) وعدد أحاديث المحرر (١٣٠٤) وعدد أحاديث «بلوغ المرام» (١٤٦٤)، أما «كفاية المستقنع» فعدد أحاديثه (١٧٧٨)، وظهر كذلك أن أقرب الكتب شبهًا بكتابنا هذا هو كتاب «المحرر» لابن عبدالهادي، وقد قرر ذلك العلامة شهاب الدين ابن حجي فقال (١) في كلامه عن المؤلف: وجمع كتابًا في أحاديث الأحكام حسنًا، يشبه المحرر لابن عبدالهادي.

وكتابنا «كفاية المستقنع» يُطبع لأول مرة، أما بقية هذه الكتب فمطبوعة عدة طبعات متداولة.

ولا شك أن لكل كتاب من هذه الكتب فائدة؛ فإن مؤلفيها من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام، ولكل فاضل تحرير.

<sup>(</sup>۱) نقله ابن المبرد في «الجوهر المنضد» (ص۱۷۷).

## مصادر الكتاب

تعددت مصادر الكتاب، وقد قسمتها إلى قسمين، مصادر الأحاديث والآثار وهي الكتب التي انتقى منها المؤلف الأحاديث والآثار، ورتبتها على أسماء الكتب، ومصادر التعليق على الروايات، وهي المصادر التي نقل المؤلف منها تصحيح الروايات وتضعيفها وتعديل الرواة وتجريحهم وشرح المفردات، وغير ذلك، وفي هذه الحالة لا يذكر المؤلف الكتاب، إنما يذكر اسم الإمام، لذلك رتبتهم على أسماء الأئمة الأعلام ـ رحمهم الله ـ:

## أولاً: مصادر الأحاديث والآثار:

ذكر المؤلف في المقدمة «مسند الإمام أحمد» والكتب الستة، وهذه بقية مصادره التي وقفت عليها:

١ \_ «الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي

نقل المؤلف منه الأحاديث (٧٠) ٢٩٣، ١٢٦٩).

٢ ـ «الأدب المفرد» للبخاري

نقل المؤلف منه الأثر رقم (٧٤).

٣ - «الأربعون» للحاكم النيسابوري

نقل المؤلف منه الحديث رقم (٤٨١).

٤ ـ «الأفراد» للدارقطني

نقل المؤلف منه الحديثين (٤١٨).

«الأم» للإمام الشافعي

نقل المؤلف منه عدة أحاديث منها: (٣٤، ١١٨، ١٣٣) وغيرها، ولم يصرح باسم الكتاب إنما عزاه للإمام الشافعي فقط.

7 - «التاريخ الكبير» للبخاري

نقل المؤلف منه عدة أحاديث وآثار منها (۳۹۱، ٤٠٤، ۸۱۸، ۷۷۲، ۱۲۵۱).

«التقاسيم والأنواع» هو «صحيح ابن حبان».

٧\_ "الجامع" للخلال

نقل المؤلف منه عدة أحاديث منها: (١٢١٧، ١٢٨٥، ١٣٩٥) ولم يصرح باسم الكتاب، إنما عزاه لرواية الخلال.

٨ ـ «زوائد المسند» لعبداللَّه بن أحمد بن حنبل

وهي زوائد رواها في ثنايا «مسند أبيه» مطبوعة ضمن «المسند»، وقد نقل المؤلف منها عدة أحاديث (٢، ٣٥٢، ٦٧١).

٩ \_ «السنن» للأثرم

نقل المؤلف منه أحاديث كثيرة، منها (٩٣، ١١٨، ١٣٥، ١٥٤).

۱۰ \_ «السنن» للدارقطني

نقل المؤلف منه أحاديث كثيرة منها: (۲۰، ۵۲، ۸۰).

١١ ـ «السنن» لسعيد بن منصور

نقل المؤلف منه عدة أحاديث منها: (۳۷، ٤٠٤، ٥٠٣).

۱۲ ـ «السنن الكبرى» للبيهقى

نقل المؤلف منه عدة أحاديث منها: (۱۲، ۲۵، ۲۰).

1٣ ـ «الصحيح» لابن خزية

نقل المؤلف منه أحاديث كثيرة، منها: (١، ١٤، ١٧).

14 - «الصحيح» لابن حبان

نقل المؤلف منه عدة أحاديث، منها: (١، ١٤، ١٧).

١٥ ـ «العلل» للدارقطني

نقل المؤلف منه حديثًا (١٢٧٩).

### ١٦ \_ «القراءة خلف الإمام» للبخاري

نقل المؤلف منه حديثًا (٢٧٢) ولم يصرح باسم الكتاب.

## ١٧ \_ كتاب لقاسم بن أصبغ

نقل المؤلف منه حديثًا (٥٢٥) لعله بواسطة، ولم يصرح باسم الكتاب.

## ١٨ - كتاب لأبي الشيخ الأصبهاني

نقل المولف منه حديثًا (١٠٧٨) ولم يصرح باسم الكتاب.

## ۱۹ ـ «المراسيل» لأبي داود

نقل المؤلف منه عدة أحاديث، منها: (١٥٤، ٢٠٠٦، ١٢٠٦).

## · ٢ - «مسائل أحمد وإسحاق» لحرب الكرماني

نقل المؤلف منه أثرًا (١٢١٧) ولم يصرح باسم الكتاب، إنما عزاه لرواية حرب فقط.

### ٢١ \_ «مسائل الإمام أجمد» لأبي الحارث

نقل المؤلف منه أثرًا (١٥٦٩) ولم يصرح باسم الكتاب، إنما عزاه للإمام أحمد في رواية أبي الحارث.

## ٢٢ \_ «مسائل الإمام أحمد» لابنه عبدالله

نقل المؤلف منه أثرًا (١٥٦٩) ولم يصرح باسم الكتاب، إنما عزاه للإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله.

### ٢٣ ـ «المستدرك على الصحيحين» للحاكم

نقل المؤلف منه أحاديث كثيرة، منها (١٤، ١٧، ٣٦).

#### ۲٤ ـ «المسند» للحميدي

نقل المؤلف منه حديثًا واحدًا (٨١٨).

٧٥ \_ «المسند» للطيالسي

نقل المؤلف منه حديثين (۲۰۰، ۱٤۷۱).

٢٦ ـ «المسند» لأبى عوانة الإسفراييني

نقل المؤلف منه حديثين (٣٠٤، ٦٧٥).

۲۷ \_ «المسند» لأبي يعلى الموصلي

نقل المؤلف منه حديثًا (١٢٦٩).

۲۸ ـ «المصنف» لابن أبي شيبة

نقل المؤلف منه حديثًا (١٥٧).

٢٩ \_ «المعجم الأوسط» للطبراني

نقل المؤلف منه حديثًا (٩٤٣) ولم يصرح باسم الكتاب.

٣٠ ـ «المعجم الكبير» للطبراني

نقل المؤلف منه عدة أحاديث، منها: (۱۳۷، ۳۲۱، ۴۱۸)، ولم يصرح باسم الكتاب.

٣١ ـ «الموطأ» للإمام مالك

نقل المؤلف منه عدة أحاديث، منها: (١، ١٣٣، ٢٩٣).

٣٢ \_ «وصف الصلاة بالسنة» لابن حبان

نقل المؤلف منه حديثًا واحدًا (٤١٨) ولم يصرح باسمه، إنما عزا الحديث الابن حبان فقط.

هذا مصادر المؤلف في كتابه مع «المسند» والكتب الستة، إلا ما سهوت عنه وأنا أستخرجها من الكتاب، فمن وجد شيئًا فليلحقه بموضعه.

# ثانيًا: الأئمة الذين نقل المرداوي عنهم

١ - إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الحربي

نقل المؤلف عنه في موضع واحد (رقم ١٣٢).

٢ - إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق الجوزجاني

نقل المؤلف عنه في موضع واحد (رقم ١٢٩).

٣ \_ أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي

نقل المؤلف عنه في عدة مواضع، منها (١٢، ٢٥، ١٢٦).

٤ - أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي

أكثر المؤلف من النقل عنه، ونقل من «المجتبى» و«السنن الكبرى» و«الضعفاء والمتروكين» وغير ذلك.

٥ \_ أحمد بن عبداللَّه بن صالح الكوفي أبو الحسن العجلي

نقل المؤلف عنه في موضع واحد (رقم ١٦٣).

٦ - أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي

نقل المؤلف عنه في موضع واحد، استنكاره لحديث (رقم ٥٨٦).

٧ - أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة

أكثر الذين نقل المولف عنهم من الأثمة في نقد الروايات والكلام عليها، وربما نقل عنه مسألةً فقهيةً، أو معنى رواية، وقد نقل المؤلف من عدة كتب وروايات وسؤالات عنه، ذكر منها: «رواية الأثرم» ـ عند الأحاديث (١١، ١٧١) وغيرها، و«رواية ابنه عبداللَّه» ـ عند الأحاديث (٢٣، ٨١، ٦٤) وغيرها ـ و«رواية أجمد بن أبي عبدة» ـ عند الحديث (٧٣٨) ـ و«رواية أبي الحارث» ـ عند الحديث (٧٣٨) ـ و «رواية أبي الحارث» ـ عند الحديث (١٥٦٩) ـ وغير ذلك.

### ٨ ـ أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي

نقل المؤلف عنه في عدة مواضع (١٧، ١٣٧، ١٩٣، ٤٤٤).

٩ - إسحاق بن إبراهيم النيسابوري بن راهويه

نقل المؤلف عنه في عدة مواضع، منها (۸۱، ۲۰۳، ۸۷۵)

البخارى هو محمد بن إسماعيل

الجوزجاني هو إبراهيم بن يعقوب

ابن الجوزي هو عبدالرحمن بن على

الحاكم هو محمد بن عبداللَّه بن محمد

ابن حزم هو علي بن أحمد بن سعيد

١٠ - حمد بن محمد بن إبراهيم أبو سليمان الخطابي

نقل المؤلف عنه في عدة مواضع (۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۲۳۲، ۲۲۷، ۲۲۷) ۳۸۰)

الحميدي هو عبدالله بن الزبير

الحميدي هو محمد بن أبي نصر

دحيم هو عبدالرحمنُ بن إبراهيم

١١ ـ سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي

نقل المؤلف عنه مرة واحدة، عند الحديث (٤٤٤).

١٢ ـ سليمان بن أحمد الطبراني

نقل المؤلف عنه في موضعين (١٣٧، ٥٨٦).

١٣ ـ سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني

أكثر المؤلف من النقل عنه، ونقل عنه من «السنن» و«سؤالات أبي عبيد الآجرى» له.

١٤ ـ شعبة بن الحجاج

نقل المؤلف عنه في مواضع منها (١٦٣، ١٢٧٦).

ابن عبدالبر هو يوسف بن عبدالله

١٥ - عبدالحق الإشبيلي

نقل المؤلف عنه في عدة مواضع، منها (١١، ١٧، ١٣٤، ١٣٧).

١٦ ـ عبدالرحمن بن إبراهيم بن عمرو الشهير بـ «دحيم»

نقل المؤلف عنه في موضع واحد (٢٢٥).

١٧ \_ عبدالرحمن بن علي أبو الفرج بن الجوزي

نقل المؤلف عنه في موضعين (٢٠١، ٣٠١)، وخطأه في موضع ثالث (٤١٨) ولم يسمه.

١٨ ـ عبدالغني بن عبدالواحد بن سرور أبو محمد المقدسي

نقل المؤلف عنه في ثلاثة مواضع (١٢١، ١٦٠، ٨١٣).

١٩ ـ عبدالله بن الزبير الحميدي

نقل المؤلف عنه في موضع واحد (٨١٨).

٢٠ \_ عبدالله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر بن أبي داود

نقل المؤلف عنه في موضع واحد (١٩٧).

٢١ ـ عبدالله بن عدي أبو أحمد الجرجاني

نقل المؤلف عنه في موضعين (١٦٣، ١٦٣).

٢٢ ـ عبدالله بن مسلم بن قتيبة

نقل المؤلُّف عنه في موضعين (٦٠٦، ١٤٦٩).

٢٣ \_ عبيداللَّه بن عبدالكريم أبو زرعة الرازي

نقل المؤلف عنه في مواضع كثيرة، منها (١١٧، ١١٢، ١٣٥، ١٣٧).

٢٤ ـ على بن أحمد بن سعيد أبو محمد بن حزم

نقل المؤلف عنه في مواضع، منها (٣٢، ١٣٧، ١٤٠).

٢٥ \_ علي بن عبدالله بن جعفر أبو الحسن بن المديني

نقل المؤلف عنه في مواضع منها (١٣٧، ٤٤٤، ٦٩٩).

٢٦ \_ على بن عمر أبو الحسن الدارقطني

نقل المؤلف عنه كثيرًا، ونقل من كتبه «السنن» و«العلل» و«الضعفاء والمتروكين» وغير ذلك.

٢٧ \_ على بن محمد بن عبدالملك أبو الحسن بن القطان الفاسي

نقل المؤلف عنه في مواضع منها (١٦، ٢٩٣، ١١٧٠).

٢٨ \_ القاسم بن سلام أبو عبيد

نقل المؤلف عنه في موضعين (٨٢٧، ١٤٦٩).

٢٩ \_ الإمام مالك بن أنس الأصبحي

نقل المؤلف عنه في (٩١٣).

٣٠ ـ محمد بن إبراهيم النيسابوري أبو بكر بن المنذر

نقل المؤلف عنه في عدة مواضع، منها (١٣٢، ١٧٣، ٢٢٧).

٣١ ـ الإمام محمد بن إدريس الشافعي

نقل المؤلف عنه في مواضع، منها (١٣٧، ٤٤٤).

٣٢ ـ محمد بن إدريس بن المنذر أبو حاتم الرازي

نقل المؤلف عنه في مواضع كثيرة، منها (٥٣، ٨٦، ١٣٧، ١٦٤).

٣٣ ـ محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر النيسابوري

نقل المؤلف عنه في مواضع كثيرة، منها (١، ١٤، ١٧).

٣٤ ـ محمد بن إسحاق بن منده

نقل المؤلف عنه في موضع واحد (٢٢٠).

#### ٣٥ ـ محمد بن إسماعيل البخاري

نقل المؤلف عنه في مواضع كثيرة، ونقل عنه من «الصحيح» و«التاريخ» و«الضعفاء» ونقل عنه بواسطة «جامع الترمذي» و«علل الترمذي الكبير» وغير ذلك.

### ٣٦ \_ محمد بن حبان أبو حاتم البستي

نقل المؤلف عنه في مواضع كثيرة، منها (١، ١١، ١٤، ١٧) وقد نقل المؤلف عنه من «صحيحه» و«ثقاته» و«المجروحين».

٣٧ \_ محمد بن سعد صاحب الواقدي

نقل المؤلف عنه في موضعين (٤٨١).

٣٨ ـ محمد بن عبداللَّه بن محمد بن حمدويه أبو عبداللَّه الحاكم

نقل المؤلف عنه في مواضع كثيرة، منها (١٤، ١٧) وتعقبه المؤلف في عدة مواضع، ونقل من «المستدرك» ومن كتاب «الأربعين».

٣٩ \_ محمد بن عبداللَّه بن محمد أبو بكر بن العربي

نقل المؤلف عنه في موضع واحد (١٧).

• ٤ - محمد بن عبدالواحد أبو عبداللَّه ضياء الدين المقدسي

نقل المؤلف عنه في موضع (٧٠) من المختارة، وفي مواضع (٨٢، ١٦٤، ٣٥٨) من «الأحكام».

٤١ ـ محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد

نقل المؤلف عنه في موضع (٢٤٢).

٤٢ ـ محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الترمذي

أكثر المؤلف من النقل عنه جدًّا ، ونقل من «جامعه» و«علله الكبير».

٤٣ \_ محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي

نقل المؤلف عنه في موضع واحد (١٢).

٤٤ ـ مسلم بن الحجاج النيسابوري

نقل المؤلف عنه في موضعين (٣٧٠، ٥٣٦).

٥٤ ـ يحيى بن سعيد القطان

نقل المؤلف عنه في موضع واحد (٤٦٠).

٤٦ \_ يحيى بن معين

نقل المؤلف عنه كثيرًا جداً، ونقل من عدة روايات عنه، منها «تاريخ الدوري» و «تاريخ الدارمي» وغير ذلك.

٤٧ ـ يزيد بن هارون

نقل المؤلف عنه في موضع واحد (١٩٣).

٤٨ ـ يوسف بن عبدالله بن محمد أبو عمر بن عبدالبر القرطبي

نقل المؤلف عنه في عدة مواضع منها (١، ١٧، ٢٢٧).

أبو بكر بن أبى داود هو عبدالله بن سليمان

أبو بكر بن المنذر هو محمد بن إبراهيم

أبو حاتم بن حبان هو محمد بن حبان

أبو حاتم الرازي هو محمد بن إدريس

أبو زرعة الرازي هو عبيداللَّه بن عبدالكريم

أبو عبيد هو القاسم بن سلام

هؤلاء الأثمة الأعلام - رحمهم الله تعالى - هم الذين صرح المؤلف - رحمه الله - بالنقل عنهم في كتابه، وقد استفاد المؤلف كثيراً من كتاب «الأحكام» للحافظ الضياء في نقل الأحاديث وكلام الأئمة عليها، وصرح باسمه في مواضع، سبق ذكرها، واستفاد كثيراً كذلك من كتاب «المنتقى» للإمام مجد الدين

ابن تيمية في نقل الأحاديث والآثار ونقل كلام الإمام أحمد خاصة عليها، وبعض الفوائد الفقهية المستنبطة منها، ولم يصرح به مطلقًا، ولعل المؤلف قد استفاد من كتاب «المحرر» لابن عبدالهادي، لكني لم أستطع الجزم بذلك الآن، لاحتمال أن يكون ابن عبدالهادي هو الذي استفاد من المؤلف؛ إذ المؤلف أكبر سنًا من ابن عبدالهادي، لكن ابن عبدالهادي تُوفي قديمًا، فليس معي ما يرجح أي الكتابين ألف أولاً غير قول ابن المبرد(۱) عن المؤلف: (وله مختصر محرر شمس الدين بن عبدالهادي) لكن أخشى أن يكون أصل هذه الكلمة ما نقله ابن المبرد بعد سطور عن ابن حجي ـ ولم يسمه ـ قال: وجمع كتابًا في أحاديث الأحكام حسنًا يشبه «المحرر» لابن عبدالهادي. اهـ. فاللَّه تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «الجوهر المنضد» (ص١٧٧).

صور المخطوطات



# د: \_\_\_\_مانة الع أنونه

و سالسد الأماد عال العلامة هالد. لام ما فع الحقاط عالم الدر مواعدات مومنعية محركة عبدالقالمعدي وفترا للدهيمة الغير والدال ويتباعل حامدها رشال أرشا البنيقا وةاوليا بو الحاعل مسوعة بمست الطحياة والمداب واستهدال المآلا وحلة لان دازلة المتفة دبيعاند والمريد المجتداعة وسوله حاءا سامه مساءا شعلته وعلى اله ومحمدوا مسعياية مه ۱۸ دامه روه بدار امانور مدد اها نتر عرب مل مراحاد سالاحكام والحلال والحدام العتدمراحاديث المستبالاتهاء والعيو عوس والشهر الإيعدالاغلام وعرصام كيب غدر برحاط الاشلام وحفلته مليوبا على واجداء مداسم الساوله على من اداد د كال والعراج وموسه واستحاسا لمفره والعقد لديتف بدمرال ده مرحسه الامامرو العلامة فيبه لماروا فالعيادي ومسلم معوعكدد واحار خدب بهمااو في اجدها الراذكرك داوما اخته ولمراعة لعلم والعنلامة فأدوا فالامام احد والموداودوالمومدى النياى المزماجة دواللف ونسروي والوالوالوالماد واحتماد ولك مسكلامه أرواسع ولايومه الرجحة للعابث وعف

## أول نسخة دار الكتب

And the state of t

الحلال بروالمرا بربن و و قال الربيع معف الشافعي بدل بدخل هذا الحديث بعنى عديث عرد تبعين بالنفعة من النفعة من النفعة من النفعة من النفعة من المديد وحيز توضعة به

دَ صلى الله على تبدأ مجدَّى عَلَى لا يصحِدُ احْعِن وَكَا. حوْل و لا قوه الإما شد العَلَى العَطِيرِ الْوَافِيّ العَراعِ مَنْ مستخد من السّبث و بواللَّا من :

ان و العثروم موالسنداد

ا عَانِ وَحَيِدُ وَفُرِكُمُ مَا

فنسال الله تعالى الخسر العاقبه و وان سياعت المنع الأكرة بن الهنامه و المستن واللذات المنه وم المنع عال ولا بنون الامن المنت المنه و المناطقة المنا

عَايِدُ اصْعَفَ عَنَا وَالله أَعِينَ وَاحْدَرُعِهُ الله وَالفَدِيِّ مُؤْلِدُهُ الفَدِيِّ مُؤْلِدُ الفَدِيِّ وَلَهُ الفَدِيِّ وَلَهُ الفَدِينَ وَلَهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ

آخر نسخة دار الكتب

للمفاظ قانتي الفضأة حال الدين ابوالجابس يوسف بريدين عبيرالته المقدشى انابه الله تعالي ورخ متلقة الحديد المتفصل عاجلفه بايسال التسال بشيعات أولناله عاجليفته أسبيلاالم الضاة والهداسة والشبهدان كا الهلاالله وداع اشرك إدالمنغرك ببقايه وإشهدان عجدا عبده ريسواردام انبيائه صلالته عليه وعلله وعجبه ولصفبآئيه صلاة وائمة أل يرم لقسائيه فهذاكات يختص في علمن اجاديث المجكام في والجئزام الفثكمن اجادبث المسند للإمام والفتحيجين والمسبن الربية ارتفالمالم وغيرها مركث المعذبن فاظ المسلاء وجعات متوئاع إبوات الفقايس لتناوله علمن اراد دلك اورام وقرتبته من آبوا مكار المفنوفي لغفه لينتغ يبس الاه منهميع للمنام والعبلاسة فيشد ليارواه البحاري منفقعليد واذآكان للديث فيهكاا وفحاج ديمالم اذكرله راوشا اخروا اعول عليه والعسلام فالمارواة المام أجد وابدداود وأنرمذى والمتناى والرصاحة دواه انخسنة وفح غيرة اللسمى مزرواه ولحمد في لخنفتارد لك ستب للمكان واشترفي ثير

والمنعنا في منوا العند ورم ختم الحاديث الكلال بن وأكرام من والاعال ماينات وما نسبكم عبد فاختنبوه وماافرهم بمفانوا مندما المتطعة والاخرر ولاضرا والدفي الشابعد أوكرين والمشامرة اباداود مواكب على بي صلاد عمير بن خسر ماليك ان ديك و كارمابه حديث ولك بالصيح ومايسهم ومقاره ويكغ الاذخاذ لدينه مزة إك الجعدا با ديث لحلطها مولدسي المام الاعال البنات والنافع أرسل المارية للزجينة إسلام المرتزك سالاجنبيد والثعاث ولايأون المومن مومنا عني رضي لاخيه ماير نم إذف دوالسرم. البلال يزواي ويروالا الموسمون النافي و بواله والمديث بين عرائب بالمألك والدائي كردنغال المسار و خراسدق مع دم الامتال من جودالد بيجسراجعية وصور تبلنا فالمألا الم بطور بال

آخر نسخة المكتبة الأزهرية





# ٢

# أرب يسر وتمِّم يا كريم الله المراهم الله الم

قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام ناقد الحفاظ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن محمد بن عبدالله المقدسي فطي :

الحمد للَّه المتفضل على خلقه بإرسال الرسل لسعادة أوليائه، الجاعل طريقتهم سبيلاً إلى النجاة والهداية، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له المتفرد ببقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم أنبيائه، صلى اللَّه عليه وعلى آله وصحبه وأصفيائه، صلاة دائمة إلى يوم لقائه.

أما بعد، فهذا كتاب مختصرٌ فيه جملةٌ من أحاديث الأحكام في الحلال والحرام، ألفته من أحاديث «المسند» للإمام «والصحيحين» و«السنن الأربعة» للأئمة الأعلام، وغيرها من كتب المحدثين حفاظ الإسلام، وجعلته مبوبًا على أبواب الفقه ليسهل تناوله على من أراد ذلك أو رام، وقربته من أبواب كتاب «المقنع» في الفقه لينتفع به من أراده من جميع الأنام.

والعلامة فيه لما رواه البخاري ومسلم: «متفق عليه» وإذا كان الحديث فيهما أو في أحدهما لم أذكر له راويا آخر، ولم أعول عليه، والعلامة لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: «رواه الخمسة» وفي غير ذلك أسمي [من](۲) رواه، وأجتهد في اختصار ذلك حسب الإمكان، وأشير في كثير منه إلى صحة الحديث وضعفه/ ومن صحّحه أو ضعّفه، والكلام في (قا//)

<sup>(</sup>۱) من «أ».

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: ما. والمثبت من «أ».

بعض رواته.

معتمد (۱) على اللّه \_ عز وجل \_ في إخلاص القصد لديه والالتجاء إليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأسأل اللّه \_ تعالى \_ أن ينفعنا به ومن قرأه وسمعه، أو كتبه أو نظر فيه، آمين.

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في «أ»: في ذلك.

## كتاب الطهارة

## باب المياه

ا عن أبي هريرة وطلي قال: «سأل رجل رسول اللَّه عَلَيْكُم ، فقال: يا رسول اللَّه ، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء؛ فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضا بماء (١) البحر؟ فقال رسول اللَّه عَلَيْكُم : هو الطهور ماؤه، الحل ميتته (٢).

رواه مالك $^{(7)}$  والخمسة $^{(1)}$  وصححه البخاري $^{(0)}$  والترمذي $^{(7)}$  وابن خزيمة $^{(7)}$  وابن حبان $^{(A)}$  ، واختلف قول ابن عبد البر فيه $^{(A)}$  .

<sup>(</sup>۱) في «أ» و«المسند» و«سنن النسائي» و«جامع الترمذي» و«سنن ابن ماجه» و«المحرر» (۱/ ۸۱ رقم ۱): (من ماء). وما في الأصل يوافق رواية أبي داود.

<sup>(</sup>٢) كتب على حاشية «أ»: (ليس كلهم يرويه من حديث أبي هريرة بل لابن ماجه من رواية جابر بن عبداللَّه، ورواه أحمد أيضًا من حديثه، وصححه من روايته ابن حبان، ورواه أبو علي بن السكن في صحاحه، وقال: هو أصح ما روي في هذا الباب...).

قلت: الحديث في "سنن ابن ماجه" (١/ ١٣٧ رقم ٣٨٨) و"مسند الإمام أحمد" (٣/ ٣٧٣) و"موارد الظمآن" (١/ ٨٢ رقم ١٢٠) والاعتراض على المؤلف خطأ؛ فالحديث رواه الخمسة عن أبي هريرة بخطي كما قال، ورواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما عن جابر بحلي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» (١/ ٥٢ رقم ١٢).

<sup>(</sup>٤) الإمام أحمد (٢/ ٣٦١)، وأبو داود (١/ ٢١ رقم ٨٣) واللفظ له، والترمذي (١/ ١٠٠ ـ ١٠٠ رقم ١٠٦ رقم ٣٨٦).

<sup>(</sup>o) نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» (١/ ١٣٥ ـ ١٣٦).

<sup>(</sup>٦) «جامع الترمذي» (١/١/١) حيث قال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٧) «صحيح ابن خزيمة» (١/ ٥٩ رقم ١١١).

<sup>(</sup>۸) «موارد الظمآن» (۱/ ۸۲ رقم ۱۱۹).

<sup>(</sup>٩) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢/ ٧٧) قال ابن عبدالبر: وقد سأل أبو عيسى الترمذي محمد ابن إسماعيل البخاري عن حديث مالك هذا عن صفوان بن سليم، فقال: هو عندي حديث صحيح. ثم قال ابن عبدالبر: لا أدري ما هذا من البخاري ـ رحمه اللّه ـ =

٢ ـ وعن علي رطف في حديث له قال فيه: «ثم أفاض رسول الله عارف ال

رواه عبداللَّه بن الإمام أحمد(١) بإسنادِ صحيح.

٣ ـ عن عبداللَّه بن أبي أوفى را الله النبي علَيْكِ كان يقول: «اللَّهم طهرنى بالثلج والبرد والماء البارد».

رواه مسلم<sup>(۲)</sup> .

 $\xi$  ـ وفي «الصحيحين» من حديث عائشة(7) وأبي هريرة(3) معناه.

• عن جابر خلط قال: «جاء رسول اللَّه عَلَيْكِم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوء وه (٥) علي ».

متفق عليه<sup>(١)</sup> .

(ق٧/٧) ٦ - عن/ الرُبيَّع بنت مُعَوِّذ بن عفراء وَلَيْكُ «أن النبي عَيَّبُ مسح رأسه من فضل ماء كان في يده».

<sup>=</sup> ولو كان عنده صحيحًا لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده، ولم يفعل؛ لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد، وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده، وهو عندي صحيح؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء، وإنما الخلاف في بعض معانيه. اه. وانظر «الاستذكار» (١/١٠ ـ ٢٠٢).

<sup>(</sup>۱) «زوائد المسند» (۱/۲۷).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۱/۲۶۱ ـ ۳٤۷ رقم ۲۷۱/۲۰۶).

<sup>(</sup>۳) «صحیح البخاری» (۱۱/ ۱۸۰، ۱۸۰ رقم ۲۳۲۸، ۱۳۷۷)، و «صحیح مسلم» (۳) (۲۰۷۸ رقم ۵۸۹).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٢/ ٢٦٥ رقم ٧٤٤) و«صحيح مسلم» (١/ ٤١٩ رقم ٥٩٨).

<sup>(</sup>٥) الوَضوء بفتح الواو: الماء الذي يُتوضأ به، والوُضوء بضمها: التوضر والفعل نفسه «النهابة» (٥/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (١/ ٣٦٠ رقم ١٩٤) و «صحيح مسلم» (٣/ ١٢٣٤ رقم ١٦٦١).

رواه [أحمد و](۱) أبو داود(۲) \_ ولفظه له \_ وهو من رواية عبداللَّه بن محمد ابن عقيل، وحديثه حسن؛ قال الترمذي(۲) : صدوق، كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه، وقال البخاري: مقارب الحديث.

٧ ـ عن أبي هريرة وطلح أن النبي على قال: «لا يغتسلن<sup>(١)</sup> أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولاً». رواه مسلم<sup>(٥)</sup>.

٨ \_ وعنه أن النبي عليه قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ (فإنه)(١) لا يدري أين باتت يده».

متفق عليه (٧) ، ولفظه لمسلم، وللترمذي (٨) وصححه، وابن ماجه (٩) وأبي داود (١٠) : «من نوم الليل».

9 \_ وعنه قال: «قام أعرابي فبال في (۱۱) المسجد؛ فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي عَلَيْكُم : دعوه، وأريقوا على بوله سَجْلاً/ من ماء \_ أو ذنوبًا من ماء ". (ق١/٣) رواه البخاري(۱۲) .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من «أ» والحديث في «المسند» (٣٥٨/٦).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۱/ ۳۲ رقم ۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (٩/١).

<sup>(</sup>٤) في «صحيح مسلم»: (يغتسل).

<sup>(</sup>o) «صحيح مسلم» (١/ ٢٣٦ رقم ٢٨٣).

<sup>(</sup>٦) في نسخة على حاشية «الأصل»: (فإن أحدكم) والمثبت من النسختين و "صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٧) "صحيح البخاري" (١/٣١٦ رقم ١٦٢) و"صحيح مسلم" (١/٣٣٢ رقم ٢٧٨).

<sup>(</sup>۸) «جامع الترمذي» (۱/ ٣٦ رقم ٢٤).

<sup>(</sup>٩) «سنن ابن ماجه» (١/ ١٣٨ ـ ١٣٩ رقم ٣٩٣).

<sup>(</sup>۱۰) «سنن أبي داود» (۱/ ۲۵ رقم ۱۰۳).

<sup>(</sup>١١) زاد بعدها في «الأصل»: (طائفة) وليست هذه الزيادة في «أ» ولا «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>۱۲) «صحيح البخاري» (۱/ ٣٨٦ رقم ٢٢٠).

• 1 - وفي «الصحيحين»(١) من حديث أنس معناه.

رواه الخمسة (۲) إلا أن النسائي وابن ماجه قالا: «وضوء المرأة» وحسنه الترمذي، قال عبدالحق (۲): ولم يقل: صحيح؛ لأنه روي موقوفًا، وغير أبي عيسى يصححه؛ لأن إسناده صحيح، والوقف عنده لا يضر، والذي يجعل الوقف فيه علة أكثر وأشهر. واحتج به أحمد في رواية الأثرم (١)، وصححه ابن حبان (٥)، ونقل الترمذي في «العلل» (٢) عن البخاري أنه قال: ليس بصحيح.

النبي علين الله عن حميد بن عبدالرحمن الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي علين أربع سنين ـ كما صحبه أبو هريرة ـ قال: «نهى رسول الله علين أن تغتسل المرأة بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا».

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱/ ٣٨٥ رقم ٢١٩) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٣٦ رقم ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) «الإمام أحمد» (٢١٣/٤، ٥/٦٦)، و«أبو داود» (١/ ٢١ رقم ٨١) و«الترمذي» (١/ ٩٣) رقم ٦٤) و«النسائي» (١/ ١٧٩) و«ابن ماجه» (١/ ١٣٢ رقم ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) «الأحكام الوسطى» (١/ ١٦٠ ـ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) هذا يخالف ما نقله ابن عبدالهادي فقد قال في «التنقيح» (٢/٥١١): وقال الأثرم: قال أبو عبداللَّه: يضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة، فلا يتفقون عليه.

<sup>(</sup>٥) «موارد الظمآن» (١/ ١١٩ رقم ٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) «العلل الكبير» (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٧) في حاشية «أ» (قيل: هو الحكم بن عُمْرو، وقيل: عبداللَّه بن سرجس، وقيل: ابن مغفل).

رواه أحمد $^{(1)}$  وأبو داود $^{(7)}$  والنسائي $^{(7)}$  وصححه الحميدي $^{(3)}$  ، وقال البيهقي $^{(6)}$  : رواته ثقات.

۱۳ ـ عن عُمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره «أن النبي عَلَيْكُم كان يغتسل بفضل ميمونة». رواه مسلم (١)

رواه الخمسة (۱) وصححه الترمذي وابن خزيمة (۱) وابن حبان (۱) والحاكم (۱۱) ولفظ أحمد: «لا ينجسه شيءٌ (۱۱) وقال (۱۲): أتقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه

<sup>(1) «</sup>المسند» (٤/ ١١١، ٥/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) «سنن أبي داود» (١/ ٢١ رقم ٨١).

<sup>(</sup>۳) «سنن النسائى» (۱/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٤) قال ابن عبدالهادي في «التنقيح» (٢١٧/١): وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث.

<sup>(</sup>a) «السنن الكبرى» (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (١/ ٢٥٧ رقم ٣٢٣).

 <sup>(</sup>۷) «الإمام أحمد» (۱/ ۲۸٤) و «أبو داود» (۱/ ۱۸ رقم ۲۸) و «الترمذي» (۱/ ۹٤ رقم ۲۵) ـ
 وقال: حسن صحیح \_ و «النسائي» (۱/ ۱۷۳) و «ابن ماجه» (۱/ ۱۳۲ رقم ۳۷۰).

<sup>(</sup>A) «صحیح ابن خزیمهٔ» (۱/۸۱ رقم ۹۱، ۱/۷۱ ـ ۵۸ رقم ۱۰۹).

<sup>(</sup>٩) «موارد الظمآن» (١/ ١٢٠ رقم ٢٢٦).

<sup>(</sup>١٠) «المستدرك» (١/ ١٥٩) وقال الحاكم: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب، وهذا حديث صحيح في «الطهارة»، ولم يخرجاه، ولا يحفظ له علة.

<sup>(</sup>١١) وكذا لفظ النسائي.

<sup>(</sup>١٢) نقله عنه ابن عبدالهادي في «المحرر» (٨٦/١) و«التنقيح» (١/ ٢٢٠).

الم عن عائشة وطليع قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي عالي علي من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة».

متفق عليه<sup>(١)</sup> .

الله الله التوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يُلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب ـ فقال: الماء طهورٌ، لا ينجسه شيءٌ».

رواه الخمسة (٢) إلا ابن ماجه، وحسنه الترمذي، وقال أحمد (٣) : حديث بثر بضاعة صحيح. وصححه غيره (٤)، وقال ابن القطان (٥) : حديث ضعيف. وقال الدارقطني (٢) : لا يثبت. يعني عن بعض طرقه، وفهم منه ابن الجوزي (٧)

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۱ رقم ۲۰۰) و «صحيح مسلم» (۲۰۱ رقم ۲۰۱/۵۶) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) «الإمام أحمد» (۱/ ۱۵ ـ ۱۱، ۳۱، ۸۱)و «أبو داود» (۱۷/۱ رقم ۲۱، ۱۸/۱ رقم ۲۷) (۲) (۲۷ رقم ۲۲، ۱۸/۱ رقم ۲۷) و «الترمذي» (۱/ ۹۵).

<sup>(</sup>٣) في رواية الميموني كما ذكر المزي في «تهذيب الكمال» (٨٤/١٩) وابن كثير في «إرشاد الفقيه» (٢٠٥/١). وقال ابن الجوزي في «التحقيق» (٢٠٥/١): وقد ذكر أبو بكر عبدالعزيز في كتاب «الشافي» عن أحمد قال: حديث بئر بضاعة صحيح.

<sup>(</sup>٤) منهم: الإِمَّام يحيى بن معين، والحاكم، وابن حزم، والنووي، انظر: «المجموع» (١/ ٨٢) و«البدر المنير» (١/ ٥١) و«التلخيص الحبير» (١/ ١٣) وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (١/ ٨٤): حديث بئر بضاعة لا بأس به.

<sup>(</sup>٥) "بيان الوهم والإيهام" ( $^{(4.4)}$ ) ضعفه من حديث أبي سعيد، وحسنه من حديث سهل ابن سعد ( $^{(4.4)}$ ) وانظر "البدر المنير" ( $^{(4.4)}$ ).

<sup>(</sup>٦) في «العلل» (١٥٦/٨ \_ ١٥٧ رقم ١٤٧٦): وسئل عن حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة «سئل رسول اللَّه علين عن بنر بضاعة فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء» فقال بعد أن ذكر الخلاف فيه: والحديث غير ثابت.

<sup>(</sup>٧) «التحقيق» مع «التنقيح» (١/ ٤٠٤) وتعقبه ابن عبدالهادي في «التنقيح» (٢٠٦/١) فقال: وما حكاه المؤلف عنه من قوله (والحديث غير ثابت) يريد به حديث أبي هريرة لا حديث أبي سعيد كما صرح به في «العلل».

وغير واحدِ التعميم(١) .

الله عن ابن عمر ولي قال: «سمعت رسول الله علي وهو يُسْأَل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه (٢) من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء / قلتين لم ينجسه شيءٌ وفي رواية: «لم يحمل الخبث». (قا1/)

رواه الخمسة (٢) وابن خزيمة (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٢) وقال: على شرط الشيخين. ولفظه لأحمد، وسُئل ابن معين (٧) عنه فقال: إسناد جيد. وصححه الطحاوي (٨) وعبدالحق (٩) وغيرهما (١٠)، وقال

<sup>(</sup>١) منهم النووي في «الخلاصة» (١/ ٦٥) وابن الملقن في «البدر المنير» (١/ ٣٨٢) وابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) ناب الشيء ينوبه نوبًا وانتابه إذا قصده مرة بعد مرة. «النهاية» (١٢٣/٥).

<sup>(</sup>٣) «الإمام أحمد» (٢/ ١٢، ٢٧، ٣٨) و «أبو داود» (١/ ١٧ رقم ٦٣) و «الترمذي» (١/ ٩٧) رقم ٦٧) و «النسائي» (١/ ٤٦) و «ابن ماجه» (١/ ١٧٢ رقم ٥١٧).

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن خزيمة» (١/ ٤٩ رقم ٩٢).

<sup>(</sup>٥) «موارد الظمآن» (١/ ٨١ رقم ١١٧).

<sup>(</sup>٦) «المستدرك» (١/ ١٣٢) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعًا بجميع رواته، ولم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير.

<sup>(</sup>۷) «تاريخ الدوري» (۶/ ۲٤٠).

<sup>(</sup>۸) «شرح معاني الآثار» (۱٦/۱).

<sup>(</sup>٩) «الأحكام الوسطى» (١/١٥٤).

<sup>(</sup>١٠) بمن صححه: الحافظ الدارقطني في «السنن» (١٧/١ ـ ١٨) والحافظ أبوعبدالله بن منده، كما في «البدر المنير» (١٠٦)، والحافظ الضياء المقدسي في «المختارة» (٥/ق منده، كما في «المختارة» (١٧٦ ـ ١٦٨)، والإمام النووي في «الحلاصة» (١٦٦) فقال: وهو صحيح صححه الحفاظ.اه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يُحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه، وصنف أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي جزءاً رد فيه ما ذكره ابن عبدالبر وغيره. اه. وللحافظ العلائي جزء في تصحيحه، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (١/ ٤٠٤). وقد أطال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد الكلام على هذا =

الخطابي<sup>(۱)</sup>: ويكفي شاهد على صحته أن نجوم أهل (الحديث)<sup>(۲)</sup> صححوه.

وتكلم فيه ابن عبدالبر $^{(7)}$  وابن العربي $^{(3)}$  وغيرهما، ورواه مجاهد موقوقًا $^{(6)}$ .

۱۸ ورواه إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبدالرزاق(۱) عن ابن(۱) جريج مرسلاً، وفيه: «بقلال هجر».

البخاري (٨) في حديث الإسراء أن النبي عَلَيْكُم قال في سدرة المنتهى: «وإذا نبقها مثل قلال هجر».

ونبقها بكسر الباء [الموحدة](٩) لا بسكونها على المشهور.

• ٢٠ عن ميمونة وَلَيْهُا أَن رسول اللَّه عَلَيْكُم سُئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال: ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم».

رواه البخاري<sup>(۱۰)</sup> .

الحديث وطرقه في كتابه العظيم «الإمام» ونقله مختصرًا الزيلعي في «نصب الراية»
 (١٠٥/١)، وانظر «البدر المنير» (١/٥٠١).

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» (۱/ ٥٨). (٢) كتب فوقها في «الأصل»: (العلم).

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢/ ١٠٠): وأما ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين فمذهب ضعيف من جهة النظر،غير ثابت في الأثر؛ لأنه حديث قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل.

<sup>(</sup>٤) قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (١/ ٨٤): وحديث القلتين مداره على مطعون عليه أو مضطرب في الرواية أو موقوف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني (١/ ٢٤ رقم ٢٦).

<sup>(</sup>٦) «مصنف عبدالرزاق» (١/ ٧٩ رقم ٢٥٨، ٢٥٩) وانطر البيهقي (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (أبي). وهو تحريف، والمثبت من «أ» و«المصنف» وهو عبدالملك بن جريج الإمام العلم.

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (٦/ ٣٤٨ \_ ٣٤٩ رقم ٣٠٠٧، ٧/ ٢٤١ \_ ٢٤٢ رقم ٣٨٨٧).

<sup>(</sup>٩) من «أ»، والنبق: بفتح النون وكسر الباء وقد تسكن. «النهاية» (٥/ ١٠) و«فتح الباري» (٧/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>۱۰) «صحيح البخاري» (۱/ ٤٠٩).

وفي رواية: «سُئل عن الفأرة تقع في السمن، فقال: إن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه»(١)

رواه أبو داود<sup>(۲)</sup> والنسائي<sup>(۳)</sup> .

وأبو داود (٥) من حديث معمر، عن الزهري، عن الزهري، عن المعيد بن المسيب، عن أبى هريرة نحو هذه الرواية (١) .

# ٢٢ ـ عن أبي هريرة وطف عن النبي عِيْكُ قال: «لا يبولن أحدكم في الماء

- (۲) (سنن أبي داود) (۳/ ۳۲۵ رقم ۳۸٤۳).
  - (٣) «سنن النسائي» (٧/ ١٧٨) واللفظ له.
- (٤) «المسند» (٢/ ٢٣٢ ـ ٣٣٢، ٥٢٢، ٩٥٠).
  - (۵) «سنن أبي داود» (۳/ ۳٦٤ رقم ۳۸٤۲).
- (٦) في «الأصل»: (الزيادة) والمثبت من «آ». خالف معمر أصحاب الزهري في إسناده ومتنه، والمعروف عن الزهري عن عبيداللَّه بن عبداللَّه عن ابن عباس عن ميمونة وطه في أن فأرة وقعت في سمن، فسئل النبي علي فقال: ألقوها وما حولها وكلوه». قال البخاري: وحديث معمر، عن الزهري عن ابن المسيب، عن أبي هريرة؛ وهم فيه معمر ليس له أصل. نقله الترمذي في علله الكبير (٢/ ٢٥٩)، وقال أبو حاتم: وهم. نقله ابنه في «علله» (٢/ ١٦ رقم ١٥٠٧). وقال الترمذي في «جامعه» (٤/ ٢٢٦): وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي علي نحوه، وهو حديث غير محفوظ. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول أنه سئل عنه فقال: «إذا كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه»» هذا خطأ أخطأ فيه معمر.

وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٦٢٨/٦): ولما كان ظاهر هذا الإسناد في غاية الصحة؛ صحح الحديث جماعة، وقالوا: هو على شرط الشيخين، وحكى عن محمد بن يحيى الذهلي تصحيحه، ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه، ولم يروه صحيحًا، بل رأوه خطأ محضًا.

<sup>(</sup>۱) هو من رواية عبدالرزاق، عن عبدالرحمن بن بوذويه، عن معمر، عن الزهري، عن عبدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة عن النبيء الله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة عن النبيء الله بن علطه فيه، وأنه لم أصحاب الزهري في المتن ووافقهم في الإسناد، وهذا يدل على غلطه فيه، وأنه لم يحفظه كما حفظ مالك وسفيان وغيرهما من أصحاب الزهري. انظر «تهذيب السنن» لابن القيم (٦٢٩/٦).

الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» لفظ البخاري(١) ، وقال مسلم(٢) : «ثم (ق٤/٢) يغتسل / منه».

### باب الآنية

٢٤ ـ عن أم سلمة وطي أن النبي علي الله على الله على إناء الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (٥) . متفق عليهما .

يجرجر بكسر الجيم الثانية (١)، ويروى «نارُ» برفعها، واختار الأكثر النصب (٧).

و ٢٥ ـ عن ابن عمر وطي أن النبي عَلَيْكُم قال: «من شرب في إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم».

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱/ ٤١٢ رقم ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) زيادة من «أ».

<sup>(</sup>ع) «صحيح البخاري» (٩/ ٤٦٥ رقم ٤٢٦) و«صحيح مسلم» (٣/ ١٦٣٧ رقم ٢٠ ٢٠).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (١٠/ ٩٨ رقم ٩٣٤٥) و «صحيح مسلم» (٣/ ١٦٣٤ رقم ٢٠٦٥).

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في «الفتح» (٩٩/١٠): قال النووي: اتفقوا على كسر الجيم الثانية من «يجرجر» وتُعقب بأن الموفق بن حمزة في كلامه على المذهب حكى فتحها، وحكى ابن الفركاح عن والده أنه قال: روي «يجرجر» على البناء للفاعل والمفعول، وكذا جوزه ابن مالك في «شواهد التوضيح» .اهـ.

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في «الفتح» (١٠٠/١٠): وقع للأكثر بنصب «نار» على أن الجرجرة بمعنى الصب أو التجرع فيكون «نار» نصب على المفعولية، والفاعل الشارب، أي: يصب أو يتجرع، وجاء الرفع على أن الجرجرة هي التي تصوت في البطن. اهـ.

رواه الدارقطني (١) وغيره بإسناد ضعيف (٢) ، وروي عن ابن عمر موقوفًا وهو أصح، قال البيهقي (٣) : هو المشهور.

٣٦ - عن أنس وطائعه: «أن قدح النبي عليك انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة».

رواه البخاري<sup>(۱)</sup> ، وروى<sup>(۱)</sup> أيضًا «أن أنسًا سلسله بفضة».

٢٧ ـ عن جابر وطائع قال: «كنا نغزو مع النبي عَلَيْظِينَا، فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فيستمتع بها، ولا يُعيب ذلك عليهم».

رواه أحمد<sup>(١)</sup> وأبو داود<sup>(٧)</sup> وهو حديث حسن.

٢٨ ـ عن أبي ثعلبة ﴿ عَلَيْ قال: «قلت: يا رسول اللَّه، إنا بأرض قوم أهل
 كتاب، أفناكل في آنيتهم؟ فقال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا/ (ق٥/١)
 غيرها فاغسلوها وكلوا فيها».

متفق عليه (^ )، زاد أحمد (٩) ، وأبو داود (١٠) فيه: «وإنهم يأكلون لحم

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ٤٠ رقم ۱) وقال: إسناده حسن. والحديث رواه الحاكم في «علوم الحديث» (ص۱۳۱)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ۲۹).

<sup>(</sup>۲) قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ٢٠٧ ـ ٢٠٨): هذا حديث لا يصح. وقال ابن الصلاح ـ كما في «البدر المنير» (١/ ٦٥٣): في إسناده نظر. وقال النووي في «خلاصة الأحكام» (١/ ٨١): ضعيف. وقال ابن تيمية في «الفتاوى» (١١/ ٨٥): إسناده ضعيف. وقال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٢٠٤): حديث منكر.

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» (٢٩/١).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٦/ ٢٤٥ رقم ٣١٠٩).

<sup>(</sup>a) «صحيح البخاري» (١٠١/١٠ رقم ٥٦٣٨).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۳/ ۲۷۹).

<sup>(</sup>V) «سنن أبى داود» (٣/ ٣٦٣ رقم ٣٨٣٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (٩/ ٥١٩ رقم ٥٤٧٨) و«صحيح مسلم» (٣/ ١٥٣٢ رقم ١٩٣٠).

<sup>(</sup>۹) «المسند» (٤/ ١٩٣ \_ ١٩٤).

<sup>(</sup>۱۰) «سنن أبي داود» (۳/ ٣٦٣ رقم ٣٨٣٩).

الخنزير ويشربون الخمر».

٢٩ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبداللَّه بن عمرو «أن أبا ثعلبة قال: يا رسول اللَّه، أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها؟ قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها».

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> \_ وهذا لفظه \_ وأبو داود<sup>(۲)</sup> .

• **٣ ـ** وللترمذي<sup>(٣)</sup> وصححه معناه من حديث أبي ثعلبة.

الله عَلَيْكُم وأصحابه وليَّهُ توضئوا مَن مزادة مشركة».

متفق عليه (١) .

٣٢ ـ عن عبداللَّه بن عكيم قال: «أتانا كتاب رسول اللَّه علَيْكُم قبل وفاته بشهر أو شهرين: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب».

رواه الخمسة(٥) ولم يذكر التوقيت غير أبي داود وأحمد، وقال(٢): ما

وقال الترمذي في «جامعه» (١٩٤/٤) عقب الحديث: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه «قبل وفاته بشهرين» وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي عِيْسِيًّا. ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في =

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/ ۱۸٤).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۳/ ۱۱۰ \_ ۱۱۱ رقم ۲۸۵۷).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (١٠٩/٤ رقم ١٥٦٠) وهو في «الصحيحين» أيضًا.

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح البخاري» (١/ ٥٣٣ رقم ٣٤٤) ومسلم (٤/٤٧٤ رقم ٦٨٢) في حديث طويل، وفيه أنهم سقوا من الماء واستقوا، وأعطى النبي للصحابي الذي أصابته جنابة منه ليغتسل، وانظر «إرواء الغليل» (١/ ٧٢ \_ ٧٤).

<sup>(</sup>۵) «الإمام أحمد» (٤/ ٣١٠) و«أبو داود» (٤/ ٦٧ رقم ٤١٢٨) و«الترمذي» (٤/ ١٩٤ رقم ١٧٢٩) و «النسائي» (٧/ ١٧٥) و «ابن ماجه» (٢/ ١٩٤ رقم ٣٦١٣).

<sup>(</sup>٦) نقله الحافظ الضياء في «الأحكام» (١/ ٣٤ رقم ٧٩) وأبن عبدالهادي في «التنقيح» (٢٧٧/١).

أصلح إسناده. وقال (1) أيضاً: حديث ابن عكيم أصحها. وقال ابن حزم (7): خبر صحيح. وحسنه الترمذي (7).

٣٣ ـ عن ابن عباس رضي «أن النبي علي الله مر بشاة ميتة فقال: هلا استمتعتم بإهابها؟ / قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها». (ق٥٠٠)

متفق عليه (٤)، وفي رواية لمسلم (٥): «هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به».

٣٤ ـ وعنه قال: سمعت رسول اللّه عليَّ على يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». رواه مسلم (٦٠) .

٣٥ ـ عن عائشة وطي «أن النبي على الله أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت».

رواه الخمسة (٧) إلا الترمذي، وللنسائي (٨) قال: «سئل النبي عليَّكُم عن جلود الميتة، فقال: دباغها ذكاتها».

<sup>=</sup> إسناده؛ حيث روى بعضهم فقال: عن عبداللَّه بن عكيم عن أشياخ لهم من جهنية. اهـ. وقال الحازمي في «الناسخ والمنسوخ» (ص٥٥): وقد حكى الخلال في كتابه عن أحمد أنه توقف في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقال بعضهم: رجع عنه. اهـ.

<sup>(</sup>١) «مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح» (٣/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) «المحلى» (١/٧٥١).

<sup>(</sup>٣) صححه «ابن حبان» (٩٣/٤ \_ ٩٥ رقم ١٢٧٧، ١٢٧٨) وقال الحازمي في «الناسخ والمنسوخ» (ص٩٣): هذا حديث حسن على شرط أبي داود والنسائي، أخرجاه في كتابيهما من عدة طرق. وانظر «البدر المنير» (١٧٨/١).

<sup>(</sup>٤) «صحیح البخاري» (٤/ ٤٨٢ رقم ٢٢٢١) و«صحیح مسلم» (٢/ ٢٧٦ رقم ٢٧٦).

<sup>(</sup>a) «صحيح مسلم» (١/ ٢٧٧ رقم ٣٦٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٦) «صحیح مسلم» (١/ ٢٧٧ رقم ٣٦٦).

<sup>(</sup>۷) «الإمام أحمد» (٦/ ٧٣) و «أبو داود» (٤/ ٦٦ رقم ٤١٢٤) و «النسائي» (٧/ ١٧٦) و «ابن ماجه (٢/ ١١٩٤ رقم ٣٦١٢).

<sup>(</sup>۸) «سنن النسائي» (٧/ ١٧٤).

٣٦ ـ عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، عن النبي عليه «أنه نهى عن جلود السباع».

رواه الخمسة إلا ابن ماجه (۱) ، ورواته ثقات، وصححه الحاكم (۲) ، وزاد الترمذي: «أن تفترش» وذكر أن الصحيح عن أبي المليح عن النبي عَلَيْكُم من غير ذكر أبيه.

#### باب الاستنجاء

٣٧ ـ عن أنس وَعَيْدُ أن النبي عَلَيْكُم كان إذا دخل الخلاء قال: اللَّهم إني (ق٦/١)أعوذ بك من الخُبث / والخبائث».

متفق عليه (٣) ، ولسعيد بن منصور (١) : «بسم اللَّه...» وذكره، وفي لفظ للبخاري (٥) : «أعوذ باللَّه...» وذكره . للبخاري (١) : «أعوذ باللَّه...» وذكره . روي الخبُث (٧) بإسكان الباء وضمها .

<sup>(</sup>١) «الإمام أحمد» (٥/ ٧٤) و«أبو داود» (٤/ ٦٩ رقم ٤١٣٢) و«الترمذي» (٢١٢/٤ رقم ١١٧٠م) و«النسائي» (٧/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) «المستدرك» (١/٤٤/١).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١/ ٢٩٢ رقم ١٤٢) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٨٣ رقم ٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) عزاه له الضياء في «أحكامه» (١١/ ٤٤ رقم ١١٠).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (١/ ٢٩٢) تعليقًا باب ما يقول عند الخلاء. قال ابن حجر في «الفتح» (٢٩٤/١): هذا التعليق وصله البزار في «مسنده» عن محمد ابن بشار بندار عن غندر بلفظه، ورواه أحمد بن حنبل عن غندر بلفظ «إذا دخل».

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (١/ ٢٨٤ رقم ٣٧٥).

<sup>(</sup>٧) كذا ضبط في «أ» بالضبطين وكتب فوقها (معًا) قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (١/ ٢٢٨ \_ ٢٢٩): وفي الحديث: «أعوذ بك من الخبث والخبائث» أكثر الروايات فيه بالسكون، وفسره أبو عبيد: بالشر، وفسره ابن الأنباري الخبث: الكفر، والخبائث: الشياطين، وقال الداودي: الخبث الشيطان، والخبائث: المعاصي كلها، وقال غيره: إنما هو الخبث \_ بضم الباء \_ جمع خبيث، استعاد من ذكور الجن وإناثهم، ورجحه الخطابي=

٣٨ ـ عن علي وطف أن النبي عليه قال: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله».

رواه ابن ماجه(۱) والترمذي(۲) وقال: ليس إسناده بالقوي.

٣٩ ـ عن أنس «أن النبي عليه الله كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه».

رواه الخمسة إلا أحمد (٢) ، وقال أبو داود (١) : حديث منكر. وبيَّن أن نكارته لانفراد همام به، وهذا لا يقدح؛ لأنه إمام. وقال النسائي (٥) : غير محفوظ. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب (١) . ورواه الحاكم (٧) ،

<sup>=</sup> وغلط غيره، والوجهان ظاهران، وقد يكون المعنى به أنه استعاذ من الخبث نفسه وهو الكفر، ومن سائر الأخلاق الخبيثة وهي الخبائث. اهـ.

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۰۹ رقم ۲۹۷) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) «جامع الترمذي» (٣/ ٥٠٣ ـ ٥٠٤ رقم ٢٠٦) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي.

<sup>(</sup>۳) أبو داود (۱/۵ رقم ۱۹) والترمذي (۱/۶٪ رقم ۱۷۶۲) والنسائي (۱۷۸٪) وابن ماجه (۱/ ۱۱۰ رقم ۳۰۳).

<sup>(</sup>٤) نص كلامه \_ رحمه الله \_: هذا حديث منكر، وإنما يُعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، أن النبي عَيَّكِم اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام.

<sup>(</sup>٥) في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) في «جامع الترمذي»: حسن غريب. وفي «تحفة الأشراف» (١/ ٣٨٥ رقم ١٥١٢) حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>۷) «المستدرك» (۱/۱۸۷)، والحديث صححه ابن حبان ـ «موارد الظمآن» (۸٤/۱ رقم ۱۲٥) ـ وابن دقيق العيد في «الخوهر النقي» (۱۸۳) ـ وابن دقيق العيد في «الخوهر النقي» (۱/ ۹۵).

وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (١/ ٥٣): وقد علله أبو داود، وليس كما قال. اهـ. وقال الإمام النووي في «الخلاصة» (١٥١/١): ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي، والجمهور، وقول الترمذي إنه حسن مردود عليه. اهـ.

وبسط الكلام على علة هذا الحديث الحافظ ابن القيم في «تهذيب سنن أبي داود»  $(1/1)^{4}$  =

وقال: على شرطهما، وقد صح «أن نقش خاتمه: محمد رسول اللَّه».

\* ك عن ابن عمر رافع «أن النبي عاليك الله كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض».

رواه أبو داود (۱) من طريق رجل لم يُسمّه عن ابن عمر، وقد سَمّاه بعض الرواة القاسم بن محمد (۲) .

العديثين عناه من حديث أنس، وقال(<sup>١)</sup> : كلا الحديثين مرسل.

(ق٢/٦٥) ٤٢ ـ / عن ابن عمر رضي «أن رجلاً مرَّ ورسول اللَّه عَلَيْكِم يبول فسلم عليه».

<sup>=</sup> وقال الحافظ ابن رجب: وله علة ذكرها حذاق الحفاظ كأبي داود والنسائي والدارقطني، وهي أن همامًا تفرد به عن ابن جريح هكذا، ولم يتابعه غير يحيى بن المتوكل ويحيى بن الضريس، ورواه بقية الثقات: عبدالله بن الحارث المخزومي، وحجاج، وأبو عاصم، وهشام بن سليمان، وموسى بن طارق، عن ابن جريج عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس "أنه رأى في يد النبي عير خاتمًا من ذهب...» الحديث وهذا هو المحفوظ عن ابن جريج دون الأول... وروى ابن عدي أن همامًا إنما وهم في إدراج قوله "كان إذا دخل الخلاء وضعه" فإن هذا من قول الزهري، وأما أول الحديث وهو أن النبي عير النبي عرب النبي النبي النبي النبي النبي عرب النبي النبي عرب النبي عرب النبي عرب النبي النبي عرب النبي النبي النبي النبي النبي عن النبي عن الزهري "أن رسول الله علي النبي حيث لبس خاتمه كان إذا دخل الخلاء وضعه". "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" (١٩٩٣ ـ ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۱/ ٤ رقم ١٤).

<sup>(</sup>٢) وذكر الدارقطني في "علله" (ق٣٦) الخلاف فيه، وقال: والحديث غير ثابت.

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (١/ ٢١ رقم ١٤).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (٢٢/١) من رواية الأعمش عن أنس ولي وتمام كلامه: ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي عَرَاكِم وقد نظر إلى أنس بن مالك، قال: رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة.

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> وأبو داود<sup>(۲)</sup> وقال: رُوي عن ابن عمر وغيره «أن النبي عَلَيْكِم تيمم ورد على الرجل السلام».

عن أبي سعيد الخدري وطي قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان؛ فإن الله يمقت على ذلك».

رواه أحمد (٢) وأبو داود (٤) وابن ماجه (٥) وابن خزيمة (٢) والحاكم (٧)، وقال: صحيح. وفي ذلك نظر؛ فإن روايه عن أبي سعيد مجهول (٨) لـم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير، ورواه عن يحيى عكرمة بن عمار، وهو مضطرب الحديث عنه، قاله أحمد (٩) وغيره (١٠)، وقال أبو داود: لم يسنده إلا عكرمة.

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱/ ۲۸۱ رقم ۳۷۰).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبى داود» (۱/ ٥ رقم ١٦).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٣/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (١/٤ ـ ٥ رقم ١٥).

<sup>(</sup>۵) «سنن ابن ماجه» (۱/۱۲۳ رقم ۳٤۲).

<sup>(</sup>٦) «صحيح ابن خزيمة» (١/ ٣٩ رقم ٧١).

<sup>(</sup>٧) «المستدرك» (١/٧٥١).

<sup>(</sup>٨) اختلف في اسم الراوي عن أبي سعيد، فقيل: عياض بن هلال، وقيل: هلال بن عياض، وقيل غير ذلك وقال محمد بن يحيى الذهلي: الصواب أنه عياض بن هلال. وقال أبو حاتم: عياض بن هلال أشبه. وقال ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٢٦٥): من زعم أنه هلال بن عياض فقد وهم. وقال ابن خزيمة في «صحيحه» (١/ ٣٩ \_  $\cdot$  ٤) بعد أن ذكر في الإسناد عياض بن هلال: هذا هو الصحيح، هذا الشيخ هو عياض بن هلال، روى عنه يحيى ابن أبي كثير غير حديث، وأحسب الوهم من عكرمة بن عمار حين قال: عن هلال بن عياض. وكذا رجح تسميته عياض بن هلال البخاري في «التاريخ الكبير» عن هلال بن عياض. وكذا رجح تسميته عياض بن هلال البخاري في «التاريخ الكبير» وقال الذهبي في «الميزان» (٣/ ٢٢) ومسلم في «الوحدان» وغيرهم، انظر «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٤٧٥) وقال الذهبي في «الميزان» (٣/ ٢٠ ): لا يُعرف.

<sup>(</sup>٩) «العلل ومعرفة الرجال» (٣/ ١١٧ رقم ٤٤٩٢).

<sup>(</sup>١٠) منهم البخاري، رواه عنه العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٣٧٨) وأبو داود، كما في =

٤٤ - عن عائشة وَالت: «كان النبي عَلَيْكُم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك».

رواه الخمسة(١) وحسنه الترمذي(٢) .

25 - عن أنس وطي قال: «كان النبي عَلَيْكُم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافاني (٣).

(ق $\sqrt{1}$ ) رواه ابن ماجه من روایة إسماعیل بن مسلم / وقد ضعفه غیر واحد ( $\sqrt{1}$ ) وقال النسائی ( $\sqrt{1}$ ): متروك.

عن المغيرة بن شعبة وطفي : «أن النبي عليك إذا أراد المذهب أبعد».

<sup>= «</sup>سؤالات أبي عبيد الآجرى لأبي داود» (٧٠١ رقم ٧٠٧) وابن حبان في «الثقات» (٢٣٣/٥).

وقال علي بن المديني: أحاديث عكرمة بن عمــار عن يحيى بن أبي كثير ليســت بذاك، مناكير، كان يحيى بن سعيد يضعفها. رواه عنه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢٦٠/١٢).

<sup>(</sup>۱) الإمام أحمد (۲/ ۱۵۵) وأبو داود (۸/۱ رقم ۳۰) والترمذي (۱۲/۱ رقم ۷) والنسائي في «الكبرى» (۲/ ۲۶ رقم ۹۹۰۷) وابن ماجه (۱/ ۱۱ رقم ۳۰۰).

 <sup>(</sup>۲) وصححه «ابن خزیمة» (۱/۸۱ رقم ۹۰) و «ابن حبان» (۱/۲۹۱ رقم ۱٤٤٤) و «الحاکم»
 (۱/۸۰۱)، وقال أبو حاتم الرازي في «العلل» (۱/۳۲ رقم ۹۳): هو أصح شيء في الباب وصححه النووي في «خلاصة الأحكام» (۱/۹۲۱ ـ ۱۲۰ رقم ۹۹۱).

<sup>(</sup>٣) قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١٢٩/١): هذا حديث ضعيف، ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبي عَلَيْكُم شيء، وإسماعيل بن مسلم المكي متفق على تضعيفه.

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۱۰ رقم ۳۰۱).

<sup>(</sup>٥) منهم الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي، والنسائي. انظر ترجمة إسماعيل في «تهذيب الكمال» (٣/ ٢٠٠ ـ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) «الضعفاء والمتروكون» (رقم ٣٨) وكتب فوقها في «الأصل» (الحديث) وعليها علامة نسخة.

رواه أحمد $^{(1)}$  وأبو داود $^{(7)}$  \_ ولفظه له \_ والترمذي $^{(7)}$  وصححه.

٤٧ ـ عن عبدالله بن جعفر رئيس قال: «كان أحب ما استتر به رسول الله عيس ا

رواه مسلم(؛) ، وحائش نخل: جماعته، لا واحد له من لفظه(٥) .

النبي عَلَيْكُم ذات يوم فأراد أن يوم فأراد أن يوم فأراد أن يوم فأراد أن يول فأتى دَمْثًا(١) في أصل جدار، ثم قال: إذا بال أحدكم فليرتد(٧) لبوله».

رواه أحمد<sup>(۸)</sup> وأبو داود<sup>(۹)</sup> .

بنهي رسول اللَّه عن عبداللَّه بن سرجس وَ قال: «نهي رسول اللَّه عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَ

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٤/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) «سنن أبى داود» (١/١ رقم ١). لفظه: «كان إذا ذهب».

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (١/ ٣١ ـ ٣٢ رقم ٢٠) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحديث رواه «النسائي» (١/ ١٨) و«ابن ماجه» (١/ ١٢٠ رقم ٣٣١) أيضًا. وصححه «ابن خزيمه» (١/ ٣٠٠) والنووي في «الخلاصه» (١/ ١٤٠) والنووي في «الخلاصه» (١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١/ ٢٦٨ \_ ٢٦٩ رقم ٣٤٢).

<sup>(</sup>٥) قال الأصمعي: الحائش جماعة النخل، وليس له واحد على لفظه. «غريب الحديث» لأبي عبيد (٣١٩/٢).

<sup>(</sup>٦) الدمث: هو الأرض السهلة الرخوة، والرمل الذي ليس بمتلبد، يقال دَمِثَ المكان دَمَثًا إذا لان وسهل، فهو دَمثٌ، ودَمُثٌ. «النهاية» (١/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٧) أي: يطلب مكانًا لينًا لثلا يرجع عليه رشاش بوله، يقال: راد وارتاد واستراد. «النهاية» (٢٧ ٢٧٦).

<sup>(</sup>۸) «المسند» (٤/ ٢٩٦، ٩٩٣، ٤١٤).

<sup>(</sup>٩) «سنن أبي داود» (١/ ١ ـ ٢ رقم ٣). والحديث في سنده رجل لم يسم، وضعفه النووي في «الخلاصة» (١/ ١٤٩ رقم ٣٢٢).

مساكن الجن»<sup>(۱)</sup> .

رواه أحمد $^{(1)}$  وأبو داود $^{(7)}$  والنسائي $^{(1)}$ .

ا ٥ - عن أبي أيوب وطن عن النبي على قال: « إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، (٥٧/٣) ونستغفر اللَّه/ عز وجل».

متفق عليه (٧) ، ولم يقل البخاري: «ببول ولا غائط».

ومًا على بيت حفصة فرأيت النبي النبي على الله على الله على الله على الله على الله على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة».

متفق عليه<sup>(۸)</sup> .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ١٨٧): وقيل لم يسمع من عبدالله بن سرجس، حكاه حرب عن أحمد، وأثبت سماعه منه علي بن المديني وصححه ابن خزيمة وابن السكن.

<sup>(</sup>۲) «المسند» (٥/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٨/١ رقم ٢٩).

<sup>(</sup>٤) «سنن النسائي» (١/ ٣٣ \_ ٣٤).

<sup>(</sup>٥) أي: الأمرين الجالبين للعن، الباعثين للناس عليه؛ فإنه سبب للعن من فعله في هذه المواضع. «النهاية» (٢٥٥/٤).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (١/ ٢٢٦ رقم ٢٦٩).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (١/ ٩٤٥ رقم ٣٩٤) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٤).

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (١/ ٣٠١) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٢٥ رقم ٢٦٦/ ٦٢).

مروان الأصفر قال: « رأيت ابن عمر أناخ راحلته [مستقبل القبلة] ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبدالرحمن، أناخ راحلته [مستقبل القبلة] فقال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان أليس قد نُهي عن هذا؟ فقال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيءٌ يسترك فلا بأس».

رواه أبو داود (۲) وابن خزيمة (۲) والحاكم (۱) وقال: على شرط البخاري. والحسن ضعفه ابن معين (۱) وأبو حاتم، وقال أحمد (۱): أحاديثه أباطيل. وقواه غير واحد (۷) وروى له البخاري (۸).

عن أبي قتادة ولحق قال: قال رسول اللَّه على الله المَّلِيَّةِ اللهُ يُمسكن أَحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء».

متفق عليه<sup>(٩)</sup> ، ولفظه لمسلم.

00 ـ عن عائشة ولي قالت: «كانت يد رسول الله عارب اليمني لطهوره

<sup>(</sup>١) سقطت من النسختين، وأثبتها من «سنن أبي داود» و«صحيح ابن خزيمة» و«مستدرك الحاكم».

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۱/ ۳ ـ ٤ رقم ١١).

<sup>(</sup>٣) «صحيح ابن خزيمة» (١/ ٣٥ رقم ٦٠).

<sup>(</sup>٤) «المستدرك» (١/١٥٤).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٣).

<sup>(</sup>٦) رواه عنه العقيلي في «الضعفاء» (٢/٣/١).

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن حبان في «الثقات» (٦/ ١٦٣) وقال الدارقطني في «سننه» (١/ ٥٨) عقب هذا الحديث: هذا صحيح كلهم ثقات.

<sup>(</sup>٨) "صحيح البخاري" (١١/ ٤٢٥ رقم ٢٥٦٦).

قال ابن حجر في «هدي الساري» (ص٤١٦): روى له البخاري حديثًا واحدًا في كتاب «الرقاق» ولهذا الحديث شواهد كثيرة.

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (١/ ٣٠٤ رقم ١٥٣) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٢٥ رقم ٢٦٧).

وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى»(١) .

(ق٨/١) / رواه أحمد<sup>(٢)</sup> وأبو داود<sup>(٣)</sup> ولفظه له.

٥٦ ـ عن عائشة ولي أن النبي علي قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه».

رواه أحمد (٤) وأبو داود (٥) والنسائي (٢) والدارقطني (٧) وقال: إسنادٌ حسنٌ صحيحٌ.

٥٧ ـ عن ابن عباس رضي «أن النبي على مرَّ بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله»(٨).

وفي لفظ «من البول<sup>»(٩)</sup> .

متفق عليهما، وفي لفظٍ لمسلم(١٠٠): «لا يستنزه من البول أو عن البول».

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۱/ ۱۹۸): رواه أحمد وأبو داود والطبراني من حديث إبراهيم عن عائشة. وهو منقطع، ورواه أبو داود من طريق أخرى عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وله شواهد من حديث حفصة رواه أبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم.

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲/ ۲۵).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (١/ ٩ رقم ٣٣).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٦/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (١/ ١٠ ـ ١١ رقم ٤٠).

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي» (١/ ٤١ ـ ٤٢).

<sup>(</sup>٧) «سنن الدارقطني» (١/ ٤٥ \_ ٥٥ رقم ٤).

<sup>(</sup>A) الصحيح البخاري، (١/ ٣٧٩ رقم ٢١٦) واصحيح مسلم، (١/ ٢٤٠ ـ ٢٤١ رقم ٢٩٢).

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (١/ ٣٨٥ رقم ٢١٨).

<sup>(</sup>۱۰) «صحیح مسلم» (۱/۲۱) رقم ۲۹۲).

حن حذيفة وطفي «أن النبي عارض أتى سباطة (١) قوم فبال قائمًا».
 متفق عليه (٢) .

•• عن عائشة وَ قَالَت: «من حدثكم أن رسول اللَّه عَلَيْكُم (بال)(٣) قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا».

رواه الخمسة إلا أبا داود (١) ، ورواه ابن حبان (٥) والحاكم (١) ، ولفظه للترمذي، وقال: هو أحسن شيءٍ في هذا الباب وأصح.

٦٠ عن أنس رَائِهُ عَال: «كان رسول اللَّه عَالِيْهِ اللَّهِ عَالِيْهِ الحَلاء فأحمل (٢/٨٥)
 أنا وغلامٌ نحوي إداوة من ماء وعنزةً، فيستنجي بالماء».

متفق عليه<sup>(۷)</sup> ولفظه لمسلم.

الله عن الاستطابة، والله عن الاستطابة، فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع».

رواه أحمدُ(^) وأبو داود(٩) وابن ماجه(١٠) .

<sup>(</sup>۱) بضم السين وتخفيف الباء: هي المزبلة، وأصلها الكناسة التي يلقى فيها. «مشارق الأنوار» (۲/٤/۲).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (١/ ٣٩١ رقم ٢٢٤) و«صحيح مسلم» (٢/ ٢٢٨ رقم ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) في «جامع الترمذي» (كان يبول).

<sup>(</sup>٤) الإمام أحمد (٦/ ١٣٦، ١٩٢)، و«الترمذي» (١/ ١٧ رقم ١٢)، و«النسائي» (٢٦/١) و«ابن ماجه» (١/ ١١٢ رقم ٣٠٧).

<sup>(</sup>۵) «الإحسان» (٤/ ٢٧٨ رقم ١٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) «المستدرك» (١/ ١٨١) وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>۷) «صحیح البخاري» (۱/۳۰۳ ـ ۳۰۴ رقم ۱۵۲) و«صحیح مسلم» (۱/۲۲۷ رقم ۲۷۱).

<sup>(</sup>۸) «المسند» (۵/۲۱۳).

<sup>(</sup>٩) «سنن أبي داود» (١/ ١١ رقم ٤١).

<sup>(</sup>۱۰) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۱۶ رقم ۳۱۵).

٩٢ ـ عن جابر بن عبدالله وطن قال: نهى رسول الله على أن يتمسح بعظم أو بعرة».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> .

٦٣ ـ عن أبي هريرة وظي أن النبي عَلَيْكُم قال: «من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر».

متفق عليه<sup>(۲)</sup> .

7.5 ـ وعنه أن النبي عليه الله قال: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج».

رواه أحمد (٢) وأبو داود (١) وابن ماجه (٥) من رواية حصين الحميري الحُبراني (٢) عن أبي سعيد الخير، ويقال: سعد (٧) ـ وهما مجهولان.

# باب السواك وسنة الوضوء

٦٥ ـ عن عائشة وطي أن النبي عار قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب».

رواه أحمد (۱)، والنسائي (۹) وابن خريمة (۱۱)، وابن حبان (۱۱)

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱/ ۲۲۶ رقم ۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (١/ ٣١٥ رقم ١٦١) و «صحيح مسلم» (١/ ٢١٢ رقم ٢٣٧/ ٢٢).

<sup>(</sup>۳) «المسند» (۲/ ۲۷۱).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (١/ ٩ رقم ٣٥).

<sup>(</sup>۵) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۲۱ \_ ۱۲۲ رقم ۳۳۷).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٦/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>V) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>A) «المسند» (٦/٧٤، ٢٢، ٤٢١، ٢٤١).

<sup>(</sup>۹) «سنن النسائي» (۱/۱۱).

<sup>(</sup>۱۰) «صحيح ابن خزيمة» (۱/ ۷۰ رقم ١٣٥).

<sup>(</sup>۱۱) «موارد الظمآن» (۱/ ۹۰ ـ ۹۱ رقم ۱٤٣).

والحاكم (١) والبخاري (٢) تعليقًا.

77 - عن أبي هريرة ولحظ عن النبي عليظ الله قال: «لخلوف فم الصائم أطيب عندالله من ريح المسك».

متفق عليه<sup>(٣)</sup> .

77 ـ عن عامر بن ربيعة فواضي قال: «رأيت/ النبي عَلَيْكُ ما لا أحصي (ق٩/١) يتسوك وهو صائم».

رواه أحمد (١٤) وأبو داود (٥) والبخاري (٢) تعليقًا، والترمذي (٧) وحسنه (٨) .

٦٨ ـ عن أبي هريرة ولخ عن النبي عَلَيْكُم قال: «لولا أن أشق على أمتي

<sup>(</sup>۱) لم أجده في «المستدرك» وقد عزاه له ابن دقيق العيد في «الإلمام» (ص١٤ رقم ١٨). وقال في «الإمام » (١/ ٣٣٣): أخرجه الحاكم في «المستدرك» فيما بلغني.اهـ.

وعزاه إليه أيضًا ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (١/ ٣١).

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٦٨٨/١): وهذا الحديث لم أره في «المستدرك» فيما وقفت عليه من النسخ الشامية والمصرية.

وقال ابن الملقن أيضًا في «خلاصة الإبريز» (رقم٥٣): ووقع في «الإلمام» وأصله «الإمام» أنه في «المستدرك» للحاكم، وهو وهم، وصوابه في «المسند» لأحمد كما تقدم.اهـ.

<sup>(</sup>٢) "صحيح البخاري" (٤/ ١٨٧) باب: سواك الرطب واليابس للصائم.

<sup>(</sup>۳) "صحیح البخاري" (۱۲۰/٤ رقم ۱۸۹٤)، "صحیح مسلم" (۸۰۷/۲ رقم ۱۸۹۷).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٣/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>۵) «سنن أبي داود» (۲/ ۳۰۷ رقم ۲۳۶٤).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٤/ ١٨٧) باب: سواك الرطب واليابس للصائم بلفظ: ويذكر عن عامر بن ربيعة.

<sup>(</sup>۷) «جامع الترمذي» (۳/ ۱۰٤ رقم ۷۲٥).

<sup>(</sup>٨) جاء في «حاشية» «أ» (حديث عامر من رواية عاصم بن عبداللَّه، قد تُكلِّم فيه). قلت: عاصم بن عبيداللَّه ضعفه غير واحدٍ، ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٣/ ٥٠٠ ـ ٥٠٠).

لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة».

متفق عليه (۱) ، وفي رواية لأحمد (۲) وابن خزيمة (۳) : «لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» وللبخاري (٤) تعليقًا: «لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء».

79 ـ عن حذيفة وال عن عال النبي عالي الله الله عن الليل يشوص فاه بالسواك».

متفق عليه (٥) ، الشوص: الدلك، وقيل: الغسل (٦) .

٧٠ ـ عن أنس رطي قال: قال رسول اللَّه علي الله علي الله عن أنس رطي الله علي الله علي الله علي المال الأصابع».

رواه البيهقي (٧) والحافظ الضياء في «المختارة» (٨) وقال: لا أرى بإسناد هذا الحديث بأسًا.

٧١ ـ عن عبدالله بن المغفل وطفي قال: «نهى النبي عَلِيكُ عن الترجل إلا غلَّه».

رواه الخمسة إلا ابن ماجه (٩) ، وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲/ ٤٣٥ رقم ٨٨٧) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٢٠ رقم ٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲/۸۰۲ \_ ۹۰۲).

<sup>(</sup>٣) «صحيح ابن خزيمة» (١/ ٧٣ رقم ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٤/ ١٨٧) باب: سواك الرطب واليابس للصائم.

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٢/ ٤٣٥ رقم ٨٨٩) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٢٠ رقم ٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) «غريب الحديث» لأبي عبيد (١٥٨/١) و«مشارق الأنوار» (٢/ ٢٦٠) و«النهاية» (٢/ ٩٠٠).

<sup>(</sup>٧) «السنن الكبرى» (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>A) «المختارة» (٧/ ٢٥٢ رقم ٢٦٦٩، ٢٦٧٠).

 <sup>(</sup>٩) «الإمام أحمد» (١٤/٨). و«أبو داود» (١/٥٧ رقم ١٥٥٩) و«الترمذي» (١/٥/٤ رقم ١٧٥٦)
 ١٧٥٦) و«النسائي» (٨/١٣٢).

عن عبداللَّه ولم يسمع منه<sup>(١)</sup> .

٧٢ ـ عن أبي هريرة رُطِيْكَ قال: قال رسول اللَّه عِلَيْكُم: «من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن/ ومن لا فلا حرج»(٢).

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> وأبو داود<sup>(٤)</sup> وابن ماجه<sup>(ه)</sup> .

٧٣ ـ وعنه خلت أن النبي عليك قال: «اختتن إبراهيم عليك بعدما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقدوم».

متفق عليه (٢) واللفظ للبخاري إلا أن مسلمًا لم يذكر السنين.

٧٤ ـ وقال الزهري: كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرًا.
 رواه البخاري في «الأدب» (٧) بإسناد صحيح.

٧٥ \_ عن أبي هريرة وَخْشَ قال: قال رسول اللَّه عَلَيْشِهُ: «خمسٌ من

<sup>(</sup>۱) قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه النسائي أيضًا مرسلاً، وأخرجه عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين قولهما. وقال أبو الوليد الباجي: وهذا الحديث وإن كان رواته ثقات إلا أنه لا يثبت، وأحاديث الحسن عن عبداللَّه بن مغفل فيها نظر. هذا آخر كلامه، وفيما قاله نظر،وقد قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي: إن الحسن سمع من عبداللَّه بن مغفل،و قد صحح الترمذي حديثه عنه كما ذكرنا، غير أن الحديث في إسناده اضطراب. من «عون المعبود» (٧/٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) وهو طرف من الحديث المتقدم برقم (٦٤) وقد تكلم المؤلف على إسناده هناك.

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (١/ ٩ رقم ٣٥).

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (١/ ١٢٢ رقم ٣٣٨).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٦/ ٤٤٧) رقم ٣٣٥٦، ٩١/١١ رقم ٦٢٩٨) بنحوه، و«صحيح مسلم» (١٨٣٩/٤ رقم ٢٣٧٠). واللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ الإمام أحمد في «المسند» (٢٢٢/٢).

<sup>(</sup>V) «الأدب المفرد» (١٦٥٢).

الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر »(١) .

٧٦ عن نافع عن ابن عمر ولي قال: «نهى رسول اللَّه علي عن القزع. فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يُحلق بعضُ رأس الصبي ويُترك بعض (٢) »(٣). متفق عليهما.

٧٧ ـ (وعنه)(١) «أن النبي عَلَيْكُم رأى صبيًا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك، وقال: احلقوا كله أو ذروا كله».

رواه أحمد $^{(0)}$  وأبو داود $^{(1)}$  والنسائي $^{(V)}$  بإسناد صحيح.

٧٨ ـ عن عائشة رطيع قالت: «كان رسول اللَّه عَلَيْكُم يُحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله».

متفق عليه<sup>(۸)</sup> .

٧٩ ـ عن أبي هريرة (٩) وطفي عن النبي عليالي الما قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه».

<sup>(</sup>١) اصحيح البخاري، (١٠/ ٣٤٧ رقم ٥٨٨٩) واصحيح مسلم، (١/ ٢٢١ رقم ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) في نسخة على حاشية (١٥): (بعضه).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١٠/ ٣٧٦ رقم ٥٩٢٠) و«صحيح مسلم» (٣/ ١٦٧٥ رقم ٢١٢٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) في نسخة على حاشية «أ»: (وعن ابن عمر رضي ).

<sup>(</sup>٥) «المسند» (٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۶/ ۸۳ رقم ۱۹۵).

<sup>(</sup>۷) اسنن النسائي، (۸/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (١/ ٣٢٤ رقم ١٦٨) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٢٦ رقم ٢٦٨).

<sup>(</sup>٩) سقط من هنا ورقة من «الأصل» والمثبت من «أ».

رواه أحمــد(١) وأبو داود(٢) وابن ماجـــه(٣) والحاكم(١) وقال: صحيـــح الإسناد.

وفي إسناده يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه، قال البخاري<sup>(ه)</sup> : لا يُعرف له سماعٌ من أبيه، ولا يُعرف لأبيه سماعٌ من أبي هريرة.

ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد(٢) وأبي سعيد(٧) مثله.

معيد من رواية يزيد بن عياض عن أبي ثفال، ورواه الترمذي  $(^{(\Lambda)})$  والدارقطني  $(^{(\Lambda)})$  من رواية عبدالرحمن بن حرملة عن أبي ثفال، ويزيد  $(^{(11)})$  وعبدالرحمن  $(^{(11)})$  وأبو ثفال  $(^{(11)})$  كلهم ضعفاء.

 $\Lambda$  = وحديث أبي سعيد من رواية كثير بن زيد،وقد قال أحمد $^{(11)}$  : ما

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/۸۱۶).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۱/ ۲٥ رقم ۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (١/ ١٤٠ رقم ٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) «المستدرك» (١٤٦/١) وفيه: (يعقوب بن أبي سلمة) بدل (يعقوب بن سلمة). قال ابن حجر في «التلخيص» (١٢٣/١): رواه الحاكم من هذا الوجه فقال: يعقوب بن أبي سلمة. وادعى أنه الماجشون وصححه لذلك والصواب أنه الليثي. اهـ.

<sup>(</sup>٥) (التاريخ الكبير، (٤/ ٧٦).

<sup>(</sup>٦) «مسند أحمد» (٤/ ٧٠) و«سنن ابن ماجه» (١/ ١٤٠ رقم ٣٩٨).

<sup>(</sup>۷) «مسند أحمد» (۳/ ٤١) و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۳۹ \_ ١٤٠ رقم ٣٩٧).

<sup>(</sup>٨) اجامع الترمذي، (١/ ٣٧ \_ ٣٨ رقم ٢٥).

<sup>(</sup>٩) «سنن الدارقطني» (١/ ٧٢ \_ ٧٣ رقم ٥).

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في التهذيب الكمال (٣٢/ ٢٢١ \_ ٢٢٥).

<sup>(</sup>۱۱) ترجمته في «تهذيب الكمال» (۱۸/۸۷ ـ ۲۱).

<sup>(</sup>۱۲) ترجمته في اتهذيب الكمال» (٤/ ٤١٠ ـ ٤١١).

<sup>(</sup>۱۳) «العلل ومعرفة الرجال» (۲/۳۱۷ رقم ۲٤٠٦).

أرى به بأسًا. واختلف قول ابن معين(١) فيه، وضعفه النسائي(٢).

وقال البخاري<sup>(٣)</sup> : أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبدالرحمن. يعني حديث سعيد بن زيد.

وسُئل إسحاق<sup>(1)</sup> :أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد. وقال أحمد<sup>(٥)</sup> : ليس في هذا الباب حديث يثبت، وأحسنها حديث كثير

ابن زید.

٨٢ ـ في حديث أنس في الماء الذي وضع رسول اللَّه عَلَيْكُم يده فيه قال: «توضئوا بسم اللَّه».

رواه أحمد (٢) والنسائي (٧) والدارقطني (٨).

<sup>(</sup>۱) قال ابن أبي مريم عن ابن معين: كثير بن زيد ثقة. «الكامل» لابن عدي (٧/٤٠٢). وقال المفضل بن غسان الغلابي ومعاوية بن صالح عن ابن معين: صالح. «تهذيب الكمال» (٢٠٤/٥)، وقال الدورقي عن ابن معين: ليس به بأس. «الكامل» لابن عدي (٧/٤٠٢) وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بذاك القوي. «الجرح والتعديل» (٧/١٥١) وقال ابن محرز عن ابن معين: ضعيف. «معرفة الرجال» للإمام أبي زكريا يحيى بن معين (١/٧٠ رقم ١٦٤).

<sup>(</sup>۲) كتاب «الضعفاء والمتروكين» (۲۰٦ رقم ٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) نقله عنه الترمذي في «جامعه» (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) نقله عنه المجد بن تيمية في «المنتقى» (١/١٥٣) وابن عبدالهادي في «التنقيح» (٤) (٣٥٨/١).

<sup>(</sup>٥) رواه عنه ابن عدي في «الكامل» (٧٠٤/٧) في ترجمة كثير بن زيد. وانظر «مسائل الإمام أحمد» لابنه عبداللَّه (ص٦)، و«مسائل الإمام أحمد» لإسحاق بن هانئ (٣/١) و«الضعفاء» و«مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» لإسحاق الكوسج (٩٩/١)، و«الضعفاء» للعقيلي (١/٧٧١) و«المستدرك» (١/٧٤١) و«السنن الكبرى» للبيهقي (١/٧٤١).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۳/ ۱۲۵).

<sup>(</sup>۷) «سنن النسائي» (۱/ ۲۱).

<sup>(</sup>۸) «سنن الدارقطني» (۱/ ۷۱ رقم ۱).

وقال الحافظ ضياء الدين(١) : وإسناده جيد.

٨٣ - عن أوس بن [أبي] (٢) أوس الثقفي ولين قال: رأيت رسول الله عالين عن فاستوكف ثلاثًا»: أي: غسل كفيه (٣) .

رواه أحمد<sup>(٤)</sup> والنسائي<sup>(٥)</sup> .

٨٤ ـ عن لقيط بن صبرة قال: «قلت: يا رسول اللَّه، أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا».

رواه الخمسة(٦) وصححه الترمذي وابن خزيمة(٧) ، وإسناده ثقات.

٨٥ ـ عن عثمان وُطِيْكُ «أن النبي عَلِيْكُمْ كان يخلل لحيته».

رواه ابن ماجـه(۸) ، وابن خزیمـهٔ (۹) ، وابن حبان (۱۰)

- «السنن والأحكام» (١/ ٨٥ رقم ٢٣٧).
- (٢) سقطت من «أ» والمثبت من «المسند» و «سنن النسائي»، وأوس بن أبي أوس ولطفي اسم أبيه حذيفة الثقفي، ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣/ ٢٨٨).
- (٣) قال ابن الأثير في «النهاية» (٥/ ٢٢): وكف البيت والدمع إذا تقاطر، ومنه الحديث «أنه توضأ واستوكف ثلاثًا» أي: استقطر الماء وصبه على يديه ثلاث مرات وبالغ حتى وكف منهما الماء.
  - (٤) «المسند» (٤/٨، ٩، ١٠).
    - (٥) «سنن النسائي» (١/ ٦٤).
- (٦) «الإمام أحمد» (٢١٤، ٣١١) و «أبو داود» (٢٥/١ ـ ٣٦ رقم ـ ٣٤، ٣٠٨/٢ رقم ٢٣٦) و «النسائي» (٢٦١) و «ابن ٢٣٦٦) و «النسائي» (٢٦٦١) و «ابن ماجه» (١٤٢/١ رقم ٢٠٤، ١٥٣/١ رقم ٤٤٨)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
  - (۷) «صحیح ابن خزیمة» (۱/۸۷ رقم ۱۵۰).
    - (۸) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱٤۸ رقم ٤٣٠).
  - (٩) «صحيح ابن خزيمة» (٧٨/١ رقم ١٥١، ١٥٢).
    - (١٠) «موارد الظمآن» (١/ ٩٤ ـ ٩٥ رقم ١٥٤).

والترمذي(١) وقال: حديث حسن صحيح.

وقال البخاري(٢): هو أحسن وأصح حديث في التخليل حديث عثمان.

وهو من رواية عامر بن شقيق، وقد ضعفه ابن معين (٣) وقال النسائي (١) : لا بأس به.

مَاءِ اللهِ عَن أنس رَجَاتُكُ «أن النبيءَالِيَّكِمُ كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماءٍ فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي ـ عز وجل».

رواه أبو داود (٥) من رواية الوليد بن زروان (١) عن أنس، قال أبو داود (٧) : ولا ندري سمع من أنس أم  $\mathbb{K}$ .

وقال أبو حاتم الرازي (٨): لا يثبت في تخليل اللحية حديث.

وروي نحو هذا عن أحمد<sup>(٩)</sup> .

٨٧ ـ عن ابن عباس وليشك قال: «توضأ النبي عاريك مرة مرة» (١٠٠ .

٨٨ ـ عن عبداللَّه بن زيد ] (١١) / «أن النبي عليَّكِ الله مرتين مرتين (١٢) .

(ق/۱۱)

<sup>(</sup>١) «جامع الترمذي» (١/ ٤٦ رقم ٣١).

<sup>(</sup>۲) نقله عنه الترمذي في «الجامع» (۱/ ٥٤) وفي «العلل الكبير» (۱/ ۱۱٤ ـ ۱۱۵).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٦/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» (٤١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (١/ ٣٦ رقم ١٤٥).

<sup>(</sup>٦) في «سنن أبي داود»: (زوران) قال المزي في «تحفة الأشراف» (١/٤٢٤) الوليد بن زروان، وقيل: زوران بتقديم الواو.

<sup>(</sup>٧) "سؤالات أبي عبيد الآجرى" (٢/ ٢٦٥ رقم ١٧٩٦).

<sup>(</sup>A) «علل الحديث» (۱/٥٥ رقم ١٠١).

<sup>(</sup>٩) «مسائل الإمام أحمد رواية أبى داود» (ص٧).

<sup>(</sup>۱۰) «صحیح البخاری» (۱/ ۳۱۱ رقم ۱۵۷).

<sup>(</sup>١١) هنا نهاية السقط من «الأصل».

<sup>(</sup>۱۲) «صحيح البخاري» (۱/ ۳۱۱ رقم ۱۵۸).

كتاب الطهارة \_\_\_\_\_\_\_ ١٠

رواهما البخاري.

🗚 ـ عن عثمان رَطِيْتُكَ ﴿أَنَّ النَّبِي عِلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> .

• 9 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «جاء أعرابي إلى النبي عليه فسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، وقال: هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم».

رواه الخمسة إلا الترمذي (٢)، ولفظه لأحمد والنسائي، وفي رواية لأبي داود وحده: «أو نقص» وإسناد هذا الحديث إلى عَمرو حسنٌ، وعمرو حديثه حسن؛ قال البخاري (٢): رأيت أحمد وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون به، فمن الناس بعدهم!.

## باب فرض الوضوء وصفته

ا الله عَلَيْكُم يقول: «إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»(١).

9 ٢ ـ عن عثمان ﴿ وَالله عنا بوَضُوءٍ فتوضأ، فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم تخصمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى ثلاث

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱/۲۰۷ رقم ۲۳۰).

 <sup>(</sup>۲) «الإمام أحمد» (۲/ ۱۸۰) و «أبو داود» (۱/ ۳۳ رقم ۱۳۵) و «النسائي» (۱/ ۸۸) و «ابن
 ماجه» (۱/ ۱٤٦/۱ رقم ٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) "التاريخ الكبير" (٦/ ٣٤٣ ـ ٣٤٣) و"علل الترمذي الكبير" (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (١/ ١٥ رقم ١) و«صحيح مسلم» (٣/ ١٥١٥ ـ ١٥١٦ رقم ١٩٠٧).

(ق ٢/١١) مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى / إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول اللَّه عِيَّاتُهُم توضأ نحو وُضوئي هذا ثم قال رسول اللَّه عِيَّاتُهُم: من توضأ نحو وُضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يُحدِّث فيهما نفسه غُفر له ما تقدم من ذنبه». قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة (١).

متفق عليهما، وقال البخاري: «ثم تمضمض واستنشق واستنثر».

97 - عن عَمْرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: «شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبداللَّه بن زيد عن وضوء النبي عليالله ، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم، فأكفأه (٢) على يديه فغسلهما ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنشر ثلاثًا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه (إلى الكعبين، فقال: هكذا رأيت النبي عليالله يتوضأ) (١) (١) .

(ق١/١٢) وفي رواية (٥٠ : «فمضمض واستنثر ثلاث مرات من / غرفة واحدة».

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱/ ۳۲۰ رقم ۱٦٤) و «صحيح مسلم» (۱/ ۲۰۶ ـ ۲۰۰ رقم ۲۲۱) . . واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) في «أ» (فكفأه) وفي «صحيح البخاري» واللفظ له: (فكفأ) والمثبت من «الأصل» ونسخة على حاشية «أ» قال ابن حجر في «الفتح» (١/٣٥٦): قوله «فكفأه» أي: أماله، وللأصيلي: «فأكفأه» وقد تقدم النقل أنهما بمعنى.

<sup>(</sup>٣) ليس في «صحيح البخاري» واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (١/ ٣٥٦) و«صحيح مسلم» (١/ ٢١٠ ـ ٢١١ رقم ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (١/ ٣٦٣ رقم ١٩٩) و«صحيح مسلم» (١/ ٢١١ رقم ٢٣٥) وليس عند مسلم «من غرفة واحدة».

وفي رواية (١): «فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه».

وفي رواية<sup>(٢)</sup> : «فأقبل بهما وأدبر مرةً واحدةً».

متفق عليهن، وفي لفظ لمسلم (٣): «ومسح رأسه بماء غير فضل يديه». وفي لفظ له (١): «فمضمض واستنشق من كفِّ واحد، فعل ذلك ثلاثًا». وفي لفظ: «فمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا من كفِّ واحدة» رواه الأثرم.

رواه البخاري<sup>(١)</sup> .

٩٥ ـ عن عَمْرو بن عَبَسة (٧) رَطَيْنَ قال: «قلت يا رسول اللَّه، حدثني عن

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱/ ٣٤٧ رقم ١٨٥) و«صحيح مسلم» (١/ ٢١١ رقم ٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۱/ ٣٥٢ رقم ١٨٦)، و«صحيح مسلم» (١/ ٢١١ رقم ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١/ ٢١١ رقم ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١/ ٢١٠ رقم ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) أي: بالغرفة، وللأصيلي وكريمة «فغسل بهما» أي: باليدين. قاله ابن حجر في «الفتح» (١٩١/) وفي نسخة «صحيح البخاري» المطبوعة مع «الفتح»: «بهما».

<sup>(</sup>٦) "صحيح البخاري" (١/ ٢٩٠ رقم ١٤٠).

<sup>(</sup>٧) في «أ»: (عنبسة) بزيادة نون، وهو خطأ يقع كثيرًا، قال الإمام النووي في «تهذيب الأسماء و اللغات» (٢/ ٣٢): عمرو بن عبسة بعين مهملة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم سين مهملة على وزن عدسة، وهذا الضبط لا خلاف فيه بين أهل الحديث والأسماء والتواريخ والسير والمؤتلف وغيرهم من أهل الفنون، ورأيت جماعة بمن صنف في ألفاظ «المهذب» يزيدون فيه نونًا وهذا غلط فاحش، ومنكر ظاهر، وإنما ذكرته تنبيهًا عليه لئلا يغتر به.

الوضوء. قال: ما منكم من رجلٌ يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا (ق٢/١٦) خَرَّت خطايا(١) فيه وخياشيمه / (مع الماء)(٢) ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله تعالى \_ إلا خَرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خَرَّت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خَرَّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل [قدميه](٣) إلى الكعبين إلا خَرَّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء».

رواه مسلم (١) ورواه أحمد (٥) وابن خزيمة (١) وقالا: «ثم يمسح رأسه كما أمره اللَّه \_ تعالى (٧) ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره اللَّه». قال الدارقطني (٨):

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في "صحيح مسلم": (وجهه و). وليست هذه الزيادة في النسختين، وفي نسخة على «أ»: (خطاياه من فيه).

<sup>(</sup>٢) ليست في اصحيح مسلما.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (رجليه) والمثبت من «أ» واصحيح مسلم».

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١/ ٥٦٩ \_ ٥٧١ رقم ٨٣٢) في حديث طويل.

<sup>(</sup>٥) «المسند» (٤/ ١١٢).

<sup>(</sup>٦) اصحيح ابن خزيمة، (١/ ٨٥ رقم ١٦٥).

<sup>(</sup>٧) كذا في «الأصل» و«أ» وليست هذه الجملة في «صحيح ابن خزيمة» وفي «المسند» ثم يمسح رأسه إلا خرَّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء».

وقد روى ابن الجوزي في «التحقيق» \_ كما في «تنقيح التحقيق» (٣٩٩/١ \_ ٤٠٠ \_ هذا الحديث من طريق المسند، وفيه هذه الزيادة، وقال الحافظ ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (١/ ٤٠٠): وقوله: «كما أمره الله» بعد غسل القدمين لم يروه مسلم، بل رواه ابن خزيمة في «صحيحه»، وكذلك لم يرو مسلم قوله «كما أمره الله» بعد مسح الرأس.

<sup>(</sup>٨) «سنن الدارقطني» (١٠٨/١)، وقال البيهقي في «السنن» (٧١/١): روينا في الحديث الصحيح عن عمرو عن النبي عِلَيْكُم في الوضوء: «ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمر اللَّه تعالى» قال: وفي هذه دلالة أن اللَّه أمر بغسلهما. اهـ.

وقال ابن حجر في «الفتح» (١/ ٣٢٠): قد تواترت الأخبار عن النبي عليا في صفة وضوئه أنه غسل رجليه، وهو المبين لأمر الله، وقد قال في حديث عمرو بن عبسة =

كتاب الطهارة \_\_\_\_\_\_\_ ه

إسنادٌ صحيحٌ .

97 - عن أبي هريرة وظي أن رسول اللَّه عَلَيْكِمُ قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر».

متفق عليه (١) .

9۷ ـ عن لقيط بن صبرة في بعض روايات حديثه المتقدم (۲) : "إذا توضأت فتمضمض».

رواه أبو داود (٣) والدارقطني (١) وإسناده حسن.

٩٨ ـ عن أبي هريرة فيلتي قال: «أمر<sup>(٥)</sup> رسول اللَّه عَلَيْكَ بالمضمضة والاستنشاق».

رواه الدارقطني<sup>(۱)</sup> وقال: لم يسنده عن حماد غير هدبة وداود بن المحبر، وغيرهما يرويه عنه عن (عمار)<sup>(۷)</sup> عن النبي عَلَيْكُم لا يذكر أبا هريرة.

<sup>=</sup> الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولاً في فضل الوضوء: «ثم يغسل قدميه كما أمر الله». ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، قال عبدالرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله عليه على غسل القدمين رواه سعيد بن منصور، وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ، والله أعلم.اه..

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٣١٦/١ رقم ١٦٣) و«صحيح مسلم» (١/ ٢١٢ رقم ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٨٤).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٣٦/١ رقم ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه في «السنن» وفي «المحرر» (١٠٣/١ ـ ١٠٤): وزاد أبو داود في رواية: «إذا توضأت فمضمض».

<sup>(</sup>٥) في «سنن الدارقطني»: (أمرنا).

<sup>(</sup>٦) «سنن الدارقطني» (١/١١٦ رقم ٩، ١٠).

<sup>(</sup>٧) في «أ»: (حماد) والمثبت من «الأصل» ونسخة على «أ» و«سنن الدارقطني» وهو عمار بن أبي عمار ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢١/ ١٩٨ \_ ٢٠٠).

وهذا لا يضر؛ لأن هدبة مخرج عنه في «الصحيحين» فتقبل زيادته (١) .

• ١٠٠ ـ عن ابن عباس ولطفي «أن النبي عليك مسح برأسه وأذنيه مسحةً واحدةً».

رواه أحمد<sup>(۳)</sup> وأبو داود<sup>(٤)</sup>.

١٠١ ـ عن الرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ بن عفراء رضي النها وصفت وضوء النبي

<sup>(</sup>۱) هذا معنى قول ابن الجوزي في «التحقيق» (٣٦٦/١) وقد تعقبه ابن عبدالهادي في «التنقيح» (٣٦٦/١) فقال: إذا روى بعض الثقات حديثًا فأرسله ورواه بعضهم فأسنده، فقد اختلف أهل الحديث في ذلك، فحكى الخطيب أن أكثر أصحاب الحديث يرون أن الحكم في هذا للمرسل، وعن بعضهم أن الحكم للأكثر، وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ، وصحح الخطيب أن الحكم لمن أسنده إذا كان عدلاً ضابطًا، وسواء كان المخالف واحداً أو جماعة، والصحيح أن ذلك يختلف فتارة يكون الحكم للمرسل، وتارة يكون للمسند، وتارة للأحفظ، ورواية من أرسل هذا الحديث أشبه بالصواب، وقد صحح الدارقطني وغيره إرساله، والله أعلم.اهـ.

قلت: ومما يقوي ذلك أن الحديث في «سنن البيهقي» (٢/١٥) من طريق هدبة وفيه: (قال: وقال مرة أخرى مرسلاً لم يقل عن أبي هريرة) قال البيهقي: كذا في هذا الحديث أظنه هدبة أرسله مرة ووصله أخرى.

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱/ ۲۱۲ رقم ۲٤۲).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٦٨ ٢) بمعناه.

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (١/ ٣٢ ـ ٣٣ رقم ١٣٣).

عَلَيْكُم وفيه: «فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرةً واحدةً».

رواه أحمد $^{(1)}$  وأبو داود $^{(1)}$  والترمذي $^{(1)}$  وصححه.

عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: «رأيت عليًا رَفَيْكَ توضأ فغسل وجهه ثلاثًا، وغسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه واحدة، ثم قال: هكذا توضأ رسول اللَّه عِيَّاكِيْمٍ».

رواه أبو داود(١) بإسنادٍ صحيحٍ.

ورواه النسائي (٥) من رواية الحسين عن أبيه: «ثم مسح برأسه مسحةً واحدةً».

ورواه أحمد<sup>(۱)</sup> وأبو داود<sup>(۷)</sup> في / رواية عن عبد خير عن علي: «فمسح (٣/١٣) برأسه مرةً واحدةً».

وقد سبق (^) في حديث عثمان المتفق عليه بذكر الوضوء ثلاثًا ثلائًا إلا في الرأس، قال أبو داود (٩): أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة؛ فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا، وقالوا فيها: «ومسح برأسه» ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره.

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٦/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۱/ ۳۲ رقم ۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (١/ ٤٩ رقم ٣٤) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) اسنن أبي داود» (٢٨/١ رقم ١١٥).

<sup>(</sup>ه) «سنن النسائي» (۱/ ۲۹ \_ ۷۰).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۱/ ۱۳۵، ۱۵۶).

<sup>(</sup>۷) اسنن أبى داود» (۱/۲۷ رقم ۱۱۱).

<sup>(</sup>٨) الحديث (رقم ٩٢).

<sup>(</sup>۹) «سنن أبي داود» (۱/۲۷).

الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَوْضًا هَكُذَا».

رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> بإسناد حسن إلا أنه من رواية عبدالرحمن بن وردان، قال الدارقطني<sup>(۲)</sup> : ما به بأس. الدارقطني<sup>(۲)</sup> : ما به بأس.

ورواه أبو داود<sup>(ه)</sup> من [طريق أخرى من]<sup>(۱)</sup> رواية عامر بن شقيق بن جمرة<sup>(۷)</sup> ، وقد ضعفه الأكثرون<sup>(۸)</sup> .

الله على الله عَمْرو رَافِينَ عَال: «تخلف عنا رسول الله على الله على الله على الله على الله على المحلنا، سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. مرتين أو ثلاثًا».

متفق عليه (٩) ، أرهقنا العصر: أخرناها. وروي «أرهقتنا(١١) العصر» بمعنى:

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۲۱/۱ رقم ۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) «من تكلّم فيه الدارقطني في كتاب السنن» (رقم ٢٠٤). وقال الدارقطني في «سؤالات البرقاني» (٢٧٢): مدني، يُعتبر به.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٩٦) وفيه: صالح.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (٢٧/١ رقم ١١٠) قال: رواه وكيع عن إسرائيل قال: «توضأ ثلاثًا» فقط.

<sup>(</sup>٦) من «أ».

<sup>(</sup>٧) في «أ»: (حمزة) بالحاء المهملة والزاي، وهو تصحيف، والمثبت من «الأصل» و«سنن أبي داود»، وكتب على حاشية «الأصل»: (حاشية: جمرة جد عامر بن شقيق بالجيم). قلت: ضبطه بالجيم والزاء الدارقطني في «المؤتلف» (٢/ ٢٠٠)، والعسكري في «تصحيفات المحدثين» (١٩/ ٨٨٥)، وعبدالغني بن سعيد في «المؤتلف» (ص٣٥). وابن ماكولا في «الإكمال» (٢/ ٢٠٠)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۸) ترجمته في «تهذيب الكمال» (۱/۱٤ ـ ٤٢).

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (١/ ١٧٣ رقم ٦٠) و«صحيح مسلم» (١/ ٢١٤ رقم ٢٤١).

<sup>(</sup>١٠) قال ابن حجر في «الفتح» (٢/٨٢١): وللأصيلي: «أرهقتنا».

دنا وقتها<sup>(۱)</sup>

أزواج) (٢) النبي على النبي النبي على النبي على النبي النبي على النبي على النبي على النبي ال

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> وأبو داود<sup>(۱)</sup> وزاد: «والصلاة». وهذا إسنادٌ صحيح، وبقية<sup>(۱)</sup> روى له مسلم وهو ثقة، إنما يخشى منه التدليس وقد زال، وقال أحمد<sup>(۱)</sup>: إسناد

<sup>(</sup>۱) قال القاضي عياض في «المشارق» (۱/ ۳۰۰ ـ ۳۰۱): قوله: «أرهقتنا الصلاة» كذا لأبي ذر الصلاة فاعله، ولغيره «أرهقنا الصلاة» مفعوله، أي: أخرناها حتى كادت تدنو من الأخرى، وهذا أظهر هنا وأوجه من الأول قاله الأصمعي، وقال الخليل: أرهقنا الصلاة استأخرنا عنها، وقال أبو زيد: أرهقنا نحن الصلاة أخرناها، ورهقتنا الصلاة إذا حانت، وقال النضر: أرهقنا الصلاة ـ ويقال: أرهقتنا الصلاة، وفي الحديث الآخر: «وقد أرهقنا العصر» يقال: رهقت الشيء: غشيته، وأرهقني: دنا مني، حكاه صاحب «الأفعال» وقال أبو عبيد: رهقت القوم: غشيتهم ودنوت منهم، وقال ابن الأعرابي: رهقته وأرهقته بعنى، أي: دنوت منه.

<sup>(</sup>۲) في «المسند» و«سنن أبي داود» و«تحفة الأشراف» (۱۱۳/۱۱) و «الأحكام» للضياء (۱۱۶/۱ رقم ۲۷) و «سنن أبي داود» (۱۰۹/۱ رقم ۲۲): (بعض أصحاب) وروى ابن الجوزي في «جامع المسانيد» (۷/ق۲۳۲) وفي «التحقيق» ـ كما في «تنقيح التحقيق» (۲/۲۰٤) ـ هذا الحديث من طريق الإمام أحمد وفيه: «بعض أزواج النبي عليه مكما هنا، وكذا عزاه إليه ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (۱/۳۶) والحديث رواه «البيهقي» هنا، وكذا عزاه إليه ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (۱/۳۶) والحديث وقال: كذا في هذا الحديث وهو مرسل.اهـ. وقد ردً عليه غير واحد، وسيأتي كلام ابن دقيق العيد ونقله عن الإمام أحمد ـ رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٤/٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (١/ ٤٥ رقم ١٧٥).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٤/ ١٩٢ ـ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) قال ابن دقيق العيد في «الإمام» (١١/٢): عدم ذكر اسم الصحابي لا يجعل الحديث مرسلاً؛ فقد قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: إسناده جيد. =

جيد. واحتج به.

الله على الله الله الله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء».

رواه مسلم (۱) ورواه الترمذي (۲) بنحوه وزاد: «اللَّهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين». ورواه أحمد (۳) وأبو داود (۱) ، وفي بعض روايتهما (۱): «فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء وقال...» الحديث.

الله على خفيه». والمعارفة على المعارفة الله على خفيه».

متفق عليه(٧) ، ولفظه لمسلم.

اللَّه عَلَيْكُم في منزلنا وسول اللَّه عَلَيْكُم في منزلنا وسول اللَّه عَلَيْكُم في منزلنا فأمر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران فاشتمل بها».

<sup>=</sup> قلت له: إذا قال التابعي «حدثني رجل من أصحاب النبي عَلَيْكُم » ولم يسمه أيكون صحيحًا؟ قال: نعم.

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱/ ۲۰۹ \_ ۲۱۰ رقم ۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) «جامع الترمذي» (١/ ٧٧ ـ ٧٨ رقم ٥٥) وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي عَيْمِ في هذا الباب كبير شيء.

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٤/ ١٥٠ \_ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (١/ ٤٣ \_ ٤٤ رقم ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) هذا اللفظ عند «أحمد» (٤/ ١٥٠ ـ ١٥١) و«أبي داود» (١/ ٤٤ رقم ١٧٠) عن عقبة بن عامر فطف عن النبي عَلَيْكِم، وليس عن عمر فطف، وفيه راوٍ لم يسم.

<sup>(</sup>٦) من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (١/ ٣٦٧ رقم ٢٠٣) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٢٩ رقم ٢٧٤/ ٧٦).

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> وأبو داود<sup>(۲)</sup> / وابن ماجه<sup>(۳)</sup> من رواية محمد بن أبي ليلى<sup>(۱)</sup>(ق۲/۱۶) وقد تُكلِّم فيه<sup>(ه)</sup> .

وسيأتي في الغسل (١) \_ إن شاء اللَّه تعالى \_ حديث ميمونة: «فأتيته بخرقة فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيده».

## باب مسح الخفين

البي عَلَيْكُم بال ثم توضأ ومسح على خفيه». قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان [بعد] (٧) نزول المائدة (٨).

فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما»(٩). متفق عليهما، ولفظ الأول لمسلم والثاني للبخاري.

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/۲).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبى داود» (٤/ ٣٤٧ رقم ٥١٨٥).

<sup>(</sup>٣) اسنن ابن ماجه» (١/ ١٥٨ رقم ٤٦٦، ٢/ ١١٩٢ رقم ٣٦٠٤).

<sup>(</sup>٤) ليس في إسناد أبي داود ابن أبي ليلى، فقد رواه من طريق الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: حدثني محمد بن عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة، عن قيس بن سعد، وكذا رواه الإمام «أحمد» (٣/ ٤٢١) عن الوليد بن مسلم به، قال أبو داود: رواه عمر بن عبدالواحد وابن سماعة عن الأوزاعي مرسلاً، ولم يذكر قيس بن سعد.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٥/ ٦٢٢ \_ ٦٢٨).

<sup>(</sup>٦) الحديث رقم (١٨٢).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: بعده. وهو خطأ، والمثبت من «أ» و«صحيح مسلم».

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (١/ ٥٨٩ رقم ٣٨٧) و «صحيح مسلم» (١/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨ رقم ٢٧٢).

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (١/ ٣٧٠ رقم ٢٠٦) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٣٠ رقم ٢٧٤/٧٩).

ا ا ا ـ عن بلال رُطُّتُكُ قال: «رأيت النبي عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الموقين (١) والخمار».

رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) ولفظه: «كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه».

الله عَلَيْكُم توضأ ومسح على الله عَلَيْكُم توضأ ومسح على الله عَلَيْكُم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين».

رواته ثقات، رواه الخمسة إلا النسائي (١) ، وصححه الترمذي.

(٤) «الإمام أحمد» (٢٥٢/٤) و«أبو داود» (١/١١ رقم ١٥٩) و«الترمذي» (١٦٧/١ رقم ٩٩) و«ابن ماجه» (١٨٥/١ رقم ٥٥٩)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والحديث رواه النسائي في «الكبرى» (٢/١١ رقم ١٣٠) وصححه أيضًا ابن حبان في «الموارد» (١٠٣/١ رقم ١٧٦) وغيره، وهو من طريق أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة وَلا وقد أعله الأثمة الحفاظ: فقال الإمام أحمد بن حنبل: ليس يُروى هذا إلا من حديث أبي قيس، قال: وأبي عبدالرحمن بن مهدي أن يحدث به يقول: هومنكر.

وقال الإمام علي بن المديني: حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال: "ومسح على الجوربين" وخالف الناس.

وقال الإمام يحيى بن معين: الناس كلهم يروونه "على الخفين" غير أبي قيس.

وقال الإمام أبو داود السجستاني: كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة «أن النبي عَيَّالِشِهُم مسح على الخفين».

وضعّف الإمام مسلم بن الحجاج هذا الخبر، وقال: أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان هذا مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا: «مسح على الخفين».

وقال الإمام النسائى: ما نعلم أحدًا تابع أبا قيس على هذه الـرواية، والصحيح عن =

<sup>(</sup>۱) الموق: الخف، فارسى معرب. «النهاية» (٤/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲/ ۱۵).

<sup>(</sup>۳) «سنن أبي داود» (۱/ ۳۹ رقم ۱۵۳).

> ۱۱۳ ـ عن عمرو بن أمية [الضمري] (۳) فطائف قال: «رأيت النبي عَلَيْكُم يمسح على عمامته وخفيه».

> > رواه البخاري<sup>(١)</sup> .

١١٤ ـ عن بلال فوات قال: «مسح النبي عائيل على الخفين والخمار».

رواه مسلم (٥) ، وفي لفظ لأحمد (٦) : أن النبي عَلَيْكُم قال: «امسحوا على الخفين والخمار».

ما البي عَلَيْكُم ومسح على المغيرة بن شعبة في قال: «توضأ النبي عَلَيْكُم ومسح على الحفين والعمامة».

رواه الترمذي<sup>(۷)</sup> وصححه.

١١٦ ـ عن ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال: «بعث

= المغيرة أن النبي عَلَيْكُم مسح على الخفين واللَّه أعلم. وقال الإمام الدارقطني: لم يروه عن أبي قيس، وهو مما يُعد عليه به، لأن المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين.

وقال الإمام النووي: اتفق الحفاظ على تضعيفه، ولا يقبل قول الترمذي إنه حسن صحيح. انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي(١/٢٨٤) و«علل الدارقطني» (٨/١١٢) و«خلاصة الأحكام» للنووي (١/٢١١).

- (۱) «سنن أبي داود» (۱/ ٤١).
- (٢) وقال ابن المنذر: ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول اللَّه عِلَيْكُمْ . «تنقيح التحقيق» (١/٥٣٧).
- (٣) في «الأصل»: (الضميري) والمثبت من «أ» و«صحيح البخاري» وكذا قيده السمعاني في «الأنساب» (٢٠/٤).
  - (٤) (صحيح البخاري» (١/ ٣٦٩ رقم ٢٠٥).
  - (٥) «صحيح مسلم» (١/ ٢٣١ رقم ٢٧٥). (٦) «المسند» (٦/ ١٢).
    - (۷) «جامع الترمذي» (۱/ ۱۷۰ رقم ۱۰۰).

رسول اللَّه عَلَيْكِم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا شكوا إلى رسول اللَّه عَلَيْكِم ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب(١) والتساخين(٢) »(٣).

رواه أحمد (١) وأبو داود (٥) بإسناد حسن، والحاكم (١) وقال: على شرط مسلم. وليس كما قال؛ فإن ثورا (٧) لم يرو عنه مسلم بل انفرد به البخاري، وراشد (٨) لم يخرجا عنه.

النبي على الله قال: «انكسرت إحدى زندي (١) فأمرني النبي على الله قال: «انكسرت إحدى زندي (١) فأمرني النبي على الجبائر» (١٠) .

<sup>(</sup>۱) العصائب: كل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقه. «النهاية» (۲) (۲٤٤/۳).

<sup>(</sup>۲) التساخين: هي الخفاف، وقيل: هي فارسية معربة. «النهاية» (١/ ١٨٩، ٣/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنه مات قديًا. نقله الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٥/ ٢٧٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>a) «سنن أبي داود» (٢٦/١ رقم ١٤٦).

<sup>(</sup>٦) «المستدرك» (١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>۷) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٤١٨/٤ ـ ٤١٨) وقال المزي: روى له الجماعة سوى مسلم.

<sup>(</sup>٨) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٩/ ٨ ـ ١١) وذكر المزي أن البخاري ذكر له أثراً في كتاب «الجهاد» من صحيحه، ثم قال المزي: وروى له في «الأدب» وروى له الباقون سوى مسلم.

<sup>(</sup>٩) الزُّنَّد: موصل طرف الزراع في الكف، و هما زندان: الكوع والكرسوع. «لسان العرب» (زند).

<sup>(</sup>١٠) قال أبو حاتم: هذا حديث باطل لا أصل له، وعمرو بن خالد متروك الحديث. «علل الحديث» لابن أبي حاتم (٢٠١).

وللحديث طريق آخر باطل أيضًا، انظر «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد رواية المروذي وغيره (رقم ٢٧٠).

رواه ابن ماجه (۱) من رواية عمرو بن خالد، وقد كذبه أحمد وابن معين (۳) ، وقال أبو زرعة (۱) : يضع الحديث.

الله من أبي بكرة وطي عن النبي عَلَيْكُم الله وخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما»(٥).

رواه الشافعي<sup>(۱)</sup> والأثرم<sup>(۷)</sup> وابن خزيمة<sup>(۱)</sup> والطبراني<sup>(۹)</sup> وقال الخطابي<sup>(۱)</sup> : هو صحيح الإسناد، ورواه الدارقطني<sup>(۱۱)</sup> بالفاء والواو<sup>(۱۲)</sup> .

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۱۵ رقم ۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) رواه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ٢٦٨ \_ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الدوري» (٣/ ٣١٥ رقم ١٥٠٢) و«الجرح والتعديل» (٦/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٦/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>۵) رواه «ابن ماجه» (۱/۱۸۶ رقم ۵۵٦) و «ابن حبان»، «موارد الظمآن» (۱/۱۰۱ رقم ۸٤).

<sup>(</sup>٦) «مسند الشافعي» (ص١٧).

<sup>(</sup>۷) عزاه له الضياء في «أحكامه» (۱/ ۱۳۰ رقم ۳۷۳) وابن عبدالهادي في «التنقيح» (۲۲/۱) وغيرهما.

<sup>(</sup>۸) «صحيح ابن خزيمة» (۱/ ۹٦ رقم ۱۹۲).

<sup>(</sup>٩) عزاه له الضياء في «أحكامه» (١/ ١٣٠ رقم ٣٧٣) وابن عبدالهادي في «التنقيح» (١٣٠/١) وغيرهما.

<sup>(</sup>١٠) نقله ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/٣).

<sup>(</sup>۱۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۰۶ رقم ۳).

<sup>(</sup>۱۲) يعني قوله «فلبس» و «ولبس». قال ابن الجوزي في «التحقيق» ـ كما في «تنقيح التحقيق» (٥٢٦/١): ووجه الحجة أن الفاء للتعقيب، ورواية الدارقطني في «السنن» «فلبس» قال الدارقطني: وكذلك رواه يحيى بن حكيم المقوم عن عبدالوهاب، وكذلك رواه أصحاب بندار عنه، وأصحاب ابن محمد بن أبان البلخي عنه، بمتابعة ابن خزيمة على قوله «فلبس خفيه». اه..

ورواية ابن ماجه المتقدمة فيها «ولبس» بالواو.

النبي عَلَيْكُم يأمرنا إذا كنا وفات عسال فوت قال: «كان النبي عَلَيْكُم يأمرنا إذا كنا (ق.٧/١) سفرًا أن لا / ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم».

رواه الخمسة إلا أبا داود (۱) ، وصححه الترمذي ولفظه له، ورواه ابن خزيمة (۲) ، وقال الخطابي (۳) : هو صحيح الإسناد. وقال البخاري (۱) : ليس في التوقيت أصح من حديث صفوان.

رواه مسلم<sup>(ه)</sup>.

الم على المسلم قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الحف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه على المسمح على ظاهر خفيه».

<sup>(</sup>۱) «الإمام أحمد» (۲۳۹/۶، ۲۲۰) و «الترمذي» (۱/۱۰۹ رقم ۹۲) و «النسائي» (۱/۸۳، ۸۳) و «ابن ماجه» (۱/۱۲۱ رقم ٤٧٨).

<sup>(</sup>۲) «صحيح ابن خزيمة» (۱/۹۷، ۹۸ ـ ۹۹ رقم ۱۹۳، ۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» (١/ ٦٠ \_ ٦١).

<sup>(</sup>٤) قال الترمذي في «العلل» (١/ ١٧٥ \_ ١٧٦) سألت محمدًا \_ يعني البخاري \_: أي حديث أصح عندك في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حديث حسن.اهـ.

وقال أيضًا في «جامعه» (١/ ١٦١): قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي.

<sup>(</sup>a) «صحیح مسلم» (۱/ ۲۳۲ رقم ۲۷۲).

رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤)، وقال الحافظ عبدالغني (٥) : إسنادٌ صحيحٌ.

النبي عَلَيْكُم مسح أعلى الحف «أن النبي عَلَيْكُم مسح أعلى الحف وأسفله»(١).

رواه الخمسة إلا النسائي (٧) ، وقال الترمذي (٨) : هو حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا / زرعة ومحمدًا عن هذا (ق١/١٦) الحديث، فقالا: ليس بصحيح.

## باب نواقض الوضوء

اللَّه عَلَيْكُم: «لا يقبل اللَّه عَلَيْكُم: «لا يقبل اللَّه عَلَيْكُم: «لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط».

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۱/ ۹۵).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۱/ ٤٢ رقم ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» (١/ ٢٠٤ \_ ٢٠٥ رقم ٤).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) نقله ابن عبدالهادي في «التنقيح» (١/ ٥٣٠) فقال: وقال الحافظ عبدالغني المقدسي: إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات.

<sup>(</sup>٦) وقال الإمام أحمد: ليس هو بحديث ثبت عندنا. «مسائل الإمام أحمد» لابنه صالح (٦) (٣٥٦/١).

<sup>(</sup>۷) «الإمام أحمد» (۲/۱۶) و«أبو داود» (۲/۱۱ رقم ۱۲۵) و«الترمذي»(۱/۱۲۲ رقم ۹۷) و«ابن ماجه» (۱/۱۸۲ ـ ۱۸۳ رقم ۵۰۰).

<sup>(</sup>٨) «جامع الترمذي» (١/٦٣/) وتمام الكلام: لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة، قال: حُدِّثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي عَيَّا الله للله المغيرة. وقال أبو داود (١/٢٤): وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء اهـ.

متفق عليه<sup>(١)</sup> .

وقد تقدم (٢) حديث صفوان بن عسال: «لكن من غائط وبول ونوم».

الله على ال

متفق عليه (٣) ولفظه للبخاري، ولمسلم (٤): «توضأ وانضح فرجك». ولأحمد (٥) (وأبي داود) (٢): «يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ» (٧).

وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول اللَّه علَيْكُم وسألته عنه، فقال: وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول اللَّه علَيْكُم وسألته عنه، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول اللَّه، كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه».

(ق٢/١٦٥) رواه الخمسة (<sup>٨)</sup> إلا النسائي، وصححه الترمذي/ ولفظه له، وهو من رواية

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۲۸۲ \_ ۲۸۳ رقم ۱۳۵) و «صحیح مسلم» (۱/ ۲۰۶ رقم ۲۲۵).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۱۹).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١/ ٢٧٧ رقم ١٣٢) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٤٧ رقم ٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١/ ٢٤٧ رقم ٣٠٣/ ١٩).

<sup>(</sup>٥) «المسند» (١/٤/١).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (أبو داود) والمثبت من«أ» والحديث في «سنن أبي داود» (١/٥٥ رقم ٢٠٨).

<sup>(</sup>٧) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أمذى يجب عليه غسل أنثييه؟ قال: ما قال غسل الأنثيين إلا هشام بن عروة \_ قال أبو داود: يعني: في حديث علي \_ فأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا. "مسائل الإمام أحمد" لأبي داود (ص١٥). وقال ابن رجب في "فتح الباري" (١٠٤/٣): وقد رُوي في حديث علي أن النبي عِيَّاتُهُم قال: "يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ" من وجوه قد تُكلم فيها.

<sup>(</sup>٨) «الإمام أحمد» (٣/ ٤٨٥) و «أبو داود» (١/ ٥٤ رقم ٢١٠) و «الترمذي» (١٩٧/١ ـ ١٩٨ رقم ٥٠٦) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.

ابن إسحاق والكلام فيه معروف<sup>(۱)</sup> ، وقد قال في إسناده أحمد وغيره: حدثني<sup>(۲)</sup>.

النبي عليه النبي عليه الدرداء وطلحة عن أبي الدرداء وطلعه النبي عليه النبي النبي عليه النبي النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي النبي عليه النبي النبي عليه النبي ا

رواه أحمد ( $^{(7)}$  واحتج به، وقيل له  $^{(1)}$ : إنهم يضطربون فيه. قال: حسين المعلم يجوده. وقال البيهقي  $^{(0)}$ : إسناد مضطرب. وقال الترمذي  $^{(1)}$ : جود حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب.

ورواه أبو داود(v) والترمذي(h) والنسائي(h) «قاء فأفطر» وذكره.

<sup>(</sup>١) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٤٠٥ \_ ٤٢٩).

<sup>(</sup>۲) قال الإمام أحمد: حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه عن غيره، ولا أحكم لمحمد بن إسحاق يعني \_ حديث سهل بن حنيف \_ «مسائل الإمام أحمد» لابنه صالح  $(\pi/\pi)$  رقم  $(\pi/\pi)$ .

وقال ابن رجب في «فتح الباري» (١/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦) وقال الإمام أحمد في رواية الأثرم: لا أعلم شيئًا يخالفه. ونقل عنه غيره أنه قال: لم يروه إلا ابن إسحاق، وأنا أتهيبه وقال مرة: إن كان ثابتًا أجزأه النضح.

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٦/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الجوزي في «التحقيق» \_ كما في «تنقيح التحقيق» (١/ ٤٧١): قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث. فقال: حسين المعلم يجوده اهـ.

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» (١/ ١٤٤). (٦) «جامع الترمذي» (١/ ١٤٦).

<sup>(</sup>۷) «سنن أبي داود» (۲/ ۳۱۰ \_ ۳۱۱ رقم ۲۳۸۱).

<sup>(</sup>۸) «جامع الترمذي» (۱/۱۱ ـ ۱۶۳ رقم ۸۷).

<sup>(</sup>٩) «سنن النسائي الكبرى» (٢/ ٢١٣ ـ ٢١٥ رقم ٣١٢٠ ـ ٣١٢٨).

رواه الخمسة إلا ابن ماجه(١) ، ولفظه لأبي داود، ورواته ثقات.

الله عَلَيْكُم : «من أصابه قيء أو رسول الله عَلَيْكُم : «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم».

رواه ابن ماجه (۲) والدارقطني من رواية إسماعيل بن عياش (٤) عن (ق١/١٧) ابن جريج ـ وهو حجازي ـ / وروايته عن الحجازيين ضعيفة عند أكثر المحدثين.

الله عارضي الله عارضي الله عارضي الله عارضي الله عارضي وكاء السه فمن نام فليتوضأ».

<sup>(</sup>۱) سقط هذا الحديث من «مسند أحمد» المطبوع، والحديث ثابت في «جامع المسانيد» لابن كثير (٣/ق٠٢٢) نقلاً عن المسند، وفي «أطراف المسند» لابن حجر (٤/٣٨٤ رقم ٢٦٦٢). و «إتحاف المهرة» له (٢١ / ٢١٧ \_ ٧١٣ رقم ١٤٩٢) \_ وهو في «سنن أبي داود» (٣/٨٤). و «جامع الترمذي» (٣/ ٤٦٨ رقم ١١٦٤) و «سنن النسائي الكبرى» (٣/ ٣/ ٣٠ \_ ٣٢٠ ) وقال الترمذي: حديث علي بن طلق حديث حسن.

فائدة: حديث طلق بن علي تغلق موضعه في الجزء الخامس عشر من مسند الأنصار كما قال الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند» (٤/ ٣٨٤) وقد وقع خرم كبير في «مسند الإمام أحمد» في كل طبعاته، بما فيها طبعة الرسالة، ويقع هذا الخرم في الجزء الخامس عشر والجزء السادس عشر من «مسند الأنصار»، وموضعه في الطبعة الميمنية في أثناء الصفحة العاشرة من المجلد السادس، وقد وفقنا الله وعثرنا على نسخ غاية في النفاسة تسد هذا الخرم، والحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يعيننا على إخراج هذا الكنز الثمين «مسند الإمام أحمد بن حنبل» في صورة تليق به وتبرز مكانته، إنه سميع مجيب.

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۸۵ \_ ۳۸۶ رقم ۱۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» (١/ ١٥٣ رقم ١١).

وقال «الدارقطني» (١/٤٥١): وأصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلاً واللَّه أعلم اهـ.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣/ ١٦٣ ـ ١٨١).

رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والدار قطني أن من رواية بقية عن الوضين بن عطاء، وبقية ثقة مدلس (٥) ، والوضين قال أبو داود (٦) : صالح الحديث. وقال الجوزجاني (٧) : واه.

[السّه](^) اسم لحلقة الدبر.

• ۱۳۰ ـ عن أنس رط قط قال: «كان أصحاب رسول اللَّه عَلَيْكُم ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون».

رواه مسلم<sup>(۹)</sup>.

ا ۱۳۱ ـ وعنه قال: «كان أصحاب رسول اللَّه على على عهد رسول اللَّه ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون».

رواه أبو داود(۱۰) بإسنادٍ صحيحٍ.

۱۳۲ ـ عن ابن عباس را النبي عليه الله قال: «ليس على من نام ساجداً وضوء من حتى يضطجع؛ فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله».

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۱/۱۱۱).

<sup>(</sup>۲) اسنن أبي داود» (۱/ ٥٢ رقم ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) اسنن ابن ماجه» (١/ ١٦١ رقم ٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» (١/ ١٦١ رقم ٥).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٤/ ١٩٢ ـ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) «سؤالات الأجري لأبي داود» (٢٠٦/٢ رقم ١٦٠١).

<sup>(</sup>٧) «أحوال الرجال» (٢٩٩).

<sup>(</sup>A) في "الأصل": (السهي) والمثبت من "أ". ومعنى الحديث أن الإنسان مهما كان مستيقظًا كانت استه كالمشدودة الموكى عليها، فإذا نام انحل وكاؤها. كنى بهذا اللفظ عن الحدث وخروج الريح، وهو من أحسن الكنايات والطفها. "النهاية" (٢/ ٤٢٩ \_ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٩) "صحیح مسلم" (١/ ٢٨٤ رقم ٣٧٦).

<sup>(</sup>۱۰) «سنن أبي داود» (۱/ ٥١ رقم ٢٠٠).

رواه أحمد (۱) وأبو داود (۲) والترمذي (۳) وهو من رواية يزيد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال أبو داود: حديث منكر لم يروه إلا (ق $\gamma/\gamma$ ) يزيد الدالاني / ويزيد. قال أحمد (۱) وغيره (۱) ؛ لا بأس به. وضعفه ابن حبان (۱) وضعف هذا الحديث البخاري (۷) وإبراهيم الحربي (۸) وابن المنذر (۱) والدارقطني (۱۱) وغيرهم (۱۱) ، قال الترمذي (۱۲) : وقد رواه سعيد عن قتادة عن ابن عباس قوله، لم يذكر أبا العالية ولم يرفعه.

<sup>(</sup>١) «المسند» (١/٢٥٦).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبى داود» (۱/ ٥٢ رقم ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (١١١/١ رقم ٧٧).

<sup>(</sup>٤) نقله الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٤/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٥) قاله يحيى بن معين كما في «تاريخ الدارمي» (٢٢٩ رقم ٨٨٠) والنسائي كما في «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) «المجروحين» (٣/ ١٠٥) وأفحش القول في يزيد، قال ابن عبدالهادي في «التنقيح» (١/ ٤٣١): وقد أخطأ ابن حبان في ترجمة الدالاني فلذلك ضعفه. اهـ. قلت: بين هذا الخطأ الحافظ أبو الحسن الدارقطني في «تعليقاته على المجروحين» (ص٢٨٤).

<sup>(</sup>٧) قال الترمذي في «العلل الكبير» (١٤٩/١): سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا لا شيء. رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعًا من قتادة. قلت: أبو خالد كيف هو؟ قال: صدوق وإنما يهم في الشيء.

<sup>(</sup>A) قال: هو حديث منكر. نقله ابن عبدالهادي في «التنقيح» (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٩) «الأوسط» (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>١٠) قال الدارقطني في «السنن» (١/١٥٩ ـ ١٦٠) بعد أن رواه: تفرد به أبو خالد عن قتادة، ولا يصح.

<sup>(</sup>١١) قال البيهقي في «السنن» (١٢١/١): أنكره على أبي خالد جميع الحفاظ، وأنكروا سماعه من قتادة. اهـ. وقد ضعفه كذلك النووي في «الخلاصة» (١٣٦/١ رقم ٢٧٨) ونقل في «المجموع» (٢٦/٢) إجماع المحدثين على ضعفه.

<sup>(</sup>۱۲) «جامع الترمذي» (۱۱۳/۱).

فليتوضأ».

رواه مالك (١) والشافعي (٢) والخمسة (٣) وصححه أحمد (١) والترمذي (٥) وابن معين (٦) وغيرهم (٧) ، وقال البخاري (٨) : أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة.

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۱/ ٦٦ رقم ٥٨).

<sup>(</sup>۲) «مسند الشافعي» (ص۱۲).

<sup>(</sup>٣) «الإمام أحمد» (٦/٦)، ٤٠٧) و«أبو داود» (٦/١) رقم ١٨١) و«الترمذي» (١/ ١٢٦) رقم ١٨١) و«النسائي» (١/ ١٠٠) و«ابن ماجه» (١/ ١٦١ رقم ٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» (ص٩٠٣) وانظر «مسائل الكوسج» (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٥) «جامع الترمذي» (١/٩١١). وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) روى ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢/ ٩ /١) عن مضر بن محمد قال: سألت يحيى ابن معين: أي حديث يصح في مس الذكر؟ فقال يحيى: لولا حديث جاء عن عبدالله بن أبي بكر، قال: أبي بكر لقلت: لا يصح فيه شيء؛ فإن مالكًا يقول: حدثنا عبدالله بن أبي بكر، قال: حدثنا عروة، قال: حدثنا مروان، قال: حدثتني بسرة. قال ابن عبدالبر: فهذا يحيى ابن معين موضعه من هذا الشأن الموضع المعلوم، وقد صحح حديث بسرة من رواية مالك، وكان يقول بالوضوء من مس الذكر لذلك. اهـ.

وروى عبدالملك الميموني عن يحيى بن معين أنه قال: إنما يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه. «تنقيح التحقيق» (١/٤٥٤).

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٦٦/٢): كان أحمد بن حنبل يذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر لحديث بسرة وحديث أم حبيبة، وكذلك كان يحيى بن معين يقول، والحديثان جميعًا عندهما صحيحان، فهذان إماما أهل الحديث يصححان الحديث في مس الذكر. اهـ.

<sup>(</sup>٧) منهم «ابن خزيمة» (٢/ ٢١ رقم ٣٣) وابن حبان في «الموارد» (١١٥ ـ ١١٦ رقم ٢١١) والبيهقي (٢١ والدارقطني في «السنن» (١٤٦/١) والحاكم في «المستدرك» (١٣٦/١) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٣٦/١) وابن حزم في «المحلى» (٢٣٥/١)، وأبو حاتم بن الشرقي كما في «التلخيص الحبير» (٢١٤/١) وقال الحافظ ابن حجر: وقال الإسماعيلي في «صحيحه» في أواخر تفسير سورة آل عمران: إنه يلزم البخاري إخراجه، فقد أخرج نظيره.

<sup>(</sup>A) نقله عنه الترمذي في «جامعه» (١٢٩/١).

وفي رواية لأحمد<sup>(١)</sup> والنسائي<sup>(٢)</sup> : «ويتوضأ من مس الذكر».

۱۳٤ ـ عن أبي هريرة والله عليه قال: قال رسول الله عليه اله اله عليه اله الله عليه الهاد وجب عليه الوضوء».

رواه أحمد $^{(7)}$  والشافعي $^{(3)}$  وابن حبان $^{(6)}$  والحاكم $^{(7)}$  وصححه عبدالحق $^{(8)}$  وغيره $^{(A)}$  ، وضعفه غير واحد $^{(8)}$  .

النبي عَيْنِكُم يقول: «من مس النبي عَيْنِكُم يقول: «من مس فرجه فليتوضأ».

رواه ابين ماجه (١١) ، والأثرم (١١) ، وصححه أحمد (١٢) ،

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/۷۰٤).

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي» (۱/ ۱۰۰ ـ ۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) «مسند الشافعي» (ص١٢).

<sup>(</sup>۵) «موارد الظمآن» (۱/ ۱۱۶ ـ ۱۱۵ رقم ۲۱۰).

<sup>(</sup>٦) «المستدرك» (١٣٨/١) وقال الحاكم: حديث صحيح.

 <sup>(</sup>۷) «الأحكام الصغرى» (۱/٦/۱ ـ ۷۰۱) و «الوسطى» (۱/ ۱٤٠) و «الكبرى» (۱/٢٩٤).

<sup>(</sup>٨) منهم ابن السكن في "صحاحه" \_ قال: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب؛ لرواية ابن القاسم صاحب مالك عن نافع بن أبي نعيم، وأما يزيد فضعيف، والله أعلم \_ وابن عبدالبر في "الاستذكار" (١/ ٣١١ \_ ٣١٢).

<sup>(</sup>٩) انظر «الأوسط» لابن المنذر (٢٠٨/١) و«تنقيح التحقيق» (١/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>۱۰) «سنن ابن ماجه» (۱/۱۲۲ رقم ٤٨١).

<sup>(</sup>١١) عزاه له المجد ابن تيمية في «المنتقى» (١٩٩/).

<sup>(</sup>١٢) قال الخلال في «العلل»: صحح أحمد حديث أم حبيبة. «التلخيص الحبير» (١٧/١). وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (١/ ٣١٠): ذكر أبو علي سعيد بن السكن الحافظ قال: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث بسرة ويختاره. قال: وصحح حديث أم حبيبة أيضًا. ثم قال ابن عبدالبر: وذكر أبو زرعة قال: كان أحمد بن حنبل يعجبه حديث أم حبيبة في مس الذكر، ويقول: هو حسن الإسناد.

كتاب الطهارة

140

وأبـو زرعــة<sup>(١)</sup> .

النبي عَلَيْكُم فقال رجل: مسست ذكري \_ أو الرجل يمس ذكره في الصلاة \_ عليه وضوء؟ قال: {لا}(٢) إنما هو بضعة(٧) منك».

رواه الخمسة (٨) ولفظه لأحمد، قال ابن المديني (٩) : هذا أحسن من حديث

<sup>(</sup>۱) قال الترمذي في «جامعه» (۱/ ۱۳۰): قال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح لكن قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (۲۱۲ ـ ۲۱۳ رقم ۷۹۸): سئل أبو زرعة عن حديث أم حبيبة في مس الفرج، فقال: مكحول لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان شيئًا.اهـ.

ونقل الترمذي في «جامعه» (١/ ١٣٠) عن البخاري نحوه.

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲/۳۲۲).

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» (١/ ١٤٧ رقم ٨).

<sup>(</sup>٤) قال الترمذي في «العلل» (١/ ١٦١): قال محمد \_ يعني البخاري \_: وحديث عبداللَّه بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح . اهـ. وقال الحازمي في «الاعتبار» (ص٧٧): هذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>٥) زاد بعدها في نسخة على حاشية «أ»: (بن شعيب).

<sup>(</sup>٦) من «المسند».

<sup>(</sup>٧) ليست في «المسند».

<sup>(</sup>۸) «الإمام أحمد» (۲۳/٤) و «أبو داود» (۲/۱) رقم ۱۸۲) و «الترمذي» (۱/ ۱۳۱ رقم ۸۵) - وقال: هذا الحديث أحسن شيء روي في الباب ـ «النسائي» (۱/ ۱۰۱) و «ابن ماجه» (۱/ ۱۲۳ رقم ٤٨٣).

<sup>(</sup>٩) أسنده عنه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٧٦).

بسرة وصححه الطحاوي<sup>(۱)</sup> وابن حزم<sup>(۱)</sup> وعبدالحق<sup>(۱)</sup> ، وغيرهم<sup>(۱)</sup> ، وضعفه الشافعي<sup>(۱)</sup> وأبو زرعة<sup>(۱)</sup> وأبو حاتم<sup>(۱)</sup> وغيرهم.

وقد روى الطبراني (۱) بإسناده وصححه عن قيس عن أبيه عن النبي عَلَيْكُمْ قال: «من مس ذكره فليتوضأ» وقال: يشبه أن يكون طلق سمع الناسخ والمنسوخ.

وتصحيح الطبراني له فيه نظر<sup>(۸)</sup> .

متفق عليه<sup>(٩)</sup> ورواه النسائي<sup>(١)</sup> بإسناد صحيح وفيه: «فمسني برجله».

١٣٩ ـ [عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال: «أتى النبي عاليك ا

 <sup>(</sup>۱) «شرح معانى الآثار» (۱/ ۷٦).

<sup>(</sup>٢) «المحلي» (١/ ٢٣٨ \_ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) لعله أراد بسكوته عليه في «الأحكام الوسطى» (١/ ١٣٩ ـ ١٤٠) لكن عبدالحق لما أورد الحديث في «الأحكام الكبرى» (١/ ٤٣٠) نقل تضعيف أبي زرعة وأبي حاتم له.

<sup>(</sup>٤) قال الحازمي في «الاعتبار» (ص٧٤): وروينا عن أبي حفص الفلاس أنه قال: حديث قيس بن طلق عندنا أثبت من حديث بسرة.

<sup>(</sup>٥) انظر «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٦) «علل الحديث» (١/١٨ رقم ١١١).

<sup>(</sup>٧) «المعجم الكبير» (٨/ ٤٠١ ـ ٤٠٢ رقم ٢٨٥٢).

 <sup>(</sup>A) قال ابن عبدالهادي في «التنقيح» (١/ ٤٦٠): وهو حديث غريب، وفي إسناده حماد بن
 محمد الحنفي وأيوب بن عتبة، وهما ضعيفان.اهـ.

وقال في «المحرر» (١/ ١٢١ رقم ٨٤): وإسناده لا يثبت.

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (١/ ٨٦٦ رقم ٣٨٢) و«صحيح مسلم» (١/ ٣٦٧ رقم ٢١٥/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>۱۰) «سنن النسائي» (۱/۱).

رجل فقال: يا رسول اللَّه، ما تقول في رجل لقي امرأة [لا]<sup>(۱)</sup> يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيئًا [إلا]<sup>(۱)</sup> قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها. قال: فأنزل اللَّه ـ تعالى ـ: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ (۱) الآية، فقال [له]<sup>(۳)</sup> النبي عَلِيَّا : توضأ ثم صل».

رواه أحمد (١) والدارقطني (٥) ، ورواه الترمذي (١) بمعناه ، ورواته ثقات ، قال الترمذي : عبدالرحمن لم يسمع من معاذ . وقد قيل : إنه سمع منه (٧)  $^{(\Lambda)}$  .

• ١٤٠ عن أبي روق ـ وهو مختلف فيه (٩) عن إبراهيم التيمي، عن عائشة وخليها «أن النبي علياليه كان يقبل بعض نسائه / ثم يصلي ولايتوضأ».

رواه أبو داود(۱۰۰) والسنسائي(۱۱۱) واحتج به أحمد(۱۲۰) وضعفه ابن

- (١) سقط من «أ» والمثبت من «المسند».
  - (٢) سورة هود، الآية: (١١٤).
    - (٣) من «المسند».
  - (٤) «المسند» (٥/ ٢٤٤) واللفظ له.
- (٥) «سنن الدارقطني» (١/ ١٣٤ رقم ٤) وقال: صحيح.
- (٦) «جامع الترمذي» (٥/ ٢٧١ ـ ٢٧٢ رقم ٣١١٣)، وقال: هذا حديث ليس إسناده بمتصل عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبدالرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن ست سنين، وقد روى عن عمر. وروى شعبة هذا الحديث عن عبدالملك بن عمير عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن النبي عليه مرسل. اهـ.
  - (٧)قال الدارقطني في «العلل»: سماعه من معاذ فيه نظر.
    - (٨) سقط هذا الحديث من الأصل، وأثبته من «أ».
- (٩) أبو روق هو عطية بن الحارث الهمداني الكوفي، ترجمته في «تهذيب الكمال» (٩) أبو روق هو عطية بن الحارث الهمداني الكوفي، ترجمته في «تهذيب الكمال»
  - (۱۰) «سنن أبي داود» (۱/ ٤٥ رقم ۱۷۸).
    - (۱۱) «سنن النسائي» (۱/٤/۱).
      - (١٢) لم أقف عليه.

(ق۲/۱۸)

معين (۱) والترمذي (۲) والدارقطني (۳) والحاكم (۱) وابن حزم (۵) ، وقال أبو داود: هو مرسل، إبراهيم لم يسمع من عائشة (۲) . وقال النسائي: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا، وإن كان مرسلاً.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) قال الترمذي في «جامعه» (١٣٨/١): وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة «أن النبي عليه الله عن التيمي سماعًا من عليه عنه الله عنه الله عنه عن النبي عليه الله عنه النبي عليه الله عنه عنه الله ع

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» (١/ ١٣٩ ـ ١٤٠) وقال الدارقطني: لم يروه عن إبراهيم التيمي غير أبي روق عطية بن الحارث، ولا نعلم حدث به عنه غير الثوري وأبي حنيفة، واختلف فيه؛ فأسنده الثوري عن عائشة، وأسنده أبو حنيفة عن حفصة، وكلاهما أرسله، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة ولا من حفصة، ولا أدرك زمانهما، وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة، فوصل إسناده، واختلف عنه في لفظه، فقال عثمان بن أبي شيبة عنه بهذا الإسناد: «أن النبي عالي علي ما وهو صائم» وقال عنه غير عثمان: «أن النبي عالي علي علي الله أعلم.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه، ويراجع له كتاب «الخلافيات» للبيهقي.

<sup>(</sup>٥) «المحلي» (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) قال الإمام أحمد: رواه إبراهيم التيمي عن عائشة، ولا يصح سماعه من عائشة. «المغني» لابن قدامة (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٧) قال الإمام ابن خزيمة في «صحيحه» (١/ ٢١): لم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل.

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> .

البراء بن عازب والمنطق قال: «سئل النبي عالى عن الوضوء من الحوم الإبل، فقال: لا توضئوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم، فقال: لا تتوضئوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها؛ فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها فإنها بركة».

رواه الخمسة (٢) إلا النسائي، وصححه أحمد (٦) وإسحاق (١) وقال ابن خزيمة (٥) : لم نر خلاقًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح.

وفي / لفظ: «توضئوا من لحوم الإبل وألبانها».

رواه الشافعي(٢) بإسناد جيد.

روایة الحجاج بن أرطاة، قال أحمد (۱ یحتج به .

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱/ ۲۷۵ رقم ۳٦۰).

<sup>(</sup>۲) «الإمام أحمد» (۲۸۸/۶) و «أبو داود» (۷/۱) رقم ۱۸۶) و «الترمذي» (۱/۲۲ ـ ۱۲۳ رقم۸۱) و «إين ماجه» (۱/ ۱٦٦ رقم ٤٩٤) مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) «مسائل الإمام أحمد» لعبدالله (ص١٨) قال الإمام أحمد: حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة جميعًا صحيح إن شاء الله تعالى. اهـ.

<sup>(</sup>٤) قال الترمذي في «جامعه» (١/٥١١): قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول اللَّه عَلِيْكُم ؛ حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. اهـ. وانظر «مسائل الكوسج» (١٠٧/١).

<sup>(</sup>a) «صحيح ابن خزيمة» (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٧) «المسند» (٤/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>۸) «سنن ابن ماجه» (۱/۱۶۲ رقم ٤٩٦).

<sup>(</sup>٩) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٥٦).

اللَّه عَلَيْكُمْ يقول: هويرة وَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَالَ: سمعت رسول اللَّه عَلَيْكُمْ يقول: «توضئوا مما مسته النار»(۱) .

• **١٤٥ ـ** وعن زيد بن ثابت<sup>(٢)</sup> وعائشة<sup>(٣)</sup> رطيخها ـ نحوه.

رواهن مسلم.

النبي عَلَيْكُم من كتف شاةٍ ثم قام فصلى ولم يتوضأ»(١٤) .

**١٤٧ ـ وعن عمرو بن أمية (٥) نحوه.** 

متفق عليهما.

الوضوء مما مست النار». (كان آخر الأمرين من رسول اللَّه عَلَيْكُمُ تُركُ الوضوء مما مست النار».

رواه أحمد $^{(7)}$  وأبو داود $^{(\vee)}$  والنسائي  $^{(\Lambda)}$  وإسناده جيدٌ.

الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: لا ينصرف حتى يسمع

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱/ ۲۷۲ ـ ۲۷۳ رقم ۳۵۲).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱/ ۲۷۲ رقم ۳۵۱).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١/ ٢٧٣ رقم ٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (١/ ٣٧٣ رقم ٢١٠) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٧٤ رقم ٣٥٦).

<sup>(0) &</sup>quot;000 (1/700 (1/700) (1/700) (1/700) (1/700) (1/700) (1/700) (1/700) (1/700) (1/700) (1/700) (1/700)

<sup>(</sup>٦) روى الإمام أحمد (٣٢ /٣) عن جابر بن عبداللَّه قال: قُرب لرسول اللَّه عَيَّا خبزٌ ولحمٌ، ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولن يتوضأ».

وقال أبو داود في «السنن» (٤٩/١) بعد أن روى هذا الحديث ثم روى حديث الباب: هذا اختصار من الحديث الأول.

<sup>(</sup>۷) «سنن أبي داود» (۱/ ٤٩ رقم ۱۹۲).

<sup>(</sup>A) «سنن النسائى» (۱/۸/۱).

كتاب الطهارة \_\_\_\_\_\_

صوتًا، أو يجد ريحًا».

متفق عليه (١) .

الله عَلَيْكُم: «إذا وجد الله عَلَيْكُم : «إذا وجد الله عَلَيْكُم : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد / ريحًا»(٢/١٩٥)

ا ١٥١ ـ عن ابن عمر رضي قال: قال النبي عليك الله عنه الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول (٢٠٠٠ .

رواهما مسلم.

النبي عَلَيْكُم قال: هال عن رجل قد أدرك النبي عَلَيْكُم أن النبي عَلَيْكُم قال: «الطواف بالبيت صلاة؛ فإذا طفتم فأقلوا الكلام»(٤).

رواه أحمد $^{(0)}$  \_ ورجاله محتج بهم في «الصحيحين» \_ والنسائي $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (١/ ٢٨٥ \_ ٢٨٦ رقم ١٣٧) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٧٦ رقم ٣٦١).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱/ ۲۷٦ رقم ۳٦۲).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١/٤/١ رقم ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) حاشية على «الأصل»: (حديث طاوس قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالرزاق وروح قالا: حدثنا ابن جريج، أخبرني حسن بن مسلم عن طاوس فذكره، ورواته مخرج عنهم في «الصحيحين»، واللَّه أعلم).

<sup>(</sup>٥) «المسند» (٣/ ٤١٤) وقال: لم يرفعه محمد بن بكر.

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي» (٥/ ٢٢٢) وقال: خالفه حنظلة بن أبي سفيان، ثم رواه من طريقه موقوقًا على ابن عمر.

<sup>(</sup>۷) «جامع الترمذي» (۲۹۳/۳ رقم ۹۶۰).

تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير».

إسناده جيد إلى عطاء، وعطاء مختلف فيه، واختلط في آخر عمره (۱) ورواه الشافعي (۲) والحاكم (۳) وابن حبان (۱) ، قال الترمذي: وقد روي عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب.

رواه الأثرم<sup>(ه)</sup> والنسائي<sup>(۱)</sup> والدارقطني<sup>(۷)</sup> وابن حبان<sup>(۸)</sup> متصلاً، قال (ق.۲/۱)الأثرم<sup>(۹)</sup>: واحتج أحمد بحديث عُمرو<sup>(۱۱)</sup> ، ورواه مالك<sup>(۱۱)</sup> مرسلاً، وأبو داود /

<sup>(</sup>۱) ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲۰/۸۲ ـ ۹۶).

قال ابن حجر في «التلخيص» (١/ ٢٢٥): فإن اعتل عليه بأن عطاء بن السائب اختلط، ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه، أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه، والثوري عن سمع قبل اختلاطه باتفاق، وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه، فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضًا، والحق أنه من رواية سفيان موقوف، ووهم عليه من رفعه. اه..

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) «المستدرك (١/ ٤٥٩) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد أوقفه جماعة.

<sup>(</sup>٤) «موارد الطمآن» (١/ ٤٣٤ رقم ٩٩٨).

<sup>(</sup>٥) عزاه إليه المجد ابن تيمية في «المنتقى» (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي» (٨/ ٥٧ ـ ٥٩) ولكن ليس فيه: «ولا يمس القرآن إلا طاهر» واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٧) «سنن الدارقطني» (١/ ١٢٢ رقم ٥).

<sup>(</sup>A) «موارد الظمآن» (۱/ ٣٤٩ ـ ٣٥٢ رقم ٧٩٣).

<sup>(</sup>٩) نقله عنه المجد ابن تيمية في «المنتقي» (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>١٠) كذا في «الأصل» وفي «أ»: (عُمر) وفي «المنتقى» (ابن عمر) حديث ابن عمر رواه الدارقطني (١/ ١٢١ رقم ٣).

<sup>(</sup>۱۱) «الموطأ» (۱/۱۸۲ رقم ۱).

في المراسيل<sup>(1)</sup> ، والذي وصله سليمان بن داود الخولاني<sup>(۲)</sup> ، وقد وثقه أحمد<sup>(۳)</sup> وغيره<sup>(1)</sup> ، وقال بعضهم<sup>(۵)</sup> : هو أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم متروك.

## باب الغسل

١٥٦ - عن عائشة والله قالت: «سُئل النبي عاليات عن الرجل يجد البلل

<sup>(</sup>۱) «المراسيل» (۲۱۱ ـ ۲۱۲ رقم ۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) قال أبو داود في «المراسيل» (ص٢١٣): والذي قال سليمان بن داود وهم فيه.

<sup>(</sup>٣) وقل الإمام أحمد في رواية أبي زرعة الدمشقي: ليس بشيء كما في «الكامل» لابن عدي (٢٦٩/٤).

<sup>(</sup>٤) منهم أبو حاتم الرازي وأبو حاتم ابن حبان، وضعفه ابن المديني وابن معين. كما في «تهذيب الكمال» (٤١٧/١١).

<sup>(</sup>٥) وقال أبو داود: لا أحدث به، حدثني أبو هبيرة محمد بن الوليد الدمشقي قال: قرأت هذا الحديث في أصل يحيى بن حمزة (عن سليمان بن أرقم عن الزهري). «سؤالات الأجري» (٢/ ١٩٥ ـ ١٩٦) وقال أبو الحسن الهروي: الحديث في أصل يحيى بن حمزة (عن سليمان بن أرقم) غلط عليه الحكم. وقال أبو زرعة الدمشقي: الصواب سليمان بن أرقم. وقال ابن منده: رأيت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه (عن سليمان بن أرقم عن الزهري) وهو الصواب. وقال صالح جزرة: ثنا دحيم، قال: نظرت في أصل كتاب يحيى حديث عمرو بن حزم في «الصدقات» فإذا هو (عن سليمان بن أرقم) فكتب هذا الكلام عنى مسلم بن الحجاج. انتهى من «تنقيح التحقيق» (١/ ٤١١).

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائی» (٨/٥٩).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (١/ ٢٧٦ رقم ١٣٠) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٥١ رقم ٣١٣).

ولا يذكر احتلامًا، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. قالت أم سليم: المرأة ترى ذلك في منامها أعليها الغسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال».

رواه الخمسة (۱) ، واحتج به أحمد (۲) وقيل له: رواه غير العمري؟ قال: لا. والعمري ضَعَّفه جماعة (۲) ، وقواًه آخرون (۱) ، وروى له مسلم مقرونًا (۱۰) .

الذي الوضوء، ومن المني الغسل».

(ق، ۲/۲) رواه الخمسة (۱) وصححه / الترمذي ولفظه له، ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷) بإسنادٍ صحيح، ولفظ أبي داود \_ وإسناده صحيح والنسائي «وإذا

<sup>(</sup>۱) «الإمام أحمد» (7/ ٢٥٦) و «أبو داود» (١/ ٦١ رقم ٢٣٦) و «الترمذي» (١/ ١٨٩ ـ ١٩٠ رقم ١١٣) و «ابن ماجه» (١/ ٢٠٠ رقم ٦١٢). وقال الترمذي: وإنما روى هذا الحديث عبداللَّه بن عمر عن عبيداللَّه بن عمر. وعبداللَّه بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه.

والحديث لم أجده في «سنن النسائي». ولم يعزه إليه المزي في «تحفة الأشراف» (١٦٢/١٢) رقم ١٦٣/١) والحديث عزاه الضياء في «الأحكام» (١٦٣/١ رقم ٤٦٢) والمجد ابن تيمية في «المنتقى» (١٤٨/١ رقم ٢٩٤) للخمسة إلا النسائي، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٢) وقال في رواية الفضل بن زياد أذهب إليه. واستنكره في رواية مهنا. «فتح الباري» لابن رجب (١/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) منهم: يحيى القطان، وعلي بن المديني، وصالح جزرة،والبخاري، وابن سعد، والنسائي وابن حبان. «تهذيب الكمال» (١٥/ ٣٣٠ \_ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) منهم: الإمام أحمد، ويحيى بن معين. «تهذيب الكمال» (١٥/ ٣٢٩ ـ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) قال المزي في «تهذيب الكمال» (١٥/ ٣٣٢): روى له مسلم مقرونًا، والباقون سوى البخاري.

<sup>(</sup>٦) الإمام أحمد (١٠٨، ٨٠٨ ـ ١٠٨، ١١١) وأبو داود (٣/١٥ رقم ٢٠٦) والترمذي (٦) الإمام أحمد (١١٣٨ رقم ٤٠٤).

<sup>(</sup>۷) «المصنف» (۱/ ۸۷ رقم ۹٦٦).

فضخت(١) الماء فاغتسل».

١٥٨ ـ عن أبي هريرة وَطَيْقُ عن النبي عَلَيْكُم قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل».

متفق عليه (٢) ، زاد مسلم: «وإن لم ينزل».

رواه مسلم<sup>(1)</sup> ورواه ابن ماجه<sup>(۵)</sup> والنسائي<sup>(۱)</sup> والترمذي<sup>(۷)</sup> \_ وصححه \_ ولفظهم: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» وإسناده جيد، وذكر الدارقطني<sup>(۸)</sup> أن جماعة وقفوه، وقال: رفعه الوليد بن مسلم<sup>(۹)</sup> والوليد بن مزيد<sup>(۱۱)</sup> . وهما ثقتان، وهو صحيح عنهما<sup>(۱۱)</sup> .

الماء رخصة كان رسول اللَّه عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مَال اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال معدها».

<sup>(</sup>۱) بالفاء والضاد والخاء المعجمتين، أي: دفقت. «النهاية» (۳/ ٤٥٣). و«حاشية السندي على سنن النسائي» (۱۱۲/۱).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (١/ ٤٧٠ رقم ٢٩١) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٧١ رقم ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، «أ» وفي صحيح مسلم، نسخة على حاشية «أ»: (جلس).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١/ ٢٧١ ـ ٢٧٢ رقم ٣٤٩).

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (١/ ١٩٩ رقم ٢٠٨) ولفظه «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل».

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي الكبرى» (١٠٨/١ رقم ١٩٦).

<sup>(</sup>۷) «جامع الترمذي» (۱/ ۱۸۲ رقم ۱۰۹).

<sup>(</sup>۸) «سنن الدارقطني» (۱/۲۱۲).

<sup>(</sup>٩) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣١/ ٨٥ \_ ٩٩).

<sup>(</sup>۱۰) ترجمته في «تهذيب الكمال» (۳۱/ ۸۱ ـ ۸۵).

<sup>(</sup>۱۱) لهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رَبِيُ طرق كثيرة مرفوعًا وموقوقًا. انظر "فتح البارى" لابن رجب (۳۱۸/۱ ـ ۳۷۱).

رواه الخمسة إلا النسائي<sup>(۱)</sup>، ولفظه لأحمد، قال البيهقي<sup>(۱)</sup>: إسناد موصول صحيح. وقال الحافظ عبدالغني: إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.

الله عن قيس بن عاصم «أنه / أسلم فأمره النبي عالي الله أن يغتسل بماء (١/٢١٥) وسدر».

رواه الخمسة<sup>(٣)</sup> وابن خزيمة<sup>(٤)</sup> إلا ابن ماجه، وحسنه الترمذي، ورواته ثقات.

رواه أحمد (٥) من رواية العمري \_ وقد تقدم (٦) \_ ورواه ابن خزيمة (٧) من روايته، ورواية أخيه عُبيداللَّه (٨) : عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وفي «الصحيحين» (٩) «أنه اغتسل» وليس فيهما أن النبي علَيْظِيْم أمره بالاغتسال.

## ١٦٣ ـ عن علي وطني قال: «كان النبي على الله عن علي خاجته ثم يخرج

<sup>(</sup>۱) الإمام أحمد (٥/ ١١٥) وأبو داود (١/ ٥٥ رقم ٢١٥) والترمذي (١/ ١٨٣ ـ ١٨٤ رقم ١١٥) وابن ماجه (١/ ٢٠٠ رقم ٦٠٩).

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبرى» (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>۳) الإمام أحمد (٦١/٥) وأبو داود (٩٨/١ رقم ٣٥٥) والترمذي (٦٠٢/١ ـ ٥٠٣ رقم ٢٠٥) والنسائي (٦٠٩/١).

<sup>(</sup>٤) كذا وقع في النسختين ابن خزيمة قبل الاستثناء، والحديث في «صحيح ابن خزيمة» (١٢٦/١ رقم ٢٥٤، ٢٥٥).

<sup>(</sup>ه) «المسند (۲/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>٦) يعنى: الكلام عليه، وقد تقدم عند الحديث (رقم ١٥٦).

<sup>(</sup>٧) "صحيح ابن خزيمة" (١/ ١٢٥ رقم ٢٥٣).

<sup>(</sup>۸) وهو ثقة جليل، ترجمته في «تهذيب الكمال» (۱۲۶/۱۹ ـ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٩) «صحیح البخاري» (١/ ٦٦١ \_ ٦٦٢ رقم ٤٦٢) و«صحیح مسلم» (٣/ ١٣٨٧ \_ ١٣٨٧ رقم ١٣٨٤)

فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولا يحجبه \_ وربما قال: لا يحجزه \_ عن القرآن شيء ليس الجنابة».

رواه الخمسة (۱) وابن حبان (۱) وابن خزيمة (۳) والحاكم (۱) وصححه، وصححه أيضًا الدارقطني (۵) والترمذي (۱) ولفظه: «كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا» والحديث من رواية عبداللّه بن سلمة ـ بكسر اللام ـ عن علي، قال البخاري (۷) : لا يُتابع على حديثه. وقال ابن عدي (۸) : أرجو أنه لا بأس به. ووثقه العجلي (۹) وغيره (۱۱) ، وقال شعبة (۱۱) : ليس أروي حديثًا أجود من ذا، وهذا ثلث رأس مالي (۱۲) .

<sup>(</sup>۱) الإمام أحمد (۱/۸۶، ۱۰۷، ۱۲۶) وأبو داود (۱/۹۰ رقم ۲۲۹) والترمذي (۱/۲۷۳ \_ ۲۷۶ رقم ۱۶۲) والنسائي (۱/۱٤٤) وابن ماجه (۱/۱۹۰ رقم ۹۵۰).

<sup>(</sup>۲) «موارد الظمآن» (۱۰۸/۱ رقم ۱۹۲، ۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) «صحيح ابن خزيمة» (١٠٤/١ رقم ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) «المستدرك» (١/ ١٥٢) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، والشيخان لم يحتجا بعبداللَّه بن سلمة، فمدار الحديث عليه، وعبداللَّه بن سلمة غير مطعون فيه.

<sup>(</sup>٥) «سنن الدارقطني» (١/ ١١٩ رقم ١٠) ثم قال: قال سفيان: قال لي شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه.

<sup>(</sup>٦) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الكبير» (٥/ ٩٩).

<sup>(</sup>٨) «الكامل» لابن عدي (٥/ ٢٨١).

<sup>(</sup>۹) «تاريخ الثقات» (رقم ۸۱۸).

<sup>(</sup>١٠) قال يعقوب بن شيبة: ثقة. «تهذيب الكمال» (١٥/ ٥٢) وذكره ابن حبان في «الثقات» (١٠/ ١٥).

<sup>(</sup>١١) «الكامل» لابن عدي (٥/ ٢٨١).

<sup>(</sup>١٢) وذكر الشافعي هذا الحديث، وقال: وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه. قال البيهقي: وإنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبدالله ابن سلمة الكوفي، وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر، قاله شعبة. وذكر الخطابي أن الإمام أحمد بن حنبل كان يوهن حديث على هذا ويضعّف =

(ق ٢/٢١) ١٦٤ ـ عن ابن عمر رضي / عن النبي عليك مقال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن».

رواه ابن ماجه (۱) والترمذي (۲) وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر.

ورواه الدارقطني (٢) من غير طريقه من حديث المغيرة بن عبدالرحمن عن موسى بن عقبة ، وهو إسنادٌ جيدٌ ، حكى الحافظ الضياء (٤) عن بعضهم أنه لا بأس به ، وضعفه البخاري (٥) والبيهقي (٢) وعبدالحق (٧) ، وقال أحمد (٨) : هذا باطل .

قال ابن عبدالهادي في «التنقيح» (١٩/١): وقال ابن حبان: عبدالملك بن مسلمة يروى مناكير كثيرة. وقال ابن يونس: منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث ليس بقوي، حدثني بحديث في الكرم عن النبي عَيْنَا عن جبريل حديث موضوع. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي منكر الحديث. اهه.

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ٢٤٠): وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة، وأخطأ في ذلك؛ فإن فيها عبدالملك بن مسلمة وهو ضعيف، فلو سلم منه لصح إسناده. اهـ.

- (٤) «السنن والأحكام» (١/ ١٨٤).
- (٥) نقله الترمذي عنه، «جامع الترمذي» (١/ ٢٣٧).
  - (٦) «السنن الكبرى» (١/ ٨٩).
  - (٧) «الأحكام الوسطى» (١/٥٠١).
- (A) «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (٣/ ٣٨١ رقم ٥٦٧٥).

<sup>=</sup> أمر عبداللَّه بن سلمة. اهـ. من «تنقيح التحقيق» (١/ ٢٢٣). وقال النووي في «الخلاصة» (١/ ٢٠٧): قال الترمذي: هو حسن صحيح. وخالفه الأكثرون فضعفوه. اهـ. وصحح الحديث ابن السكن وعبدالحق والبغوي في «شرح السنة». «التلخيص الحبير» (١/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۹۵ رقم ٥٩٥).

<sup>(</sup>۲) «جامع الترمذي» (۱/ ۲۳۲ رقم ۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» (١١٧/١ رقم ٥) من طريق عبدالملك بن مسلمة عن المغيرة بن عبدالرحمن، عبدالرحمن به وقال: عبدالملك هذا كان بمصر، وهذا غريب عن مغيرة بن عبدالرحمن، وهو ثقة.

وقال أبو حاتم(١١): إنما هو عن ابن عمر قوله.

رواه مسلم<sup>(۲)</sup> .

۱۹۶ ـ وروى سعيد<sup>(٣)</sup> : حدثنا هشيم، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر وطائلته قال: «كان أحدنا يمر في المسجد جنبًا مجتازًا» (٤) .

١٦٧ ـ عن عائشة نطي في حديث لها أن رسول الله عليه قال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب».

رواه أبو داود<sup>(ه)</sup> ، وهومختلف فيه، والأكثر يضعفه<sup>(۲)</sup> .

۱۹۸ - وروی سعید (۷) :حدثنا عبدالعزیز بن محمد، عن هشام بن سعد، عن زید بن أسلم، عن عطاء بن یسار / قال: «رأیت رجالاً من (۱/۲۲۵) أصحاب النبي علیکالی یا بعلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء

<sup>(</sup>۱) «علل الحديث» (۱/ ٤٩ رقم ١١٦).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱/ ۲٤٤ \_ ۲٤٥ رقم ۲۹۸).

<sup>(</sup>٣) «تفسير سعيد بن منصور» (رقم ٦٤٥).

<sup>(</sup>٤) صححه ابن خزيمة (٢/ ٢٨٦ رقم ١٣٣١).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (١/ ٦٠ رقم ٦٣٢).

<sup>(</sup>V) «تفسير سعيد بن منصور» (رقم ٦٤٦).

الصلاة».

إسناد صحيح لكن هشام تُكلم فيه (۱) ، وروى له مسلم (۲) ، ورواه أيضًا الأثرم (۳) .

متفق عليهما.

١٧١ ـ عن الحسن عن سمرة وَلَيْكُ أَن نبي اللَّه عَلَيْكُم قال: « من توضأ للجمعة فبها ونعمت (١) ومن اغتسل فذلك أفضل».

<sup>(</sup>۱) ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم، وقال أبو داود: هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم. وقال ابن معين في رواية: صالح. وقال العجلي: جائز الحديث، حسن الحديث. ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲۰۲/۳۰ ـ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) قال المزي في «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٢٠٩): استشهد به البخاري في «الصحيح» وروى له في «الأدب»، وروى له الباقون.

وقال ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٢٧٥): وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٣) عزاه له الضياء في «أحكامه» (١/ ١٨٨ رقم ٥٣٦) وابن رجب في «فتح الباري» (٣) (٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٢/ ٤٢٣ رقم ٨٨٠) و«صحيح مسلم» (٢/ ٨١٥ رقم ٨٤٦).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٢/ ٤١٥ رقم ٨٧٧) و«صحيح مسلم» (٢/ ٥٧٩ رقم ٨٤٤).

<sup>(</sup>٦) أي: ونعمت الفعلة والخصلة هي، فحذف المخصوص بالمدح، والباء في قوله (فبها) متعلقة بفعل مضمر: أي فبهذه الخصلة والفعلة يعني الوضوء، ينال الفضل، وقيل: هو راجع إلى السنة، أي: فبالسنة أخذ، فأضمر ذلك. «النهاية» (٥/ ٨٣).

رواه الخمسة (۱) إلا ابن ماجه وإسناده جيد إلى الحسن، وقال ابن معين (۲): لم يسمع الحسن من سمرة شيئًا هو كتاب. وقال ابن المديني (۲): سماع الحسن من سمرة صحيح. واختاره الترمذي (۱) ، وقال النسائي (۱) : لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. ونقل الأثرم (۱) عن أحمد: لا يصح سماع الحسن من سمرة.

الله عن عائشة ولي قالت: «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في الغبار، فيصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم الريح، فأتى النبي علي السان ـ وهو عندي ـ فقال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا».

/ متفق عليه<sup>(۷)</sup> .

رواه الخمسة (٨) ولم يذكر ابن ماجه السوضسوء، وقسال أبو

<sup>(</sup>۱) الإمام أحمد (٨/٥) وأبو داود (٩٧/١ رقم ٣٥٤) والترمذي (٣/ ٣٦٩ رقم ٤٩٧) والنسائي (٣/ ٩٤٩) وقال الترمذي: حديث حسن، وقد رواه بعض أصحاب قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي عن سمرة بن جندب، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي عن سمرة بن جندب، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي

<sup>(</sup>۲) «تاريخ الدوري» (٤/ ۲۲۹ رقم ٤٠٩٤) و «تاريخ الدارمي» (١٠٠ رقم ٢٧٧) و «المراسيل» لابن أبي حاتم (٣٣ رقم ٩٦).

<sup>(</sup>٣) نقله الترمذي في «الجامع» (١/ ٣٤٣) عن البخاري عنه.

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (٣/ ٥٣٨ رقم ١٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) «سنن النسائي» (٣/ ٩٤) ولفظه: الحسن عن سمرة كتابًا، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة.

<sup>(</sup>٦) نقله ابن قدامة في «المغني» (٤/ ٣١) وابن مفلح في «المبدع» (٤/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٢/٤٤٧ رقم ٩٠٢) و«صحيح مسلم» (٢/ ٥٨١ رقم ٨٤٧).

<sup>(</sup>A) الإمام أحمد (٢/ ٤٥٤) وأبو داود (٣/ ٢٠١ رقم ٣١٦١) والترمذي (٣/ ٣١٨ رقم ٩٩٣) وابن ماجه (١/ ٤٧٠ رقم ٣٤٣). وقال الترمذي: حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا.

والحديث لم أجده في «سنن النسائي»، وقد عزاه إليه المجد ابن تيمية في «المنتقى» (١/ ٢٩). (٣١٧ رقم ٣١٧) وابن كثير في «إرشاد الفقيه» (١/ ٦٩).

داود (۱) : هذا منسوخ. وقال البخاري (۲) : قال أحمد بن حنبل وعلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال ابن المنذر (۳) وغيره (۱) : ليس في هذا الباب حديث يثبت. وصحح أحمد (۱) والبيهقي (۱) أنه موقوف على أبي هريرة، ولهذا الخبر طرق (۷) وإسناد بعضها ثابت عند بعضهم (۸) .

الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول اللَّه. قال: ضعوا لي ماءً في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء (١) فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول اللَّه قال: ضعوا لي ماءً في المخضب. قالت: ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى قالت: ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۳/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» (١/ ٢ · ٤ رقم ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) «الأوسط» (٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) روى البيهقي في «سننه» (٣٠٢/١) عن محمد بن يحيى قال: لا أعلم في «من غسل ميتًا فليغتسل» حديثًا ثابتًا، ولو ثبت لزمنا استعماله.

<sup>(</sup>٥) نقله ابن قدامة في «المغني» (١٢٣/١) و«الكافي» (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرى» (٣٠٣/١) قال البيهقي: الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم، والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفًا غير مرفوع.

<sup>(</sup>۷) انظر «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٣٠٠ ـ ٣٠٤) و «الإمام» لابن دقيق العيد، و"تنقيح التحقيق» (١/ ٢٣٦ ـ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٨) حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، ومال إليه ابن دقيق العيد، وقال الذهبي في "مختصر البيهقي": طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف، بل قدموا رواية الرفع. "التلخيص الحبير" (١/ ٢٣٨).

وقال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (٦/٧): الحديث المروي فيه من رواية أبي هريرة «من غسل ميتًا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ» ضعيف بالاتفاق.

<sup>(</sup>٩) بضم النون بعدها مدة، أي: لينهض بجهد. "فتح الباري" لابن حجر (٢٠٥/٢).

الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول اللَّه...» وذكرت إرسالة إلى أبي بكر وتمام الحديث. متفق عليه(١).

124 -

النبي منين، فسألت النبي ها عن فلك منين، فسألت النبي عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة».

متفق عليه<sup>(۲)</sup> ، ولفظه للبخاري.

1۷٦ ـ وعنها «أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي عَلَيْكُم فأمرها أن / تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر (١/٢٣٥) بغسل، وتجمع [بين] (٣) المغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح».

رواه أحمد ( $^{(1)}$  والنسائي ( $^{(0)}$  وأبو داود ( $^{(1)}$  ولفظه له وله طريقان إحداهما صحيحة.

النبي عَلَيْكُمْ تجرد لإهلاله واغتسل».

رواه التزمذي (۷) من رواية عبدالرحمن بن أبي الزناد (۸) وقد ضعفه غير واحد. ۱۷۸ ـ عن عائشة ﴿ عَلَيْكَ عَالَت: «نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲/۳/۲ رقم ۲۸۷) و «صحيح مسلم» (۱/ ٣١١ ـ ٣١٢ رقم ٤١٨).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (١/ ٥٠٨ رقم ٣٢٧) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٦٣ رقم ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) من «أ».

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٦/ ١١٩) وفيه سلمة بنت سهيل، وفي (٦/ ١٣٩) وفيه سهيلة بنت سهل، وفي (٦/ ١٣٩) أن امرأة».

<sup>(</sup>٥) «سنن النسائي» (١/ ١٢٢، ١٨٤) وفيه «أن امرأة مستحاضة».

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود» (١/ ٧٩ رقم ٢٩٥). قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه أن امرأة استحيضت، فسألت رسول اللَّه عَيْمَا في أمرها... » بمعناه.

<sup>(</sup>٧) "جامع الترمذي" (٣/ ١٩٢ ـ ١٩٣ رقم ٨٣٠) وقال: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>A) ترجمته في "تهذيب الكمال" (۱۰۱ م ۹۰ / ۱۰۱).

بكر بالشجرة، فأمر رسول اللَّه عَالِيْكُم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> .

انه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي عَلَيْظِيمُ أنه فعله».

رواه مسلم(۲) وللبخاري(۳) معناه.

• ١٨٠ ـ عن نافع «أن ابن عمر ظيم كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة».

رواه مالك<sup>(١)</sup> .

ا ۱۸۱ عن عائشة وطنع قالت: «كان النبي عالي النبي المنابة وضوءه يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه (ق٣/٢٣) للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه / في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه \_ الشريفة \_ ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه (٥٠) . وفي لفظ: «ثم يخلل بيديه شعره (١٠) .

متفق عليهما، وفي لفظ للبخاري(٧): «حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات».

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲/۸۲۹ رقم ۱۲۰۹).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲/ ۹۱۹ رقم ۱۲۵/ ۲۷).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣/ ٥٠٩ رقم ١٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) «الموطأ» (١/ ٢٧٤ رقم ٣).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (١/ ٤٢٩ رقم ٢٤٨) و«صحيح مسلم» (٢٥٣/١ رقم ٣١٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (١/ ٤٥٤ رقم ٢٧٢) ولم أقف عليه في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (١/ ٤٥٤ رقم ٢٧٢).

الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ على فرجه الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله (على)(۱) الأرض، فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه(۲) ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، فأتيته بالمنديل فرده».

وفي رواية (<sup>(٣)</sup> : «وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه».

متفق عليه (١) ، ولفظه لمسلم.

رواه أحمد (٥) وابن ماجه (٦) وأبو داود (٧) وزاد: «وكان يجذ شعره». وهو من رواية عطاء بن السائب، وقد تقدم (٨) الكلام فيه، وقال عبدالحق (٩) : يروى موقوفًا (١٠) على علي وهو أكثر (١١) .

<sup>(</sup>١) ليست في «صحيح مسلم»، ولا في «المحرر» (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>۲) في "صحيح مسلم"، و"المحرر" (١/١٤١): (كفه).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١/ ٢٥٥ رقم ٣١٧/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (١/ ٤٥٥ رقم ٢٧٤) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٥٤ رقم ٣١٧).

<sup>(</sup>٥) «المسند» (١/ ٩٤)، ١٠١، ١٣٣).

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه» (١/ ١٩٦ رقم ٥٩٩).

<sup>(</sup>٧) «سنن أبي داود» (١/ ٦٥ رقم ٢٤٩).

<sup>(</sup>٨) تحت الحديث (رقم ١٥٣).

<sup>(</sup>٩) «الأحكام الوسطى» (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>١٠) تحرف في مطبوع «الأحكام الوسطى» إلى: (مرفوعًا).

<sup>(</sup>۱۱) انظر «علل الدارقطني» (۳/۲۰۷ ـ ۲۰۸).

(ق ١/٢٤) ١٨٤ ـ عن / عائشة ولي أن النبي عالي الله عند الله عند النبي عائد النبي النبي

رواه ابن ماجه<sup>(۱)</sup> بإسنادٍ صحيحٍ [ورواه البخاري<sup>(۲)</sup> بمعناه]<sup>(۳)</sup> .

وفي رواية عبدالرزاق<sup>(ه)</sup> : «أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: **لا**».

رواهما مسلم.

· ١٨٦ ـ عن أنس وطفي قال: «كان النبي علي الله الله الله ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد».

متفق عليه<sup>(٦)</sup> .

اللَّه عَلَيْتُ مِن إِنَاءٍ مِن عَائِشَة مِنْتُكُ «أَنَهَا كَانَت تَغْتَسُلُ هِي وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْتُكُم واحد يسع ثلاثة أمداد ـ أو قريبًا من ذلك».

رواه مسلم<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۱۰ رقم ۲٤۱).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۱/ ٤٩٧ ـ ٤٩٨ رقم ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) من «أ».

<sup>(</sup>٤) «صحیح مسلم» (۱/ ۲۵۹ \_ ۲۲۰ رقم ۳۳۰).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١/ ٢٦٠ رقم ٣٣٠).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (١/ ٣٦٤ رقم ٢٠١) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٥٨ رقم ٣٢٥/ ٥١).

<sup>(</sup>٧) «صحيح مسلم» (١/ ٢٥٦ رقم ٣٢١/ ٤٤).

إسناده جيد، رواه أبو داود(١) والنسائي(٢).

۱۸۹ - عن ابن عمر رضي «أن عمر قال: يا رسول اللَّه، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد»(٣).

• 19 - عن عائشة وطليع قالت: «كان النبي عَلَيْكُ إِذَا أَرَادُ أَنْ يَنَامُ وَهُو جَنْبُ غَسَلُ فَرَجُهُ وَتُوضًا وَضُوءُهُ للصلاة»(١) .

/ متفق عليهما.

رواه مسلم<sup>(ه)</sup>.

الله عن عائشة ولي قالت: «كان النبي عالي الله أو أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب».

رواه أحمد(١) والنسائي(٧) بإسنادٍ صحيحٍ.

19۳ ـ وعنها قالت: «كان النبي عَلَيْكُ بِينَام وهو جنب ولا يمس ماءً».

رواه الخمسة (٨) ، قال يزيد بن هارون (٩) : هذا الحديث وهم. وضعَّفه

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۱/ ٢٣ رقم ٩٤).

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي» (۱/۸۵).

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري" (١/ ٤٦٧ رقم ٢٨٧) و"صحيح مسلم" (٢٤٨/١ رقم ٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (١/ ٤٦٨ رقم ٢٨٨) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٤٨ رقم ٣٠٥).

<sup>(</sup>۵) «صحیح مسلم» (۱/۲٤۹ رقم ۳۰۸).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲/۱۱۹).

<sup>(</sup>٧) «سنن النسائي» (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>۸) الإمام أحمد (٦/ ٢٢٤) وأبو داود (٨/١٥ رقم ٢٢٨) والترمذي (٢/ ٢٠٢ رقم ١١٨) والنسائي في «الكبرى» (١/ ٣٣٢ رقم ٩٠٥٢) وابن ماجه (١/ ١٩٢ رقم ٥٨١).

<sup>(</sup>٩) أسنده عنه أبو داود (١/ ٥٨).

أحمد (١) وقال: ليس هو بصحيح. وقال الترمذي (٢): وقد روى هذا عن أبي إسحاق شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق (٣). وصححه الطحاوي (١) والحاكم (٥) والبيهقي (١) وابن حزم (٧) وغيرهم.

# باب التيمم

الأَه عَلَيْكُم قال: «جُعلت الأرض اللَّه عَلَيْكُم قال: «جُعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطهوراً، فأينما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة فعنده مسجده، وعنده طهوره».

وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله فظن صحته، وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح، ولا يتفطنون لدقائق علم «علل» الحديث، ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين: كالطحاوي، والحاكم، والبيهقي .اهـ.

<sup>(</sup>۱) نقله ابن تيمية في «شرح العمدة» (١/ ٣٩٥) وابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) ﴿جامع الترمذي﴾ (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» (٢/ ٣٦٢ ـ ٣٦٣): وهذا الحديث مما اتفق أثمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، منهم: إسماعيل بن أبي خالد، وشعبة، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومسلم بن الحجاج، وأبو بكر الأثرم، والجوزجاني، والترمذي، والدارقطني ـ وحكى ابن عبدالبر عن سفيان الشوري أنه قال: هو خطأ وعزاه إلى كتاب أبي داود، والموجود في كتابه هذا الكلام عن يزيد بن هارون لا عن سفيان. وقال أحمد بن صالح المصري الحافظ: لا يحل أن يُروى هذا الحديث ـ يعني أنه خطأ مقطوع به؛ فلا تحل روايته من دون بيان علته.

<sup>(</sup>٤) «شرح معاني الآثار» (١٢٤/١).

<sup>(</sup>٥) نقله عنه البيهقي في «سننه» (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرى» (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٧) «المحلي» (٢/ ٢٢١).

رواه أحمد(١) بإسناد صحيح.

المصعيد الطيب عَلَيْكُم قال: «[إن] المصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم / يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن (قه١/١) ذلك خير »(٣).

رواه الخمسة إلا ابن ماجه (ئ) \_ ولفظه للترمذي، وقال: حسن صحيح \_ وهو من رواية عمرو بن بُجدان (٥) ولم يرو عنه غير أبي قلابة (١) . وقيل لأحمد (٧) : معروف؟ قال: لا. وقد وثقه ابن حبان (٨) .

قصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، فقال: ما منعك يا فلان فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك».

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٥/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) من «جامع الترمذي».

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (٢/ ٢٦٠ ـ ٢٦١): وخرجه ابن حبان في "صحيحه" والدارقطني وصححه، والحاكم وصححه، وتكلم فيه بعضهم لاختلاف وقع في تسمية شيخ أبي قلابة؛ ولأن عمرو بن بجدان غير معروف، قاله الإمام أحمد وغيره، وقد رُوي هذا أيضًا من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي عليها ، خرجه الطبراني والبزار، ولكن الصحيح عن ابن سيرين مرسلاً، قاله الدارقطني وغيره.

<sup>(</sup>٤) الإمام أحمد (١٤٦/٥، ١٥٥، ١٨٠) وأبو داود (١/ ٩٠ \_ ٩١ رقم ٣٣٢) والترمذي (١/ ٩٠). (١/ ٢١١ \_ ٢١٢ رقم ١٢٤) والنسائي (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢١/ ٥٤٩).

<sup>(</sup>٦) قاله على بن المديني. «تهذيب الكمال» (٢١/ ٥٤٩).

<sup>(</sup>۷) «الثقات» (۵/ ۱۷۱).

<sup>(</sup>٨) «الثقات» (٥/ ١٧١ \_ ١٧٢) وقال العجلي: بصري، تابعي، ثقة. «تاريخ الثقات» (١٢٥٠).

متفق عليه<sup>(١)</sup> .

النبي على السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصب - على جرحه ثما حجر، قالنبي على السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصب - على جرحه ثم على الماء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصب - على جرحه ثم يسمح عليه، ويغسل سائر جسده».

رواه أبو داود $^{(7)}$  والدارقطني $^{(7)}$  من رواية الزبير بن خريق، قال ابن أبي رقه $^{(7)}$  داود $^{(3)}$  والدارقطني $^{(6)}$  : ليس بالقوي. ووثقه / ابن حبان $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱/ ٥٣٣ \_ ٥٣٤ رقم ٣٤٤) و«صحيح مسلم» (۱/ ٤٧٤ \_ ٤٧٩ رقم ٢٨٢).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۱/ ۹۳ رقم ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» (١/ ١٨٩ \_ ١٩٠ رقم ٣) وقال الدارقطني: قال أبو بكر \_ يعني ابن أبي داود \_ هذه سنة تفرد بها أهل مكة، وحملها أهل الجزيرة، لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء، عن ابن عباس. واختلف على الأوزاعي فقيل عن عطاء، وقيل عنه بلغني عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي عرفي المعشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم، أبي وأبا زرعة عنه، فقالا: رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء عن ابن عباس وأسند الحديث.

<sup>(</sup>٤) نقله عنه الدارقطني (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) «من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن» (رقم ١٣٠).

<sup>(</sup>r) «الثقات» (٤/ ٢٦٢).

ذكر ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول اللَّه عز وجل ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (١) فتيممت ثم صليت. فضحك رسول اللَّه عَيْسِينًا ﴿ ولم يقل شيئًا ﴾ .

رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) ، وفي لفظ له (٤): «فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة» ولِيس فيه التيمم، واللفظ الأول من رواية عبدالرحمن بن جبير عن عَمْرو، ولم يدركه (٥)، قال أحمد (٢): ليس بمتصل الإسناد. واللفظ الثاني رواه عبدالرحمن بن جبير، عن أبي قيس، عن عَمْرو، وهو متصل صحيح، والظاهر أن عبدالرحمن سمع اللفظ الأول أيضًا من أبي قيس وأسقطه؛ لأنه كان يرسل كثيرًا، وروى اللفظين الدارقطني (٧) والحاكم (٨) والبيهقي (٩)، قال البخاري (١٠): وذكر (١١) «أن

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>۲) «المسند» (٤/ ٣٠٣ \_ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (١/ ٩٢ رقم ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (١/ ٩٢ رقم ٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) كذا قال المؤلف \_ رحمه اللَّه \_ وقال أبو سعيد بن يونس: كان فقيهًا عالمًا بالقراءة، شهد فتح مصر. نقله المزي في «تهذيب الكمال» (٢٩/١٧) ومقتضاه أنه أدرك عمرو بن العاص رَفِيْك، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٦) "فتح الباري" لابن رجب (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>۷) «سنن الدارقطني» (۱/ ۱۷۸ \_ ۱۷۹ رقم ۱۱، ۱۲).

<sup>(</sup>٨) «المستدرك» (١/٧٧): من طريق عبدالرحمن بن جبير عن أبي قيس عن عمرو ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب. ثم ساقه عن عبدالرحمن ابن جبير عن عمرو بن العاص ـ ليس فيه أبي قيس ـ ثم قال: حديث جرير بن حازم هذا لا يعلل حديث عمرو بن الحارث الذي وصله بذكر أبي قيس، فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة.

<sup>(</sup>٩) «السنن الكبرى» (١/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦).

<sup>(</sup>١٠) "صحيح البخاري" (١/ ٥٤١) باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت.

<sup>(</sup>١١) في «صحيح البخاري»: (ويذكر) بصيغة التمريض، قال ابن حجر في «الفتح» (١١) في المخاري»: (ويذكر) بصيغة التمريض لكونه اختصره. اهـ.

عَمْرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (١) فذكر للنبي عَلِيَّا فلم يعنفه.

متفق عليه<sup>(٢)</sup> .

عن حذيفة ولي قال: قال رسول اللَّه علي الناس النَّه على الناس بثلاث: جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجُعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجُعلت تربتها لنا طهورًا».

رواه مسلم (۲) ، ورواه أبو داود الطيالسي (٤) وابن خزيمة (٥) والدارقطني (٢) والبيهقي (٧) ، وفي لفظهم: «وجُعل ترابها لنا طهوراً».

۲۰۱ \_ وللشافعي<sup>(۸)</sup> وأحمد<sup>(۹)</sup> من حديث علي: «وجُعل التراب لي طهوراً» [وهو]<sup>(۱۰)</sup> حديث حسن.

٢٠٢ ـ عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد رطي قال: «خرج رجلان في سفرٍ فحضرت الصلاة وليس معهما ماءٌ، فتيمما صعيدًا طيبًا فصليا، ثم وجدا

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الصحيح البخاري» (١/ ٢٤٥ رقم ٣٣٦) والصحيح مسلم» (١/ ٢٧٩ رقم ٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١/ ٣٧١ رقم ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) «مسند الطيالسي» (٥٦ رقم ٤١٨).

<sup>(</sup>٥) «صحيح ابن خزيمة» (١٣٣/١ رقم ٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) «سنن الدارقطنيٰ» (١/ ١٧٦ رقم ٢) ووقع في المطبوع: «وتربتها».

<sup>(</sup>٧) «السنن الكبرى» (١/ ٢١٣).(٨) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>۹) «المسند» (۱۰) زیادة من «۱ً».

رواه النسائي<sup>(۲)</sup> وأبو داود<sup>(۳)</sup> وهذا لفظه، وروياه<sup>(۱)</sup> عن عطاء مرسلاً، قال: أبو داود<sup>(ه)</sup> /: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث غير محفوظ. ورواه الدارقطني<sup>(۱)</sup> (ق/(/) وقال: تفرد به عبدالله بن نافع عن الليث متصلاً، وخالفه ابن المبارك وغيره، ورواه الحاكم<sup>(۷)</sup> متصلاً وقال: على شرطهما. وهو وهم ً؛ لأن ابن نافع لم يرو عنه البخاري<sup>(۸)</sup>.

٣٠٣ ـ عن عمار بن ياسر بطُّن أن رسول اللَّه قال في التيمم: «ضربةٌ للوجه والكفين».

رواه أحمد (١١) وأبو داود (١٠) بإسناد صحيح، قال إسحاق (١١): حديث عمار في التيمم للوجه والكفين، هو صحيح.

<sup>(</sup>۱) زاد فی «سنن أبی داود» (توضأو).

<sup>(</sup>٢) «سنن النسائي» (١/ ٢١١ \_ ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (١/ ٩٣ رقم ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) النسائي (١/ ٢١٢) وأبو داود (١/ ٩٤ رقم ٣٣٩).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (١/ ٩٣) وزاد: وهو مرسل.

<sup>(</sup>٦) «سنن الدارقطني» (١/ ١٨٨ \_ ١٨٩ رقم ١) ثم رواه من طريق ابن المبارك مرسالاً.

<sup>(</sup>٧) «المستدرك» (١/٨/١).

<sup>(</sup>A) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٠٨/١٦ ـ ٢١٢) وقال المزي: روى له البخاري في «الأدب» والباقون.

<sup>(</sup>٩) «المسند» (٤/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>۱۰) «سنن أبي داود» (۱/۸۹ رقم ۳۲۷).

<sup>(</sup>١١) نقله عنه الترمذي في «جامعه» (١/ ٢٧٠).

\* ٢٠٤ ـ وعنه قال: «بعثني رسول اللَّه في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي عليه فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه، ووجهه».

متفق عليه (١) ، ولفظه لمسلم.

وفي رواية للبخاري (٢): «وضرب النبي عَلَيْكُ بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه».

وفي رواية لأحمد<sup>(۱)</sup> وأبي داود<sup>(۱)</sup>: «فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم (ق٧٦/١) ضرب بشماله على / يمينه، وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه» رواتها ثقات، لكن قد قال أحمد<sup>(٥)</sup>: هذه غلطٌ، واللَّه أعلم.

وضربه للذراعين إلى المرفقين».

رواه الدارقطني (٢) وقال: إسناده كلهم ثقات. ورواه (٧) أيضًا موقوفًا، وقال: الصواب موقوف. وقال الإمام أحمد (٨): من قال ضربتين إنما هو شيء زاده.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱/ ٥٤٣ رقم ٣٤٧) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٨٠ رقم ٣٦٨).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۱/ ٥٢٨ رقم ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٤/ ٤٢٢ \_ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (١/ ٨٧ \_ ٨٨ رقم ٣٢١).

<sup>(</sup>٥) قال الإمام أحمد: رواية أبي معاوية في تقديم مسح الكفين على الوجه غلط. "فتح البارى" لابن رجب (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) «سنن الدارقطني» (١/ ١٨١ رقم ٢٢).

<sup>(</sup>٧) «سنن الدارقطني» (١/ ١٨٢ رقم ٢٣).

<sup>(</sup>۸) نقله ابن القيم في «زاد المعاد» (۱/ ۲۰۰).

### باب إزالة النجاسة

٢٠٧ - عن أبي هريرة وطي أن رسول الله عليك قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا»(٥).

متفق عليهما، وفي لفظ لمسلم (١٠) : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار».

ورواه النسائي (٧) وقال: لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله: «فليرقه».

ومن طريقه رواه مسلم، ولمسلم (٨) أيضًا: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أو لاهن بالتراب».

<sup>(</sup>١) بالفتح وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية أي: تحكه. «فتح الباري» لابن حجر (١) ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) بالفتح وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين، وحكى القاضي عياض وغيره فيه الضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة، أي: تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك، ويخرج ما تشربه الثوب منه. «فتح الباري» (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) بفتح الضاد المعجمة وضم الحاء أي: تغسله، قاله الخطابي. "فتح الباري" (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (١/ ٣٩٥ رقم ٢٢٧)، «صحيح مسلم» (١/ ٢٤٠ رقم ٢٩١).

<sup>(</sup>۵) «صحیح البخاري» (۱/ ۳۳۰ رقم ۱۷۲)، «صحیح مسلم» (۱/ ۲۳۶ رقم ۱۷۲)، «صحیح البخاری» (۱/ ۲۳۶ رقم ۱۷۲)،

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩/ ٨٩).

<sup>(</sup>٧) «سنن النسائي» (١/ ٥٣).

<sup>(</sup>٨) «صحیح مسلم» (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩/ ٩١).

(ق٧/٢٧) ٢٠٨ ـ وله (١) في حديث عبداللَّه بن مغفل: «إذا ولغ / الكلب في الإناء في الإناء

رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) بإسناد على شرط البخاري، وصححه جماعة (٤) ، وذكره البخاري في «صحيحه» (٥) تعليقًا وليس فيه: «تبول» (٦) .

و ٢١٠ ـ عن أنس ولطي قال: «سُئل النبي عَلَيْكُم عن الحمر تتخذ خلاً، قال: لا».

رواه مسلم(۷).

النبي عَلَيْكُم بابن لها لم يبلغ النبي عَلَيْكُم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، فبال في حجر النبي عَلَيْكُم ، فدعا رسول اللَّه عَلَيْكُم بماء فنضحه ولم يغسله».

متفق عليه (٨) ولفظه لمسلم.

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱/ ۲۳۵ رقم ۲۸۰).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲/ ۷۰ ۲۰).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبى داود» (١/٤/١ رقم ٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) منهم ابن خزيمة «صحيح ابن خزيمة» (١/١٥١ رقم ٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (١/ ٣٣٤ رقم ١٧٤).

<sup>(</sup>٦) في نسخة الصحيح المطبوعة مع «الفتح» زيادة (تبول) قال الحافظ ابن حجر: ذكر الأصيلي أنها في رواية إبراهيم بن معقل عن البخاري. اهـ.

<sup>(</sup>۷) «صحیح مسلم» (۳/ ۱۵۷۳ رقم ۱۹۸۳).

<sup>(</sup>۸) «صحیح البخـاري» (۱/ ۳۹۰ رقم ۲۲۳)، «صحیح مسلم» (۱/ ۲۳۸ رقم (۸) (۱۰۶/۲۸۷).

رواه الخمسة إلا النسائي (۱) ، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وغيره (7) .

٢١٣ ـ عن أبي هريرة / وطي أن رسول اللَّه علي قال: «إذا وطئ الأذى قال: (الله علي الأذى قال: (الله علي الأذى قال: المناب) بخفيه فطهورهما التراب.

رواه أحمد (٤) وأبو داود (٥) من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة، روى له مسلم، وقد تُكلِّم فيه (٦) ، ورواه ابن خزيمة (٧) بمعناه.

<sup>(</sup>۱) الإمام أحمد (۷٦/۱، ۹۷، ۱۳۷) وأبو داود (۱۰۳/۱ رقم ۳۷۷، ۳۷۸) والترمذي (۱) الإمام أحمد (۵۲۰ رقم ۱۷۰).

<sup>(</sup>۲) «المستدرك» (۱/ ۱٦٥ \_ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) منهم ابن خزيمة في «صحيحه» (١٤٣/١ ـ ١٤٤ رقم ٢٨٤) وابن حبان «موارد الظمآن» (٣/١١ رقم ٢٤٧) وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/٢٦): إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني، وقال البزار: تفرد برفعه معاذ بن هشام عن أبيه.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود عن الإمام أحمد، ولم أعثر عليه في «المسند» المطبوع، وقد عزاه للإمام أحمد الحافظ الضياء في «أحكامه» (١/ ٢٣٩ رقم ٢٥٩)، ولم يعزه المجد ابن تيمية في «المنتقى» (١/ ٥٩) والزيلعي في «نصب الراية» (١/ ٢٠٧) وابن الملقن في «البدر المنير» (٣/ ق٤١) إلا لأبى داود، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (١/ ١٠٥ رقم ٣٨٦).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٦/ ١٠١ \_ ١٠٨).

<sup>(</sup>٧) "صحيح ابن خزيمة" (١/٨١١ رقم ٢٩٢).

رواه الخمسة إلا النسائي<sup>(۱)</sup> [وهو من رواية أم ولد إبراهيم بن عبدالرحمن ابن عوف<sup>(۲)</sup> ، وفيها جهالة، واللَّه ـ تعالى ـ أعلم]<sup>(۳)</sup> .

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> .

۲۱۲ ـ وروى هو<sup>(ه)</sup> والبخاري<sup>(۱)</sup> نحوه من حديث أبي هريرة.

۲۱۷ ـ وقال البخاري (۱۷ : قال ابن عباس: «المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتًا» (۸) .

١١٨ ـ عن أبي هريرة وطي أن النبي عالي الله على إناء أوقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء، وفي الآخر داء».

<sup>(</sup>۱) الإمام أحمد (۲/ ۲۹۰) وأبو داود (۱/۱۱ رقم ۳۸۳) والترتمذي (۲۲۲/۱ رقم ۱۶۳) وابن ماجه (۱/۱۷۷ رقم ۵۳۱).

<sup>(</sup>٢) سماها بعض الرواة حميدة، ترجمتها في «تهذيب الكمال» (٣٥/ ١٥٩ - ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) سقط من «الأصل» والمثبت من «أ».

<sup>(</sup>٤) «صحیح مسلم» (۱/ ۲۸۲ رقم ۳۷۲).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١/ ٢٨٢ رقم ٣٧١).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (١/ ٤٦٤ رقم ٢٨٣).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٣/ ١٥٠) باب: غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.

<sup>(</sup>A) رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح، قاله ابن حجر في «الفتح» (٢/ ١٥٢) وروي عن ابن عباس مرفوعًا، رواه الدَّارقطني (٢/ ٧٠) والحاكم (٣٨٥/١) والبيهقي (٢/ ٣٠١) والضياء في «المختارة» (٢ / ٢٤٦ رقم ٢٤٥) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال الضياء في «أحكامه» (١/ ٢١ رقم ٤٣): وإسناده عندي على شرط الصحيح. وقال البيهقي: والمعروف موقوف. وقال الحافظ في «تغليق التعليق» (٢/ ٤٦١): والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح.

رواه البخاري<sup>(۱)</sup> .

۲۱۹ ـ عن عائشة وطي قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول اللَّه على الله على على الله ع

رواه مسلم (۲) ، ولأحمد (۳) بإسناد صحيح: «كان النبي عَلَيْكُم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه».

وقد تقدم حديث سهل بن / حنيف في المذي في «باب نواقض ق٢/٢٨) الوضوء»(١) .

وتقدم حديث ابن عمر في سباع البهائم في كتاب «الطهارة»(٥) .

«إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات».

رواه مالك <sup>(٦)</sup> والخمسة<sup>(٧)</sup> وابن خزيمة<sup>(۸)</sup> وابن حبان<sup>(۹)</sup> ، وصححه الترمذي، وضَعَّفه ابن منده<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (۱۰/ ۲۲۰ \_ ۲۲۱ رقم ۵۷۸۲).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (١/ ٢٣٨ رقم ٢٨٨) بنحوه، واللفظ للإمام أحمد في «مسنده» (٢) « (٢٥ ، ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٦/٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) الحديث (رقم ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) الحديث (رقم ١٧).

<sup>(</sup>٦) «الموطأ» (١/ ٥٣ رقم ١٣).

<sup>(</sup>۷) الإمام أحمد (۲۹۲/۰، ۳۰۳، ۳۰۹) وأبو داود (۱۹/۱ ـ ۲۰ رقم ۷۰) والترمذي (۷) الإمام أحمد (۱۳۱/۱ رقم ۳۲۷).

<sup>(</sup>٨) «صحيح ابن خزيمة» (١/٥٥ رقم ١٠٤).

<sup>(</sup>۹) «موارد الظمآن» (۱/۱۸ ـ ۸۳ رقم ۱۲۱).

<sup>(</sup>١٠) انظر: كتاب «الإمام» لابن دقيق العيد (١/ ٢٣٥) و«البدر المنير» (١/ ٥٥٤).

### باب الحيض

 $^{(7)}$  من حدیث ابن عمر، وأشار  $^{(7)}$  إلى حدیث أبي سعید.

٣٢٣ ـ عن معاذة قالت: «سألت عائشة وَلَيْكَ فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية (١) أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يُصيبنا ذلك فنُؤمر بقضاء الصوم، ولا نُؤمر بقضاء الصلاة».

متفق عليه (٥) ، ولفظه لمسلم.

وفي رواية له (٢): «كانت إحدانا تحيض على عهد رسول اللَّه عَلَيْكُم (فلا نؤمر)(٧) بقضاء».

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱/ ٤٨٣ رقم ٢٠٤).

<sup>(</sup>۲) (۲ محیح مسلم) (۱/ ۸۲ ـ ۸۷ رقم ۷۹).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١/ ٨٧ رقم ٨٠).

<sup>(</sup>٤) قول عائشة «أحرورية أنت» يعني: أنت من أهل حروراء؟ وهم الخوارج؛ فإنه قيل إن بعضهم كان يأمر بذلك، وقيل: إنها أرادت أن هذا من جنس تنطع الحرورية وتعمقهم في الدين حتى خرجوا منه. قاله ابن رجب في «فتح الباري» (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) «صحیح البخاري» (١/١) رقم ٣٢١)، «صحیح مسلم» (١/ ٢٦٥ رقم ٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (١/ ٢٦٥ رقم ٣٣٥/٧٢).

<sup>(</sup>٧) في «صحيح مسلم»: (ثم لا تؤمر).

يُؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل / أصحاب النبي عَيَّا النبي (١/٢٥) يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل / أصحاب النبي عَيَّا النبي (١/٢٥) عَيَّا فَأَنْ الله عَرْ وجل عَرْ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ هُو أَذًى فَاعْتَزِلُوا النّساءَ فِي الْمَحيضِ ﴾ (١) إلى آخر الآية، فقال النبي عَيَّا الله السنعوا كل شيء إلا النكاح».

رواه مسلم<sup>(۲)</sup> .

ما يحل لي من الله عاليات ما يحل لي من الله عاليات ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار».

رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> من رواية حرام بن حكيم، وقد ضعفه ابن حزم<sup>(١)</sup> وغيره<sup>(۵)</sup> ووثقه دحيم<sup>(۱)</sup> .

٢٢٦ ـ ولأبي داود (٧) مثله من حديث معاذ بإسناد ضعيف.

٢٢٧ ـ عن ابن عباس ولاي عن النبي عالي الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار».

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) "صحيح مسلم" (١/ ٢٤٦ رقم ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) السنن أبي داود» (١/ ٥٥ رقم ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) «المحلي» (١/ ١٨٠ ـ ١٨١).

قال ابن حجر في "تهذيب التهذيب» (٤٥٦/١) في ترجمة حرام بن حكيم: ضعفه ابن حزم في «المحلى» بغير مستند. أه..

<sup>(</sup>٥) وضعفه أيضًا عبدالحق في «الأحكام الوسطى» (١/ ٢٠٩).

قال ابن حجر في «التهذيب» (١/ ٤٥٦): فكأنه تبع ابن حزم. أهـ.

وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٣١٠): مجهول الحال.

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكمال» (٥١٨/٥).

وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤/ ١٨٥) والعجلي (٢٧٩).

<sup>(</sup>٧) «سنن أبى داود» (١/ ٥٥ رقم ٢١٣) وقال: ليس بالقوي.

رواه الخمسة (۱) والحاكم (۲) وصححه ، وصححه أيضًا إسحاق (۳) ، قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: «دينار أو نصف دينار». وقال أحمد (۱) : قال ابن مهدي: قلت لشعبة: إنك كنت ترفعه، فقال: إني كنت مجنونًا فصححت. وتكلم في هذا الحديث ابن المنذر (۵) والخطابي (۲) وابن عبدالبر (۷) والبيهقي (۸)

<sup>(</sup>۱) الإمام أحمد (۱/ ۲۲۹ ـ ۲۳۰، ۲۳۷، ۲۷۲، ۲۸۲) وأبو داود (۱/ ۱۹ رقم ۲۲۶) والرمذي (۱/ ۲۹ رقم ۲۲۰) والنسائي (۱/ ۱۵۳) وابن ماجه (۱/ ۲۱۰ رقم ۲۱۰) قال الإمام أحمد في الموضع الأول: لم يرفعه عبدالرحمن ولا بهز.

<sup>(</sup>٢) «المستدرك» (١/ ١٧١ ـ ١٧٢) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، فقد احتجا جميعًا بمقسم بن نجدة، فأما عبدالحميد بن عبدالرحمن فإنه أبو الحسن عبدالحميد بن عبدالرحمن الجزري ثقة مأمون... قد أُرسل هذا الحديث وأُوقف أيضًا، ونحن على أصلنا الذي أصلنا الذي أصلنا أذا كان ثقة.

<sup>(</sup>٣) في «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رواية إسحاق بن منصور الكوسج»: (٢/ ٥٨٤) قال إسحاق: فقد وجدنا عن النبي عَيِّكُم فيمن أتى الحائض كفارة صحيحة قال: «يتصدق بدينار إذا كان الدم عبيطًا، وإن كان فيه صفرة فنصف دينار» وحتى ذكر عن النبي عَيِّكُم أنه أمر عمر بن الخطاب ولحي بخُمس دينار، وذلك على قدر رقة الدم وغلظه وقرب طهره من بعده، فرأى الصدقة على قدر عظم الذنب وصغره.

<sup>(</sup>٤) نقله عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) قال في «الأوسط»: وهذا خبر قد تكلم فيه. ثم قال: ولا أحسبه يثبت.

<sup>(</sup>٦) قال الخطابي: وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه ويستغفر اللَّه، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس، ولا يصح متصلاً مرفوعًا، والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها.اهـ. ونقله ابن عبدالهادي في «التنقيح» (١/ ٥٩٨).

<sup>(</sup>٧) في «التمهيد» (٣٨٣/٢) قال ابن عبدالبر: وحجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس وأن مثله لا تقوم به حجة، وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه، وذلك معدوم في هذه المسألة.

<sup>(</sup>۸) «السنن الكبرى» (۱/ ٣١٤ ـ ٣١٩).

وغيرهم (١) ، واختلف فيه قول أحمد (٢) .

وفي لفظ: «إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار» رواه / الترمذي (٣) ، ورواه أبو داود (٤) موقوفًا، والحديث فيه اضطرابٌ كثيرٌ روي (٤/٢٩٥) مرفوعًا وموقوفًا ومرسلاً ومتصلاً.

وفي رواية لأحمد (٥): «أن النبي على الله جعل في الحائض تُصاب ديناراً؛ فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار» كل ذلك عن

ومنهم الحافظ زكي الدين المنذري قال: وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه فروي مرفوعًا وموقوقًا ومرسلاً ومعضلاً. نقله ابن عبدالهادي في «التنقيح» (١/ ٥٩٨). ومنهم الإمام النووي قال في «الخلاصة» (١/ ٢٣١). ولا تغتر بقول الحاكم: إنه حديث صحيح فإنه معروف بالتساهل في التصحيح، واتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث واضطرابه وتلونه، واللَّه أعلم. أهد.

وقال في «شرح صحيح مسلم» (٣/ ٢٠٥): وهو حديث ضعيف بأتفاق الحفاظ

<sup>(</sup>۱) منهم الإمام الشافعي قال في كتاب «أحكام القرآن»: فيمن أتى امرأته حائضًا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل: يستغفر الله تعالى ولا يعود حتى تطهر وتحل لها الصلاة، وقد روي فيه شيء لو كان ثابتًا أخذنا به؛ ولكنه لا يثبت منه. نقله البيهقي في «سننه» (۱/٣١٩). ومنهم أبو علي بن السكن قال: هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه، ولا يصح مرفوعًا، ولم يصححه البخاري، وهو صحيح من كلام ابن عباس. نقله ابن عبدالهادي في «التنقيح» (١/٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) في «مسائل الأمام أحمد رواية أبي داود» (ص٢٦): قال الإمام أحمد: ما أحسن حديث عبدالحميد فيه. قال أبو داود له: وتذهب إليه؟ قال: نعم. قلت: فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شئت. اه..

ونُقل عنه أنه قال: لو صح الحديث كنا نرى عليه الكفارة. قيل له في نفسك منه شيء؟ قال: نعم؛ لأنه من حديث فلان. قال الراوي: أظنه قال عبدالحميد. «الجوهر النقي» (١٨/١٠ \_ ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (١/ ٢٤٥ رقم ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (١/ ٦٩ رقم ٢٦٥).

<sup>(</sup>ه) «المسند» (۱/۲۲۳).

#### النبي عايسهم.

٣٢٨ ـ عن فاطمة بنت أبي حبيش «أنها كانت تُستحاض، فقال لها النبي عن عن الحيضة فإنه أسود يُعرف (١) ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق».

رواه أبو داود<sup>(۲)</sup> والنسائي<sup>(۳)</sup> والدارقطني<sup>(٤)</sup> ـ وقال: كلهم ثقات ـ وابن حبان<sup>(۵)</sup> والحاكم<sup>(۲)</sup> وابن حزم<sup>(۷)</sup> ، وقال: ثابت<sup>(۸)</sup> .

۲۲۹ ـ عن حمنة بنت جحش قالت: «كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة (٩) ، فجئت رسول اللَّه عَلَيْكُم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، قالت: فقلت: يا رسول اللَّه، إني أُستحاض حيضة شديدة كثيرة، فما تأمرني فيها، قد منعتني الصلاة والصيام. قال: أنعت

<sup>(</sup>١) «يعرف» فيه احتمالان:

الأول: أنه على صيغة المجهول من المعرفة، قال ابن رسلان: أي: تعرفه النساء. قال الطيبي: أي تعرفه النساء باعتبار لونه وثخانته كما تعرفه باعتبار عادته.

الثاني: أنه على صيغة المعروف من الإعراف، أي: له عرف ورائحة. اهـ. من «عون المعبود» (٣١٣/١).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۱/ ۷٥ رقم ۲۸٦).

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» (٢٠٧/١ رقم ٥، ٦) وليس فيه قوله : «كلهم ثقات» ونقله ابن عبدالهادي في «التنقيح» (٦٠٣/١).

<sup>(</sup>٥) «الإحسان» (٤/ ١٨٠ رقم ١٣٤٨).

<sup>(</sup>٦) «المستدرك» (١/ ١٧٤) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٧) «المحلي» (٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>A) وقال أبو حاتم الرازي: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر. «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ٥٠ رقم ١١٧).

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: (كبيرة) بالباء الموحدة، والمثبت من «أ» و«سنن أبي داود» ـ واللفظ له ـ بالثاء المثلثة.

لك الكرسف (۱) ؛ فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبًا. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي (۲) . قالت: إنما أثبر (۲) ثبًا / المرين، فأيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر؛ فإن قويت (ق١/٣٠٥ عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله. ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها؛ فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر، كما يحيض النساء وكما يطهرن، لميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي (١) العصر عنصهن وطهرهن الظهر والعصر جميعًا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين؛ فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين وتعسلين عافير وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال وتعلل الله عين هذا أعجب الأمرين إليّ».

(e) (1) (e) (e) (e) (f) (f)

<sup>(</sup>۱) الكُرْسُف: بضم الكاف وسكون الراء وضم السين، القطن. «مشارق الأنوار» (۱/ ٣٣٩) و «النهاية» (۱/ ٦٣/٤).

<sup>(</sup>٢) أي: اجعلي موضع الدم عصابة تمنع الدم، تشبيهًا بوضع اللجام في فم الدابة. «النهاية» (٢) ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) بالمثلثة وتشديد الجيم: أي: أصب صبًا، والثج: جري الدم والماء جريًا شديدًا لازم ومتعد، يقال: ثججت الماء والدم إذا أسكبته، وعلى هذا فالمفعول محذوف، أي: أثبح الدم ثجًا. وعلى الأول إضافة الجري إلى نفسها للمبالغة على معنى أن النفس جعلت كأن كلها دم ثجاج، وهذا أبلغ في المعنى. من «عون المعبود» (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٤) في «أ»: (وتعجلين) والمثبت من «الأصل» و«سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٥) الإمام أحمد (٦/ ٤٣٩) وأبو داود (١/ ٧٦ ـ ٧٧ رقم ٢٨٧) والترمذي (١/ ٢٢١ ـ ٢٢٥ رقم ٢٨٧). رقم ١٢٨) وابن ماجه (١/ ٢٠٥ ـ ٢٠٦ رقم ٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) نقله عنه الترمذي (١/ ٢٢٦) ونقل عنه أبو داود في «سننه» (١/ ٧٧) و«مسائله» (٣٥ رقم\_

والترمــــذي (١) وحسنه البخاري (٢) وقال البيهقي (٣) : تفرد به ابن عقيل. وقد تقدم (١) الاحتجاج به.

• ٢٣٠ - عن أم عطية وطيع - قالت: «كنا لا نعد الصُّفرة (٥) والكُدرة (٥) بعد الطهر شيئًا».

رواه أبو داود (١) والحاكم (٧) \_ وقال: على شرطهما \_ والدارقطني (٨) \_ وقال: صحيح \_ والبخاري (٩) ولم يذكر «بعد الطهر».

النبي علين الله فقالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي علين أبي الله أله أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى».

<sup>=</sup> ١٦٠): حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. اهـ. وانظر «فتح الباري» لابن رجب (١٦٠): - (١٦٤).

<sup>(</sup>١) «جامع الترمذي» (١/ ٢٢٥) حيث قال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) نقله عنه الترمذي (٢/٦/١).

<sup>(</sup>٣) نقله ابن الملقن في «البدر المنير» (٣/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) تحت الحديث (رقم ٦).

<sup>(</sup>٥) قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (٣/ ١٧٧): قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في «تعليقه»: الصفرة والكدرة ليستا بدم، وإنما هو ماء أصفر وماء كدر، وقال إمام الحرمين في «النهاية»: الصفرة شيء كالصديد تعلوه صفرة، وليس على شيء من الدماء القوية والضعيفة قال: والكدرة شيء كدر ليس على ألوان الدماء.

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود» (۱/ ۸۳ رقم ۳۰۷).

<sup>(</sup>۷) «المستدرك» (۱/۱۷۶).

<sup>(</sup>A) «سنن الدارقطني» (١/ ٢١٩ رقم ٦٤). وليس فيه قوله «صحيح».

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (١/ ٥٠٧).

متفق عليه (۱) ، وفي بعض طرق البخاري (۲) : «قال: \_ يعني عروة بن الزبير \_: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.

وروى قول عروة مرفوعًا أحمد $(^{(7)})$  وأبو داود $(^{(3)})$  والترمذي $(^{(6)})$  وصححه.

وروى النسائي(٦) الأمر بالوضوء مرفوعًا بإسناد رواته ثقات.

۲۳۲ ـ عن حمنة بنت جحش: «أنها كانت تُستحاض، وكان زوجها يجامعها» (۱)

وکان زوجها  $^{(\Lambda)}$  .

رواهما أبو داود، والإسناد ثقات.

 $\mathbf{777} = \mathbf{(9)}$  مسلم الم حبيبة تحت عبدالرحمن بن عوف (9) مسلم (9) .

• ٢٣٠ ــ «وكانت حمنة تحت طلحة بن عبيداللَّه» رواه الخمسة إلا النسائي (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱/ ٣٩٦ رقم ٢٢٨)، و«صحيح مسلم» (١/ ٢٦٢ رقم ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (١/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٦/٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (١/ ٨٠ رقم ٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) «جامع الترمذي» (١/ ٢١٧ ـ ٢١٨ رقم ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي» (١٢٣/١). وقال: قد روى هذا الحديث غير واحد، ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي.

<sup>(</sup>۷) «سنن أبي داود» (۱/ ۸۳ رقم ۳۱۰).

<sup>(</sup>۸) «سنن أبي داود» (۱/ ۸۳ رقم ۳۰۹).

<sup>(</sup>٩) «صحيح مسلم» (١/ ٢٦٣ رقم ٣٣٤/ ٢٤).

<sup>(</sup>١٠) «الإمام أحمد» (٢/ ٣٨١ ـ ٣٨٢، ٤٣٩)، وأبو داود (٧٦/١ ـ ٧٧ رقم ٢٨٧)، والترمذي (٢/ ٢٠١ رقم ٢٢٧) عن عمران بن طلحة بن عبيدالله عن أمه حمنة بنت جحش، فهي إذًا زوجة طلحة بن عبيدالله عن أمه حمنة بنت جحش، فهي إذًا زوجة طلحة بن عبيدالله على أمه عبيدالله على الله المنظمان المناسبة المنظمان المناسبة المنطق المناسبة المنا

رواه الخمسة (۱) إلا النسائي، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث مسة (قال (قال الأزدية. / وإسناده إلى مسة حسن ولم يرو عنها غير أبي سهل، فلهذا قال الدارقطني (۲) : لا يحتج بها. وقال ابن حزم (۳) : مجهولة. وقال الخطابي ثقة، أثنى البخاري على هذا الحديث فقال: مسة أزدية، وعلي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة.

<sup>(</sup>۱) «الإمام أحمد» (۲/ ۳۰۰، ۳۰۳ ـ ۳۰۳، ۳۰۶، ۳۰۹ ـ ۳۱۰)، وأبو داود (۸۳/۱ رقم ۸۳/۱). رقم ۳۱۱)، والترمذي (۲/ ۲۵۲ رقم ۱۳۹)، وابن ماجه (۲۱۳/۱ رقم ۲۶۸).

<sup>(</sup>٢) «من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن» للحافظ محمد بن عبدالرحمن بن زُريق بتحقيقي (رقم ٣٤٩) وليس هذا الكلام في «السنن» المطبوع، ونقله الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٤/ ٦١٠) ثم قال الذهبي: لا يُعرف لها إلا هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) «المحلى» (٢/٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) «معالم السنن» (١/ ٨٢).

### كتاب الصلاة

٢٣٧ ـ عن ابن عمر طلط قال: قال رسول اللَّه على الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت».

متفق عليه<sup>(١)</sup> .

٢٣٨ ـ عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول اللَّه على الله عن عمرو أبناء كم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع»(٢) .

رواه أحمد $^{(7)}$  وأبو داود $^{(1)}$  من رواية سوار بن داود، وقد وثقه ابن معين $^{(6)}$  وغيره $^{(7)}$  ، وتكلم فيه بعضهم $^{(7)}$  .

٢٣٩ ـ عن عائشة والله عن النبي عليا على قال: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (١/ ٦٤ رقم ٨) و"صحيح مسلم" (١/ ٥٥ رقم ١٦).

<sup>(</sup>۲) قال ابن رجب في "فتح الباري" (۸/ ۲۰ ــ ۲۱): أحاديث: "مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر" وقد رويت من وجوه متعددة أجودها من حديث سبرة بن معبد الجهني عن النبي عليها قال: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها" خرجه الإمام أحمد وأبو داود \_ وهذا لفظه \_ والترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ وابن خزيمة في "صحيحه" والحاكم وقال: على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۳) «المسند» (۲/ ۱۸۷).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (١/ ١٣٣ رقم ٤٩٥).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (٤/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٦) وقال الإمام أحمد: شيخ بصري لا بأس به. «الجرح والتعديل» (٢٧٣/٤). وذكره ابن حبان في «الثقات» (٢١٦).

<sup>(</sup>V) ترجمته في «تهذيب الكمال» (۱۲/ ٢٣٦ \_ ٢٣٧).

النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل $^{(1)}$ .

حديث حسن رواه الخمسة إلا الترمذي(٢) .

• ۲۲ ـ وله<sup>(۳)</sup> معناه من حديث على.

(ق ٢/٣١) ٢٤١ ـ عن جابر وطفي قال: قال رسول اللَّه عليَّكِم /: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة».

رواه مسلم<sup>(٤)</sup> .

وقال النسائي: ما فيه شيء صحيح، والموقوف أصح، هذا أولى بالصواب.

وقال ابن رجب في «فتح الباري» (٨/ ٢٢): وقد اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الترمذي والنسائى والدارقطنى وغيرهم وقفه على عمر وعلي من قولهما.

والحديث رواه الإمام أحمد (١/١١٦، ١١٨، ١٤٠، ١٥٤ ـ ١٥٥، ١٥٨)، وأبو داود (٤/ ١٤٠ رقم ١٤٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٣/٤ رقم ٧٣٤٣، ٧٣٤٤، ٤/ ٣٢٤ رقم ٧٣٤٦)، وابن ماجه (١/ ١٥٨ ـ ٢٥٩ رقم ٢٠٤٢).

(٤) «صحیح مسلم» (۱/ ۸۸ رقم ۸۲) بنحوه.

<sup>(</sup>۲) الإمام أحمد (۲/ ۱۰۰ ـ ۱۰۱، ۱۶۶) وأبو داود (۱۳۹/۶ ـ ۱۲۰ رقم ۲۳۹۸) والنسائي (۲/ ۲۰۲) وابن ماجه (۱/ ۲۰۸ رقم ۲۰۲۱).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (٤/٤ رقم ١٤٢٣). وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي علينها، وذكر بعضهم «وعن الغلام حتى يحتلم»، ولا نعرف للحسن سماعًا عن علي بن أبي طالب، وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب، عن النبي علينها نحو هذا الحديث، ورواه الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي موقوفًا ولم يرفعه. اهد.

عن عبادة بن الصامت ولي قال: سمعت رسول الله على الله على الله على الله على الله على العباد، من أتى بهن لم يضع يقول: «خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، من أتى بهن لم يضع منهن شيئًا استخفافًا بهن (١) كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له».

رواه مالك(٢) والخمسة إلا الترمذي(٣) .

واحتج به أحمد (۱) ، وهو من رواية المخدجي عن عبادة ، ولم يرو عنه غير بن محيريز ، فلهذا قال ابن عبدالبر (۱) : مجهول . قال (۱) : وهو حديث صحيح . وقال ابن دقيق العيد (۱) : وهذا عجب منه . وكذلك تعجب من إخراج ابن حبان له في «صحيحه» (۱) وقد روى أحمد (۱) حديث عبادة من غير حديث المخدجي بإسناد صحيح .

٣٤٣ - عن ابن عمر ولي عن النبي على قال: «أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا

<sup>(</sup>١) في «الموطأ و«المسند» و«السنن»: (بحقهن).

<sup>(</sup>۲) «الموطأ» (۱/ ۱۲۰ رقم ۱۶).

<sup>(</sup>٣) الإمام أحمد (٥/ ٣١٥ ـ ٣١٦، ٣١٧، ٣٢٢) وأبو داود (٢/ ٦٢ رقم ١٤٢٠) والنسائي (١/ ٣٣٠) وابن ماجه (١/ ٤٤٨ ـ ٤٤٩ رقم ١٤٠١).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) في «التمهيد» (٤/ ٨٥): وأما المخدجي فإنه لا يُعرف بغيرها هذا الحديث.

<sup>(</sup>٦) «التمهيد» (٤/ ١٨٤) ولفظه: حديث صحيح ثابت. ثم قال: إنما قلنا إنه حديث ثابت لأنه روي عن عبادة من طريق ثابتة صحاح من غير طريق المخدجي بمثل رواية المخدجي.

<sup>(</sup>V) «الإمام» (٣/ ٤٢٥ \_ ٥٢٥).

<sup>(</sup>۸) «موارد الظمآن» (۱/ ۱۳۱ \_ ۱۳۲ رقم ۲۵۲).

<sup>(</sup>٩) «المسند» (٣١٧/٥) عن عبداللَّه بن الصنابحي عن عبادة وطلُّك .

ورواه من هذا الطريق أيضًا أبو داود (١/ ١١٥ رقم ٤٢٥).

الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله \_ عز وجل».

متفق عليه<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۹۶ ـ ۹۰ رقم ۲۵) و«صحیح مسلم» (۱/ ۵۳ رقم ۲۲).

## باب الأذان والإقامة

الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم».

متفق عليه (١) ، زاد مسلم (٢) : «قال خالد الحذاء: وكانا / متقاربين في (ق١/٣٢) القراءة».

من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان».

اسناد جید، رواه أحمد $^{(7)}$  وأبو داود $^{(1)}$  والنسائي اسناد جید،

رواه مسلم<sup>(۲)</sup> .

٧٤٧ ـ عن عثمان بن أبي العاص والله قال: «آخر ما عهد إلي رسول الله عليه أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا».

رواه الخمسة<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» (۲/ ۲۰۰ رقم ۱۸۵) و«صحیح مسلم» (۱/ ٤٦٥ \_ ٤٦٦ رقم ۱۷۶).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱/ ۲۹۳ رقم ۲۹۳/ ۲۹۳).

<sup>(</sup>۳) «المسند» (٥/٢٩١، ٦/٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (١/ ١٥٠ رقم ٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) «سنن النسائي» (١٠٦/٢).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (١/ ٢٩٠ رقم ٣٨٧).

<sup>(</sup>۷) «المسند» (۲۱/۶، ۲۱۷) و «سنن أبي داود» (۱/۱۶ رقم ۵۳۱) و «جامع الترمذي» (۷) «المسند» (۱/۹۱ رقم ۲۳۲) و «سنن النسائي» (۲/۲۳) ، «سنن ابن ماجه» (۱/۲۳۱ رقم ۷۱۶).

والحاكم (۱) وقال: على شرط مسلم. ولفظه لابن ماجه، وصححه الترمذي (۲) ، وفي بعض أسانيده أشعث بن سوار (۱) ، وهو ثقة، روى له مسلم (۱) ، وضعفه الدارقطني (۱) ، وفي بعضها ابن إسحاق بصيغة «عن» (۱) وقال ابن المنذر (۷) : إنه ثابت عن رسول اللَّه عِلَيْكُمْ .

۲٤٨ عن عبداللَّه بن زيد بن عبد ربه قال: «لما أمر رسول اللَّه على الناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي (من الليل) (٨) وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده، فقلت: يا عبداللَّه، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع (ق٢/٣١) به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير / من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمداً رسول اللَّه، أشهد أن محمداً رسول اللَّه، أشهد أن محمداً رسول اللَّه، على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، على الفلاح، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه. قال: ثم استأخر عنى غير بعيد على الفلاح، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه. قال: ثم استأخر عنى غير بعيد

<sup>(</sup>۱) «المستدرك» (۱/۱۹۹، ۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) قال الترمذي: حديث عثمان حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣/ ٢٦٤ \_ ٢٧٠).

وقال ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (٧١٨/١): الأشعث هو ابن سوار، وقد تكلم فيه غير واحد.

<sup>(</sup>٤) قال المزي في «تهذيب الكمال» (٣/ ٢٧٠): روى له البخاري في «الأدب»، ومسلم في «المتابعات»، والباقون سوى أبي داود.

<sup>(</sup>٥) كتاب «الضعفاء والمتروكين» (١٥٥ رقم ١١٥).

<sup>(</sup>٦) يعنى: ومحمد بن إسحاق يدلس.

<sup>(</sup>٧) لعله في كتاب «الأوسط» ولا تطوله يدي الآن.

<sup>(</sup>A) ليست في السنن أبي داودا.

ثم قال: تقول إذا (قمت إلى الصلاة)(١): اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه. فلما أصبحت أتيت النبي عَلِيْ فأخبرته بما رأيت، فقال: "إنها لرؤيا حق إن شاء اللَّه، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتًا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر والله وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول اللَّه، لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول اللَّه عليه الله عليه الله الحمد».

رواه أحمد (۲) وأبو داود (۳) \_ ولفظه له \_ وابن ماجه (۱) ، وروى الترمذي (۵) بعضه وصححه ، وزاد أحمد: «وكان بلال مولى / أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو (١/٣٣٥ (به) (٢) رسول اللَّه عَلَيْكُم إلى الصلاة ، قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر ، فقيل له: إن رسول اللَّه عَلَيْكُم نائم. قال: فصرخ بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال ابن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر ».

ومدار هذا الحديث عندهم على ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في بعض رواياته، قال ابن خزيمة (٧) : صحيح، وليس فيما دلسه.

٧٤٩ ـ عن أبي محذورة رضي اللَّه عَلَيْكِ على علمه الأذان: اللَّه أكبر

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، و«المحرر» (١/١٦٤)، وفي «سنن أبي داود» (أقمت الصلاة).

<sup>(</sup>٢) «المسند» (٤/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبى داود» (١/ ١٣٥ رقم ٤٩٩).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (١/ ٢٣٢ \_ ٢٣٣ رقم ٧٠٦).

<sup>(</sup>٥) «جامع الترمذي» (١/ ٣٥٨ ـ ٣٥٩ رقم ١٨٩) وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) ليست في «المسند» ولا «المحرر» (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٧) «صحيح ابن خزيمة» (١/ ١٩٧).

اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه رسول اللَّه، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا اللَّه \_ مرتين \_ مرتين \_ أشهد أن محمدًا رسول اللَّه \_ مرتين \_ حي على الصلاة، \_ مرتين \_ حي على الفلاح \_ مرتين \_ اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه».

كذا رواه مسلم (۱) ، ورواه الخمسة (۲) إلا الترمذي، وذكروا التكبير في أوله أربعًا، وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولهذا رواه الحاكم في «المخرج» (۲) على مسلم.

• ٢٥٠ ـ عن أنس وطي قال: «لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة (ق٣٣٣) بشيء يعرفونه، فذكروا / أن يوروا ناراً أو يضربوا ناقوساً، فأمر بلال أن يشفع الأذان. ويوتر الإقامة».

متفق عليه (١) ، زاد البخاري (٥) : «إلا الإقامة».

ا الله عَلَيْكُ قَالَ لَبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل(١) لقضاء حاجته».

, رواه الترمذي(٧) وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبدالمنعم، ـ وهو صاحب

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱/ ۲۸۷ رقم ۳۷۹).

 <sup>(</sup>۲) «المسند» (۲/ ۲۰۱) و«سنن أبي داود» (۱/ ۱۳۷ رقم ۵۰۳) و«سنن النسائي» (۲/ ٤ ـ ٥)
 و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۳۰ رقم ۷۰۹).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في «المستدرك» والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٩٨/٢ رقم ٢٠٦) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٨٦ رقم ٣٧٨) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (۲/ ۱۰۰ رقم ۲۰۷).

<sup>(</sup>٦) زاد بعدها في «أ»: (الخلاء» وهي زيادة ليست في «الأصل» ولا «جامع الترمذي».

<sup>(</sup>٧) «جامع الترمذي» (١/ ٣٧٣ ـ ٣٧٤ رقم ١٩٥).

كتاب الحللة

السقاء، وهو إسناد مجهول.

٢٥٢ ـ عن أبي جحيفة رطي «أنه رأى بلالاً يؤذن، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا، وهاهنا يقول يمينًا وشمالاً: حي على الصلاة، حي على الفلاح».

متفق عليه (١) ، ورواه أبو داود (٢) وفيه: «فلما بلغ حي على الصلاة، حي على الله على العلاة، حي على الفلاح لوى عنقه يمينًا وشمالًا، ولم يستدر».

ولأحمد (٣) والترمذي (٤) وصححه معناه. وفيه: «وأصبعاه في أذنيه».

٢٥٣ ـ وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي حين أذن قال: «فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي عليه الله على أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم».

رواه الخمسة (۱) إلا النسائي، وقال الترمذي: إنما نعرفه من حديث الأفريقي (۱) وهو (۷) ضعيف عند أهل الحديث. (قـ1/٣٤)

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (۱/ ١٣٥ رقم ٦٣٤) و"صحيح مسلم" (١/ ٣٦٠ رقم ٥٠٣).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۱/۳۶۱ ـ ۱٤٤ رقم ٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٤/٨٠٣).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (١/ ٣٧٥ ـ ٣٧٦ رقم ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) «المسند» (١٦٩/٤) و«سنن أبي داود» (١٤٢/١ رقم ٥١٤) و«جامع الترمذي» (١/٣٨٣ ـ ١٨٣). ـ ٣٨٤ رقم ١٩٩) و«سنن ابن ماجه» (١/٢٣٧ رقم ٧١٧).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٠٢/١٧).

<sup>(</sup>V) زاد بعدها في «الأصل»: (حديث) وهي زيادة مقحمة ليست في «أ» و«جامع الترمذي».

<sup>(</sup>۸) «صحیح مسلم» (۱/۲۲۳ رقم ۲۰۲) بنحوه.

٢٥٥ ـ عن ابن عمر والله عَلَيْكُ أن النبي عَلَيْكُ قال: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم».

متفق عليه (١) ، وللبخاري (٢) : «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر».

ولمسلم (٣) : «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا».

٢٥٦ \_ عن أبي سعيد نطق أن النبي عليه الله قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن».

متفق عليه<sup>(١)</sup> .

رواه مسلم<sup>(٦)</sup> .

٢٥٨ ـ عن جابر وَلِيْنِي أن رسول اللَّه عَلِيْكِيْم قال: "من قال حين يسمع

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (۲/ ۱۱۸ رقم ۲۱۷) و "صحيح مسلم" (۲/ ۷٦۸ رقم ۹۲).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٤/ ١٦٢ رقم ١٩١٨).

<sup>(</sup>۳) «صحیح مسلم» (۲/ ۷۲۸ رقم ۹۲ / ۳۸).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (١٠٨/٢ رقم ٦١١) و«صحيح مسلم» (١/ ٢٨٨ رقم ٣٨٣).

<sup>(</sup>٥) ليست في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (١/ ٢٨٩ رقم ٣٨٥).

النداء: اللَّهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة».

رواه البخاري<sup>(۱)</sup> وللنسائي<sup>(۲)</sup> وابن حبان<sup>(۳)</sup> : «المقام المحمود»: المقام بالألف واللام.

<sup>(</sup>١) "صحيح البخاري" (٢/ ١١٢ رقم ٦١٤).

<sup>(</sup>٢) «سنن النسأئي» (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) «الإحسان» (٤/ ٨٦٥ رقم ١٦٨٩).

## باب شروط الصلاة

١٥٨م ـ قد تقدم (١) في حديث أبي هريرة وَ الله عَلَيْكُم : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ».

وعن جابر فرات النبي عليه جاءه جبريل ـ عليه السلام ـ فقال: قم فصله. فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر، فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله. فصله. فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء، فقال: قم فصله. فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر، فقال: قم فصله. فصلى الفجر حين برق الفجر \_ أو قال: سطع الفجر \_ ثم جاءه من الغد الظهر، فقال: قم حين برق الفجر حين صار / ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر، فقال: قم فصله. فصلى العصر حين صار طل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتًا واحدًا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل \_ أو قال: ثلث الليل \_ فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جدًّا، ثم قال: قم فصله. فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين وقت»(۱)

<sup>(</sup>١) الحديث (رقم١٢٣).

<sup>(</sup>٢) قال ابن رجب في «فتح الباري» (٤/ ١٧١ \_ ١٧٤): وقد رُوي حديث صلاة جبريل بالنبي عليه الصلوات الخمس في مواقيتها في يومين مع بيان مواقيتها من رواية ابن عباس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص، وأنس، ولم يخرج شيء منها في «الصحيح»، وحكى الترمذي في كتابه عن البخاري أنه قال: أصح شيء في المواقيت حديث جابر. وحديث جابر المشار إليه خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي في كتابه «الكبير»، وخرجه ابن حبان في «صحيحه» والحاكم، وقال: صحيح مشهور من حديث ابن المبارك عن حسين بن علي عن وهب بن كيسان عن جابر، قال: والشيخان لم يخرجاه لقلة حديث الحسين بن علي الأصفر. وحسين هذا وثقه النسائي وغيره، وقال عبدالله بن الإمام أحمد: سالت أبي عن هذا الحديث ما ترى فيه، =

إسناده ثقات، رواه أحمد<sup>(۱)</sup> والنسائي<sup>(۱)</sup> والترمـذي<sup>(۱)</sup> ، وقــال البخــاري<sup>(۱)</sup>: هو أصح شيء في المواقيت. وصححه ابن خزيمة<sup>(۱)</sup> .

• ٢٦٠ ـ وللترمذي (١) وحسنه من حديث ابن عباس نحوه، ورواه أيضًا غيره (٧) ، وفي الإسناد ضعف، وفيه: «فصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل».

إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت الظهر الخالفة الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى (نصف) (^) الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان».

<sup>=</sup> فقال أبي: أما حسين فهو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بالمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره. انتهى ملخصًا.

وانظر: «نصب الراية» (١/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣) و«البدر المنير» (٣/ ١٦٣ ـ ١٦٧).

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۳/ ۳۳۰ \_ ۳۳۱).

<sup>(</sup>٢) «سنن النسائي» (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (١/ ٢٨١ رقم ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) نقله عنه الترمذي في «جامعه» (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) لم أجده في «صحيح ابن خزيمة» من حديث جابر رضي إنما وجدته فيه (١٦٨/١ رقم ٣٢٥) من حديث ابن عباس رظيم وهو الحديث التالي.

<sup>(</sup>٦) «جامع الترمذي» (١/ ٢٧٨ ـ ٢٨٠ رقم ١٤٩).

 <sup>(</sup>۷) منهم الإمام أحمد (۱/۳۳۳) وأبو داود (۱/۷/۱ رقم ۳۹۳) وصححه ابن خزيمة
 (۱/۱۸/۱ رقم ۳۲۵)، والحاكم (۱۹۳/۱).

وانظر «نصب الراية» (١/ ٢٢١ ـ ٢٢٢) و«البدر المنير» (٣/ ١٤٩ ـ ١٥٥).

<sup>(</sup>٨) في «أ»: (ثلث) والمثبت من «الأصل» و«صحيح مسلم».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> .

(قه ٢/٣٥) ٢٦٢ – / عن أبي موسى ولا عن النبي على الله عن النبي على الله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا [يكاد] (٢) يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: [قد] (٢) انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس (نقية) (٣) ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

٢٦٣ ـ وله (٥) من حديث بريدة نحوه.

الظهر عبد الله والمنطقة عبد الله والمنطقة على النبي على الطهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانًا وأحيانًا، (قام اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا / أخر، والصبح كان النبي على الله الله يصليها بغلس (١/٣٦٥).

 <sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱/ ۲۲۷ رقم ۲۱۲/۱۷۳).

<sup>(</sup>٢) من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل»، «أ» وفي «صحيح مسلم»: (مرتفعة).

<sup>. (</sup>٤) (صحيح مسلم) (١/ ٤٢٩ رقم ٦١٤).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٢/ ٤٩ رقم ٥٦٠) و«صحيح مسلم» (٢/ ٤٤٧ ـ ٤٤٧ رقم ٦٤٦).

٧٦٥ ـ عن أبي هريرة وظي عن النبي عليك قال: «إذا أشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم»(١)

النبي على النبي النبي

٢٦٧ ـ عن علي وَالله «أن النبي عَلَيْكُ قال: يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس»(٣) .

متفق عليهن، ولمسلم (٤): «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر».

۲۲۸ ـ وله (٥) عن ابن مسعود، قال: «حبس المشركون رسول اللَّه عَلَيْكُمُ عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس ـ أو اصفرت ـ فقال رسول اللَّه عَلَيْكُمُ : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر».

٢٦٩ ـ وعنه قال: قال رسول اللَّه عَرَّا اللَّهُ الصلاة الوسطى صلاة العصر».

رواه الترمذي(٦) وصححه.

• ۲۷ ــ وروی<sup>(۷)</sup> مثله وصححه أيضًا من حديث سمرة.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲/ ۲۳ رقم ٥٣٦) و«صحيح مسلم» (١/ ٤٣٠ رقم ٦١٥).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٥/ ١٥٣ رقم ٢٤٨٥) و«صحيح مسلم» (١/ ٤٣٥ رقم ٦٢٥).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٦/ ١٢٤ رقم ٢٩٣١) و«صحيح مسلم» (١/ ٤٣٦ رقم ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) «صحیح مسلم» (۱/ ٤٣٧ رقم ۲۲۷/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٦) «جامع الترمذي» (١/ ٣٣٩ ـ ٣٤٠ رقم ١٨١).

<sup>(</sup>٧) «جامع الترمذي» (١/ ٣٤٠ ـ ٣٤١ رقم ١٨٢) وقال: حديث حسن.

ورواه أيضًا في «التفسير» (٧٠٢/٥ رقم ٢٩٨٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

٢٧١ ـ عن أبي يونس مولى عائشة وطي أنه قال: «أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواَتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ (١)

(ق٢/٣٦) / قال: فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَىٰ وصلاة العصر وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ قالت عائشة وَلَيُّكُا: سمعتها من رسول اللَّه عَلَيْكُ ».

رواه مسلم<sup>(۲)</sup> .

٢٧٢ \_ عن ابن عمر رضي أن النبي عليه قال: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله».

متفق عليه<sup>(٣)</sup> .

۲۷۳ \_ عن عقبة بن عامر وطائل أن النبي عابي عابي الله قال: «لا تزال أمتي بخير \_ أو على الفطرة \_ ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم» (٤) .

رواه أحمد (٥) وأبو داود (٢) من رواية محمد بن إسحاق، وفي إسناد أحمد: «حدثنا».

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٨.

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱/۳۷۷ ـ ۴۳۸) رقم ۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢/ ٣٧ رقم ٥٥٢) و«صحيح مسلم» (١/ ٤٣٥) رقم ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الآمام أحمد وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبداللَّه عن أبي أيوب في قصة مع عقبة بن عامر وفيها: قال أبو أيوب (أما سمعت رسول اللَّه عَيْنِ اللَّهُ عَيْنِ اللّهُ عَيْنِ عَلَى اللّهُ عَيْنِ عَيْنَ عَيْنِ عَيْنَا عَلْمَ عَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَيْنِ عَيْنِ عَيْنِ عَيْنِ عَلْمُ عَلْمِ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلْمِ عَلْمُ عَلْمِ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلْمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلْمُ عَلَيْنِ عَلِي عَلْمُ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلِي عَلْمُ عَل

<sup>(</sup>٥) «المسند» (٤/ ١٤٧، ٥/ ٢١١ ـ ٢٢١).

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود» (١١٣/١ ـ ١١٤ رقم ٤١٨).

الله عن ابن مسعود ولا قال: «سألت النبي عَلَيْكُمْ: أي العمل أحب إلى الله عن وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله عز وجل .. حدثني بهن رسول الله على الله ولو استزدته لزادني».

متفق عليه (١) ، ورواه الحاكم (٢) . ، وقال: «الصلاة لأول وقتها» (٣) .

٧٧٥ ـ عن أم فروة أنها سمعت النبي عَلَيْكُم وسأله رجل عن أفضل الأعمال، فقال: الصلاة لأول وقتها».

رواه أحمد<sup>(١)</sup> وأبو داود<sup>(٥)</sup> والترمذي<sup>(١)</sup> ، وقال: لا يروى/ إلا من حديث (ق١/٣٧) العمري، وليس بالقوي في الحديث، واضطربوا في هذا الحديث.

٢٧٦ - عن ابن عمر والشيع أن النبيء الشيء الله قال: «الشفق الحمرة؛ فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة»(٧).

رواه الدارقطني (٨) مرفوعًا وموقوفًا.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲/ ۱۲ رقم ۵۲۷) و«صحيح مسلم» (۱/ ۹۰ رقم ۸۵).

<sup>(</sup>٢) «المستدرك» (١/ ١٨٨ ـ ١٨٩) وقال: صحيح على شرط الشيخين.

وانظر «البدر المنير» (۲/ ۲۰۳ ـ ۲۰۹). (۳) صححه ادر خزعة (۱/ ۱۹۷ .قد

<sup>(</sup>۳) صححه ابن خزیمة (۱/۱۲۹ رقم ۳۲۷) وابن حبان (۳/۳۳۹، ۳۶۳ رقم ۱۶۷۳، ۱۶۷۷).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٦/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (١/ ١١٥ \_ ١١٦ رقم ٤٢٦).

<sup>(</sup>٦) «جامع الترمذي» (١/ ٣١٩ ـ ٣٢٠ رقم ١٧٠).

<sup>(</sup>٧) رواه البيهقي في «سننه» (٣٧٣/١) وقال: الصحيح أنه موقوف. وقال ابن رجب في «فتح الباري» (١٤/ ٣٨٥): ورفعه وهم، وقال البيهقي في كتاب «المعرفة»: لا يصح فيه عن النبي علين شيء.

<sup>(</sup>۸) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۲۹).

٢٧٧ \_ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عربي الله عربي الله عن أبي المرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل \_ أو نصفه ».

إسناده صحيح، رواه أحمد(١) وابن ماجه(٢) والترمذي(٣) وصححه.

۲۷۸ ـ عن أنس وطف قال: «أخر النبي عَلَيْكُم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى»(١) .

[الغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل](١) .

متفق عليهما.

• ۲۸ - عن أبي مسعود ولي «أن رسول الله على الله على صلى صلاة الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك إلى التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر».

رواه أبو داود(٧) وابن خزيمة(٨) وقال: هذه الزيادة لم يقلها غير أسامة بن

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۱/۲۲۲ رقم ۲۹۱).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (١/ ٣١٠ ـ ٣١١ رقم ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٢/ ٦٢ رقم ٥٧٢) و«صحيح مسلم» (٤٤٣/١) رقم ٦٤٠).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٢/ ٦٥ رقم ٥٧٨) و«صحيح مسلم» (١/ ٤٤٥ ـ ٤٤٦ رقم ١٦٥) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٦) زيادة من «أ». وانظر «النهاية» (٣/٧٧) و«مشارق الأنوار» (٢/ ١٢٨، ١٣٤).

<sup>(</sup>۷) «سنن أبي داود» (۱۰۷/۱ ـ ۱۰۸ رقم ۳۹۶).

<sup>(</sup>A) «صحيح ابن خزيمة» (١/ ١٨١ رقم ٣٥٢).

الحال الحالة الح

زيد(١): يعني الليثي.

٢٨١ ـ عن رافع بن خديج / وطفي قال: قال رسول اللَّه عَلَيْظِيم : «أسفروا (ق٢/٣٧) بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر».

رواه الخمسة (۲) وابن حبان (۳) ، وصححه الترمذي، وهو من رواية محمد ابن عجلان (٤) ، وهو مختلف فيه، وقد روى له مسلم (٥) ورواه الترمذي من رواية محمد بن إسحاق (٢) بصيغة «عن» واللَّه أعلم.

الله عَلَيْكُم قال: «من أدرك من الله عَلَيْكُم قال: «من أدرك من العصر الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر».

متفق عليه (٧) ، وللبخاري (٨) : «سجدة» مكان: «الركعة» وعنده: «فليتم صلاته».

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۳/ ٤٦٥، ۶/ ۱٤٠، ۱٤٠) و«سنن أبي داود» (۱/ ۱۱۵ رقم ٤٢٤) و«جامع الترمذي» (۱/ ۲۸۹ رقم ۱۵۶) و«سنن النسائي» (۱/ ۲۷۲) و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۲۱) رقم ۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) «موارد الظمآن» (١/ ١٣٧ \_ ١٣٨ رقم ٢٦٣ \_ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٦/ ١٠١ \_ ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) قال المزي في «تهذيب الكمال» (١٠٨/٢٦): استشهد به البخاري في «الصحيح» وروى له في «القراءة خلف الإمام» وغيره، وروى له الباقون.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في "تهذيب الكمال» (٢٤/ ٢٠٥ \_ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٢/ ٦٧ رقم ٥٧٩) و«صحيح مسلّم» (١/ ٤٢٤ رقم ٦٠٨).

<sup>(</sup>٨) "صحيح البخاري" (٢/ ٤٥ رقم ٥٥٦).

**۲۸۳ ـ** وروی مسلم<sup>(۱)</sup> نحوه من حدیث عائشة.

٢٨٤ ـ عن عبدالرحمن بن عوف وطي قال: «إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء».

٧٨٥ ـ وعن ابن عباس ﴿ وَعُنْكُ مُعناه .

رواهما سعيد(٢) والأثرم(٢)، قال أحمد(٣): عامة التابعين يقولون بهذا إلا الحسن وحده.

متفق عليه<sup>(ه)</sup> ، ولفظه للبخاري.

۲۸۷ ـ ولمسلم(٦) نحوه من حديث أبي هريرة.

(ق١/٣٨٥) وفي رواية: "من نسي صلاة / فوقتها إذا ذكرها" (٧٠) . رواه الدارقطني (٨٠) من رواية حفص بن عمر بن أبي العطاف، قال البخاري (٩٠) : منكر الحديث.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱/ ٢٢٤ رقم ۲۰۹).

<sup>(</sup>۲) عزاه لهما الضياء في «أحكامه» (١/٦١٦)، وابن تيمية في «المنتقى» (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) نقله ابن قدامة في «المغني» (١/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٤) سورة طه، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٢/ ٨٤ رقم ٥٩٧) و«صحيح مسلم» (١/ ٤٧٧ رقم ٦٨٤).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱/ ۷۱۱ رقم ۵۸۰).

<sup>(</sup>٧) قال ابن رجب في «فتح الباري» (٥/ ١٣٢): خرجه الطبراني والدارقطني والبيهقي من رواية حفص بن أبي العطاف، واختلف عليه في إسناده إلى أبي هريرة، وحفص هذا قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال يحيى: كذاب. فلا يلتفت إلى ما تفرد به.

<sup>(</sup>A) «سنن الدارقطني» (١/ ٤٢٣ رقم ١).

<sup>(</sup>٩) «التاريخ الكبير» (٢ ترجمة رقم ٢٧٨٧).

كتاب الصلاة

وضعفه غیره<sup>(۱)</sup> .

۲۸۸ ـ عن جابر فطی «أن عمر فطی جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي علی الله ما صلیتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب».

متفق عليه<sup>(۲)</sup> .

المشركين شغلوا رسول اللَّه عليدة بن عبداللَّه بن مسعود قال: قال عبداللَّه: «إن المشركين شغلوا رسول اللَّه على الربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء اللَّه، فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء».

رواه النسائي (٢) والترمذي (١) ولفظه له، وقال: ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبدالله.

۲۹۰ - وروى أحمد (٥) والسنسائي (١) من حديث أبي سعيد

<sup>(</sup>۱) قال أبو حاتم: منكر الحديث، يكتب حديثه على الضعف الشديد. وقال النسائي: ضعيف وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال ابن عدي: قليل الحديث، وحديثه كما ذكره البخاري منكر الحديث. انتهى من «تهذيب الكمال» (۷/ ۳۹).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢/ ٨٢ رقم ٥٩٦) و«صحيح مسلم» (٤٣٨/١ رقم ٦٣١).

<sup>(</sup>۳) «سنن النسائى» (۲۹۷/۱).

<sup>(</sup>٤) "جامع الترمذي" (١/ ٣٣٧ رقم ١٧٩).

<sup>(</sup>ه) «المسند» (۳/ ۲۰، ۶۹، ۲۷ <sub>– ۲۸</sub>).

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي الكبرى» (١/ ٥٠٥ رقم ١٦٢٥).

نحــوه بإسناد جيد<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) وصححه ابن حبان ـ «الإحسان» (۷/۷٪ ـ ۱٤۸ رقم ۲۸۹۰) ـ وقال البيهقي في «الحلافيات»: ورواة هذا الحديث كلهم ثقات؛ فقد احتج مسلم بعبدالرحمن بن أبي سعيد، وسائرهم متفق على عدالتهم. انتهى، نقله ابن الملقن في «البدر المنير» (۳۱۸/۳) وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (۱/۲۰۱): رواه الشافعي وأحمد والنسائي بإسناد صحيح. وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (۳۱۷/۳): هذا الحديث صحيح.

## باب ستر العورة

۱۹۱۰ - عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: «قلت: يا رسول الله، / عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما (٣/٣٨٥) ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا ترينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: فالله أحق أن يُستحيى منه»(۱).

رواه الخمسة (٢) وحسنه الترمذي في بعض النسخ (٣) ، وفي بعضها قال: غريب. وإسناده صحيح إلى بهز، وهو ثقة عند الأكثر (١) .

٢٩٢ ـ عن علي خلف قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم «لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت».

رواته ثقات، رواه ابن ماجه (٥) وأبو داود(٢) ، وقال: هذ الحديث فيه نكارة.

<sup>(</sup>۱) صححه الحاكم (٤/ ١٨٠) وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (١/٧٠): رواه أحمد وأهل السنن والبخاري تعليقًا مجزومًا، قال الترمذي: حسن غريب. وهذه نسخة في «السنن» فيها أربعة عشر حديثًا، و قد صححها أحمد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه وأبو داود وغيرهم، وبهز وثقه ابن المديني وابن نمير والنسائي وغيرهم، قال البخاري: يختلفون فيه. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وتوقف فيه ابن حبان وغيره، وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا.

 <sup>(</sup>۲) «المسند» (۵/ ۳ \_ ٤) و«سنن أبي داود» (٤/ ٤٠ \_ ٤١ رقم ٤٠١٧) و«جامع الترمذي»
 (٥/ ٩٠ رقم ٢٧٦٩، ٥/ ٢٠١ رقم ٢٧٩٤) و«سنن النسائي الكبرى» (٣١٣/٥ رقم ٢٩٧٢).

<sup>(</sup>٣) في «جامع الترمذي» المطبوع في الموضعين: (هذا حديث حسن) و «تحفة الأشراف» (٢٨/٨) نقلاً عن الترمذي في الموضع الأول (حسن) وفي الموضع الثاني: (غريب) واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٤/ ٢٥٩ ـ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (١/ ٤٦٩ رقم ١٤٦٠).

<sup>(</sup>٦) السنن أبي داود» (٤/ ٤٠ رقم ٤٠١٥).

وفي إسناده أن ابن جريج قال: (أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت)(١) .

**٢٩٣ ـ** عن جرهد الأسلمي قال: «مر رسول اللَّه عليَّكِم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال: غط فخذك؛ فإن الفخذ عورة».

رواه مالك (٢) وأحمد (٣) وأبو داود (١) والترمذي (٥) وحسنه، وفي إسناده اضطراب (٢) ، ومن قيل فيه: هو مجهول (٧) . فلهذا ضعفه ابن القطان (٨) ، ورواه ابن حبان (٩) والحافظ الضياء في «المختارة» (١٠) .

وقال الطحاوي(١١١): وقد جاءت عن النبي عَيَّا أَثَار متواترة فيها أَن «الفخذ عورة» ولم يضادها أثر صحيح.

<sup>(</sup>۱) قال أبو حاتم الرازي: ابن جريج لم يسمع هذا الحديث بذا الإسناد من حبيب إنما هو من حديث عمرو بن خالد الواسطي، ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم؛ فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب، والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفا الحديث. «علل الحديث» لابن أبي حاتم (٢/ ٢٧١ رقم ٢٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث ليس في رواية يحيى بن يحيى للـ«موطأ»؛ إنما هو في رواية ابن بكير ومعن ابن عيسى وسليمان بن برد، وهو عند القعنبي خارج «الموطأ» في الزيادات، وليس عند غيرهم من رواة «الموطأ». «تجريد التمهيد» (ص٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٣/ ٨٧٤).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (٤/٠٤ رقم ٤٠١٤).

<sup>(</sup>٥) «جامع الترمذي» (٥/ ١٠٢ ـ ١٠٣ رقم ٢٧٩٥، ٢٧٩٧).

<sup>(</sup>٦) وكذا قال غير واحد، وراجع بيان هذا الاضطراب في «البدر المنير» (١٤٩/٤ ـ ١٥٣).

<sup>(</sup>۷) يعني: زرعة بن عبدالرحمن بن جرهد وأباه. انظر: «تنقيح التحقيق» (۱/٧٤٣) و «البدر المنير» (۱/۲/۶ ـ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٨) «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>۹) «صحیح ابن حبان» (۲۰۹/۶ رقم ۱۷۱۰).

<sup>(</sup>١٠) «مسند جرهد» من المسانيد المفقودة من كتاب «الأحاديث المختارة» والحديث صححه الحاكم (٤/ ١٨٠)

<sup>(</sup>١١) «شرح معاني الآثار» (١/ ٤٧٤، ٥٧٥).

ان النبي عليه على عن أنس رفظ «أن النبي عليه على يوم خيبر حسر الإزار عن (١/٣٩٥) فخذه، حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي عليه الله على النبي على المنابع المنابع

متفق عليه<sup>(۱)</sup> وفي رواية لمسلم<sup>(۲)</sup> : «فانحسر الإزار عن فخذ النبي اللَّه عِلَيْكِيْمِ».

النبي عليه قال: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي عليه قال: «إذا زوج أحدكم خادمه ـ عبده أو أجيره ـ فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة».

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۷۷۲ رقم ۷۳۱) و«صحیح مسلم» (۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱ ۱۰ وقم ۱۳۲۰).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲/ ۱۰۶۳ \_ ۱۰۶۶ رقم ۱۳۲۵).

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري" (١/ ٥٧٠) باب: ما يذكر في الفخذ.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (١/ ٢٧٥) والترمذي (٥/ ١٠٣ رقم ٢٧٩٦) والطحاوي (١/ ٤٧٤) والحاكم (٤/ ١٨١) والبيهقي (٢/ ٢٢٨) من طريق أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس وطفع وحسنه الترمذي \_ نقل تحسينه المزي في «تحفة الأشراف» (٥/ ٢٢٨) وابن عبدالهادي في «تنقيحه» (١/ ٧٣٩) وغيرهما \_ وصححه الطحاوي. وقال البيهقي: هذه أسانيد صحيحة يُحتج بها. قلت: أبو يحيى القتات حاله معروف.

<sup>(</sup>٥) تقدم (رقم ٢٩٣).

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد (٥/ ٢٩٠) والبخاري في «التاريخ الكبير» (١٢/١ ـ ١٣) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٤٤١، ٤٧٥) والحاكم في «المستدرك» (١٨٠/٤) والبيهقي (٢٢٨/٢) وصححه الطحاوي والبيهقي، وقال ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (٢٢٨/٢): إسناده صالح.

<sup>(</sup>٧) تمام كلام الإمام البخاري: (حتى يخرج من اختلافهم).

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> وأبو داود<sup>(۲)</sup> \_ ولفظه له \_ وهو من رواية سوار بن داود، وقد وثقة ابن معين<sup>(۳)</sup> وغيره<sup>(٤)</sup> ، وقال الدارقطني<sup>(٥)</sup>: لا يتابع على أحاديثه.

٢٩٧ ـ عن عائشة ولي أن النبي عليك الله على قال: «لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار».

إسناده جيدٌ رواه الخمسة (٢) إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ورواه الحاكم (٧)، وقال: على شرط مسلم. وروي موقوفًا (٨) ومرسلاً (٩) ، ورواه ابن خزيمة (١٠) بلفظ: «لا يقبل اللَّه صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار».

٢٩٨ ـ عن أم سلمة وطي «أنها سألت النبي علي المراة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابعًا يغطي ظهور قدميها (١١) .

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/ ۱۸۷).

<sup>(</sup>٢) «سنن أبي داود» (١/ ١٣٣ رقم ٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٢٧٣/٤) وضعفه ابن معين في رواية أخرى عنه.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٣٦/١٣١ ـ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) «سؤالات البرقاني» للدارقطني (رقم ٢١٠).

<sup>(</sup>٦) «المسند» (٦/ ١٥٠، ٢١٨، ٢٥٩) و«سنن أبي داود» (١٧٣/١ رقم ٦٤١) و«جامع الترمذي» (٢/ ٢١٥ رقم ٣٧٧) و«سنن ابن ماجه» (١/ ٢١٤ ـ ٢١٥ رقم ٦٥٥).

<sup>(</sup>٧) «المستدرك» (١/ ٢٥١) وتمام كلامه: ولم يخرجاه وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة.

<sup>(</sup>٨) وأعله الدارقطنى في «علله» (٥/ق٣٠١/٢) بالوقف.

<sup>(</sup>٩) المرسل رواه الحاكم (١/ ٢٥١) ومن طريقه البيهقي في «السنن» (٢/ ٢٣٣) وأشار إليه أبو داود.

<sup>(</sup>۱۰) «صحیح ابن خزیمة» (۱/ ۳۸۰ رقم ۷۷۰) وعنه ابن حبان في «صحیحه» (۱۲/۶ ـ ۲۱۲/۶ ... ۲۱۳ رقم ۲۱۲).

<sup>(</sup>١١) قال الحافظ ابن عبدالهادي في «تنقيحه» (٧٤٨/١): عبدالرحمن بن عبداللَّه بن دينار روى له البخاري في «صحيحه»، ووثقه بعضهم لكنه غلط في رفع هذا الحديث، واللَّه أعلم، وقد رواه الحاكم مرفوعًا أيضًا، وقال: هو على شرط البخاري. وقد سئل عن هذا الحديث الدارقطني في «العلل» فقال: يرويه محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن أمه =

رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> رفعه عبدالرحمن بن عبداللَّه بن دينار، وقد روى له البخاري<sup>(۲)</sup>، وقد تكلم فيه<sup>(۳)</sup>، ووثقه الأكثرون<sup>(۱)</sup>.

٧٩٩ ـ عن أبي هريرة رضي / أن النبي عابي الله قال: «لا يصلين أحدكم (ق٣٩٥) في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء».

متفق عليه<sup>(ه)</sup> ، ولمسلم: «عاتقيه».

واحد، فقال: أولكلكم ثوبان».

<sup>=</sup> عن أم سلمة، واختلف عنه في رفعه، فرواه عبدالرحمن بن عبداللَّه بن دينار عنه مرفوعًا إلى النبي عَيِّا إلى النبي عَيِّا إلى النبي عَيِّا إلى النبي عَيِّا إلى النبي عَيْر عنه، وتابعه هشام بن سعيد موقوقًا، وكذلك رواه مالك وابن أبي ذئب وابن لهيعة وأبو غسان ومحمد بن مطرف وإسماعيل بن جعفر والدراوردي عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة موقوقًا، وهو الصواب. اهد.

والحديث في «الموطأ» (١/١٧٣ رقم ٣٦) موقوفًا، ورواه أبو داود (١٧٣/١رقم ٦٣٩) عن القعنبي عن مالك كذلك. وهو في «المستدرك» (١/ ٢٥٠) مرفوعًا.

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۱/۱۷۳ رقم ۱۶۰) وقال: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق، عن محمد بن زيد عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي عَرِيْكُ ، قصروا به على أم سلمة.

<sup>(</sup>٢) قال المزي في «تهذيب الكمال» (٢١٠/١٧): روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

<sup>(</sup>٣) تكلم فيه ابن معين، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وابن حبان وابن عدي والدارقطني، كما في ترجمته من "تهذيب الكمال" (٢٠٩/١٧ ـ ٢٠٠) و "تهذيب التهذيب" (٣٨٠/٣) و هدي الساري (٣٨٠/٣) وغيرها. .

<sup>(</sup>٤) قال علي بن المديني: صدوق. وقال أبو القاسم البغوي: صالح الحديث. نقلهما ابن حجر في "تهذيب التهذيب» (٣/ ٣٨٠) فالأكثرون تكلموا فيه خلافًا لما قال المؤلف \_ رحمه الله \_ والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (١/ ٥٦١ رقم ٣٥٩) و«صحيح مسلم» (١/ ٣٦٨ رقم ٥١٦).

متفق عليه<sup>(١)</sup> .

ا ٣٠١ عن ابن عمر ولي قال: «من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، وقال: صُمَّتًا إن لم يكن النبي علينه سمعته يقوله».

رواه أحمد (٢): حدثنا أسود بن عامر، ثنا بقية، عن عثمان بن زفر، عن هاشم (٢)، عن ابن عمر. وهاشم هو الأوقص، كذا ذكره الخلال (٤)، قال البخاري (٥): غير ثقة، وبقية مدلس. وقال أحمد عن هذا الحديث: ليس بشيء، ليس له إسناد (١). وذكر مرة أن بقية رواه عن يزيد بن عبدالله الجهني عن هاشم الأوقص (٧)، وقال: لا أعرف يزيد ولا هاشمًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (١/ ٥٦١ رقم ٣٥٨) و«صحيح مسلم» (١/ ٣٦٧ رقم ٥١٥).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲/ ۹۸).

<sup>(</sup>٣) زاد بعدها في «الأصل، أ»: (عن نافع) وهي زيادة مقحمة ليست في «المسند»، وقد ذكر الحديث على الصواب ابن الجوزي في «التحقيق» \_ كما في «تنقيح التحقيق» (١/ ٧٣٤) \_ وفي «العلل المتناهية» (٢/ ٦٨٥ رقم ١١٤٠) وابن كثير في «إرشاد الفقيه» (١/ ١١٤)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٩٢): رواه أحمد من طريق هاشمًا عن ابن عمر، وهاشم لم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا، على أن بقية مدلس.

<sup>(</sup>٤) ورواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢١/١٤ ـ ٢٢) وفيه أن هاشم هو الأوقص.

<sup>(</sup>٥) أسنده عنه ابن عدي (٨/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٦) نقله الخلال كما في "تنقيح التحقيق" (١/ ٧٣٤).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن حبان في «المجروحين» (٣٨/٢) من طريق بقية عن يزيد بن عبداللَّه الجهني عن أبي جعونة عن هاشم الأوقص، عن ابن عمر، وقال ابن حبان: وهذا إسناد شبه لا شيء.

وقال ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (١/ ٧٣٥): قال شيخنا أبو الحجاج ـ يعني: المزي ـ يزيد بن عبدالله وأبو جعونة وهاشم الأوقص لا يعرفون. وقال السعدي: هاشم الأوقص ضال غير ثقة.

ورواه ابن حبان في «المجروحين» (٣٧/٢ ـ ٣٨) من طريق عبداللَّه بن أبي عــلاج =

[وقال](١) ابن الجوزي(٢): هاشم مجهول إلا أن يكون ابن زيد الدمشقي فذاك يروي عن نافع.

٣٠٢ ـ عن أبي هريرة وطالت «أن النبي على الله عن السدل (٣) في الصلاة وأن يغطى الرجل فاه».

رواه أبو داود (١) بإسناد صحيح، ولأحمد (٥) والترمذي (١) النهي عن السدل من رواية عسل بن سفيان (٧) فلهذا قال أحمد (١/٤٠) : ليس بصحيح الإسناد. (ق. 1/٤)

<sup>=</sup> الموصلي ـ اتهمه ابن حبان وغيره بوضع الحديث ـ عن مالك عن نافع عن ابن عمر به، قال ابن حبان: ليس من حديث رسول اللَّه عَيْنِهُم، ولا ابن عمر رواه، ولا نافع حدث به، ولا مالك ذكره، وإنما المشهور من حديث الشاميين من رواية بقية بن الوليد بإسناد واه. ثم ذكر الإسناد السابق.

وقال الذهبي في «الميزان» (٢/ ٣٩٤): هذا كذب.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (ونقل) والمثبت من «أ».

<sup>(</sup>٢) «التحقيق» (١/ ٧٣٤) و«العلل المتناهية» (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنهوا، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. «النهاية» (٢/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) "سنن أبي داود" (١/ ١٧٤ رقم ٦٤٣) من طريق عطاء عن أبي هريرة.

ثم أسند أبو داود (١/ ١٧٤ رقم ٦٤٤) عن ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلاً. قال أبو داود: وهذا يضعف ذلك الحديث.

<sup>(</sup>٥) «المسند» (٢/ ٩٥٧، ٤٤٣، ٥٤٣، ٨٤٣).

<sup>(</sup>٦) «جامع الترمذي» (٢/ ٢١٧ رقم ٣٧٨) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عسل بن سفيان.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في "تهذيب الكمال" (۲/۲۰ \_ ٥٥).

<sup>(</sup>٨) لم أجده، وانظر «علل الدارقطني» (٨/٣٣٧ ـ ٣٣٨).

ولابن ماجه(١) منه النهي عن تغطية الفم، بإسناد حسن.

٣٠٣ \_ وعنه قال: «نهى رسول اللَّه عَلَيْكُ أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على المواحد ليس على أحد شقيه منه. يعني شيئًا».

متفق عليه<sup>(۲)</sup> .

اللَّه عَلَيْكُم يقول: سمعت رسول اللَّه عَلَيْكُم يقول: همن أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من اللَّه ـ عز وجل ـ في حل ولا حرام».

رواه أبو داود (۲) ، رفعه أبو عوانة \_ وهو محتج به في «الصحيحين» عن عاصم، ووقفه جماعة أثبات (۵) .

٣٠٥ عن عائشة وطي «أنها نصبت سترًا فيه تصاوير، فدخل النبي عليك علي النبي الن

متفق عليه<sup>(٦)</sup> ، ورواه أحمد<sup>(٧)</sup> ولفظه: «فقطعته مرفقتين، فلقد رأيته متكتًا

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۱۰ رقم ۹۶۱).

<sup>(</sup>۲) "صحيح البخاري" (۱۰/ ۲۹۰ رقم ۵۸۲۱) بنحوه، و"صحيح مسلم" (۱۱۵۱ ـ ۱۱۵۱ رقم ۱۱۵۱ رقم ۱۱۵۱) مقتصرًا على ذكر البيعتين فقط، واللفظ الذي ذكره المؤلف ـ رحمه اللَّه ـ هو لفظ «المنتقى» لابن تيمية الجد.

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (١/ ١٧٢ رقم ٦٣٧).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٤٤١ ـ ٤٤٨) وروى له الجماعة كلهم.

<sup>(</sup>٥) قال أبو داود (١/ ١٧٢): روى هذا جماعة عن عاصم موقوقًا على ابن مسعود منهم: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية.

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (١٠/ ٠٠٠ رقم ٥٩٥٤) و«صحيح مسلم» (٣/ ١٦٦٨ \_ ١٦٦٩ رقم ٧٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) «المسند» (٦/ ٢٤٧).

١٩٩ \_\_\_\_\_\_ الحالية والمحالية الحالية ا

على إحديهما وفيها صورة».

٣٠٧ - عن / عمر في قال: سمعت رسول اللَّه علَيْكُم يقول: (ق٢/٤٠) «لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»(٢) .

**۲۰۸ ـ** وعن أنس رطخت مثله<sup>(۳)</sup> .

متفق عليهن.

٣٠٩ ـ عن أبي موسى وطني أن النبي عَلَيْكُم قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها».

رواه أحمد $^{(1)}$  والنسائي $^{(0)}$  والترمذي $^{(1)}$  وصححه، وصححه أيضًا ابن عبدالبر $^{(V)}$ ، وروي من حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، ومن حديث

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» (٤/ ٤٨٥ \_ ٤٨٦ رقم ٢٢٢٥) و «صحیح مسلم» (٣/ ١٦٧٠ \_ ١٦٧١ رقم ٢١١٠).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (۱۰/ ۲۹۱ رقم ۵۸۳۵)، و«صحیح مسلم» (۱۱۲۱ \_ ۱۱۲۲ رقم ۲۸ (۲) دوم ۱۱۲۲ \_ ۱۱۲۲ رقم ۲۸ (۲) دوم ۲۸ (۲) د

<sup>(</sup>۳) «صحیح البخاری» (۲۰/۱۰۰ رقم ۵۸۳۳)، و«صحیح مسلم» (۳/۱٦٤٥ رقم ۲۰۷۳).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٤/ ٢٩٣، ٣٩٣، ٤٩٣، ٧٠٤).

<sup>(</sup>ه) «سنن النسائي» (۸/ ١٦٠ \_ ١٦١).

<sup>(</sup>٦) «جامع الترمذي» (٤/ ١٨٩ رقم ١٧٢٠).

<sup>(</sup>۷) «التمهيد» (۱۲/۱۵).

سعيد عن رجل عن أبي موسى<sup>(١)</sup> .

الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه». رواه البخاري(1).

٣١٢ ـ عن ابن عباس وطفي قال: «إنما نهى النبي على عن الثوب المصمت (٧) من قز. قال ابن عباس: أما السدي (٨) والعلم فلا نرى به بأساً».

<sup>(</sup>۱) قال الدارقطني في «العلل» (۱/ ۲٤١ \_ ۲٤١): ورواه عبداللّه بن عمر العمري، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن رجل، عن أبي موسى، وهو أشبه بالصواب؛ لأن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئًا، وقال أسامة بن زيد عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في حديث النهي عن اللعب بالنرد، وهو الصحيح، وهذا يقوي قول العمري عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن رجل، واللّه أعلم. اهد. وقال أبو حاتم الرازي في «المراسيل»  $(ص \cdot V)$ : سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى الأشعري. وقال ابن حبان في «صحيحه»  $(11/ \cdot 0.7)$ : حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح.

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۶/ ۵۰ رقم ۲۵۰۷).

<sup>(</sup>۳) «سنن النسائي» (۸/ ۱۶۰).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (۲/۱۱۸۹ رقم ۳۵۹۵).

<sup>(</sup>٥) وصححه ابن حبان (٢١/ ٢٤٩ \_ ٢٥٠ رقم ٤٣٤٥) وقال عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (٤/ ١٨٤): قال علي بن المديني في هذا الحديث: حديث حسن، ورجاله معرفون.

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (١٠/ ٣٠٤ رقم ٥٨٣٧).

<sup>(</sup>٧) هو الثوب الذي جميعه حرير لا يخالطه فيه قطن ولا غيره. «النهاية» (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٨) السدي المعروف: خلاف لحمة الثوب، وقيل: أسفله، وقيل: ما مد منه، واحدته سداة. «لسان العرب» (سدا).

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> وأبو داود<sup>(۲)</sup> وفيه ضعف<sup>(۳)</sup> ، وقد صح لبس الخز عن غير واحد من الصحابة راهيم أجمعين.

٣١٣ ـ عن عمر وطي : «أن النبي علي الله عن الله عن الله الحرير إلا موضع (١/٤١٥) أصبعين (أو ثلاثة أو أربعة)(٤) ».

رواه مسلم<sup>(ه)</sup> .

عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعًا».

رواه أحمد $^{(1)}$  وأبو داود $^{(4)}$  والنسائى $^{(h)}$  بإسناد حسن.

النبي عَلَيْكُم رخص لعبدالرحمن بن عوف النبي عَلَيْكُم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما».

متفق عليه (٩) ، وفي البخاري (١٠) : «شكيا إلى النبي عَلَيْكُم \_ يعني:

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۱/۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) «سنن أبي داود» (٤/ ٤٩ \_ ٥٠ رقم ٥٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «الفتح» (٣٠٧/١٠): واحتج أيضًا من أجاز لبس المختلط بحديث ابن عباس «إنما نهى رسول اللَّه عَيَّا عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدي الثوب فلا بأس به أخرجه الطبراني بسند حسن هكذا، وأصله عند أبي داود، وأخرجه الحاكم بسند صحيح. اه.

<sup>(</sup>٤) في «صحيح مسلم»: (أو ثلاث أو أربع)، والأصبع يذكر ويؤنث.

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٣/ ١٦٤٣ \_ ١٦٤٤ رقم ٢٠٦٩).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (٤/ ٩٣).

<sup>(</sup>V) «سنن أبي داود» (٩٣/٤ رقم ٤٢٣٩) وقال: أبو قلابة لم يلق معاوية.

<sup>(</sup>۸) «سنن النسائي» (۸/ ۱۲۱).

<sup>(</sup>۹) "صحيح البخاري" (٦/١١٨ رقم ٢٩١٩)، و"صحيح مسلم" (١٦٤٦ \_ ١٦٤٧ رقم ٢٠٧٦).

<sup>(</sup>١٠) «صحيح البخاري» (١١٨/٦ رقم ٢٩٢٠): «أن عبدالرحمن بن عوف والزبير شكوا =

القمل \_ فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة».

٣١٦ ـ عن علي رُطِيْكِ ـ في حديث له ـ قال: «نهاني النبي عَلَيْكِم عن كذا، وعن لباس المعصفر».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> .

<sup>=</sup> إلى رسول اللَّه عَلَيْكُمْ »، ورواية: «شكيا» بالياء هي لأبي ذر والأصيلي من رواة البخاري ولغيرهما «شكوا» بالواو، كما في «إرشاد الساري» (١٠٣/٥).

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۳/ ۱٦٤٨ رقم ۲۰۷۸).

## باب اجتناب النجاسات

٣١٧ ـ عن جابر بن سمرة وظف قال: «سمعت رجلاً سأل النبي على السلام أصلي في الشوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسله»(١).

رواه أحمد(٢) وابن ماجه(٣) ، ورواته ثقات.

٣١٨ ـ عن ابن عمر رضي قال: «رأيت النبي على على حمار، وهو متوجه إلى خيبر».

رواه مسلم<sup>(٤)</sup> .

٣١٩ ـ عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: «سألت أنسًا: أكان النبي عَيِّا ِ عَلَيْ يَصلي في نعليه؟ قال: / نعم».

متفق عليه<sup>(ه)</sup> .

الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل المنتي أتاني فأخبرني أن فيهما خبئًا».

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (۱/ ۱۱۱): رواه أحمد وابن ماجه، وإسناده على شرط البخاري، وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد عن أم حبيبة من فعله عليه السلام نحو ذلك.

<sup>(</sup>۲) «المسند» (٥/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (١/ ١٨٠ رقم ٥٤٢).

<sup>(</sup>٤) "صحیح مسلم" (۱/ ٤٨٧ رقم ۷۰۰/ ۳٥).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (١/ ٨٩٩ رقم ٣٨٦)، و«صحيح مسلم» (١/ ٣٩١ رقم ٥٥٥).

رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن خزيمة (٣) وابن حبان (١) والحاكم (٥) وقال: على شرط مسلم.

٣٢١ ـ عن جابر وطي أن النبي عائلي الله قال: «جعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً؛ فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته».

متفق عليه<sup>(١)</sup> .

٣٢٢ ـ عن أبي سعيد رُطِي أن النبي عَلَيْكُم قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام».

رواه الخمسة (۱) إلا النسائي، أسنده عبدالواحد بن زياد وغيره عن عُمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، واختلف فيه عن الثوري وابن إسحاق والدراوردي وحماد بن سلمة، فتارة أسندوه، وتارة رووه عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي عليك مرسلاً (۱) ، قال الترمذي (۱) : كأن رواية الثوري أثبت

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۳/ ۲۰ ، ۹۲).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۱/ ۱۷۵ رقم ۲۵۰).

<sup>(</sup>۳) «صحیح ابن خزیمة» (۱۰۷/۲ رقم ۱۰۱۷).

<sup>(</sup>٤) «موارد الظمآن» (۱/ ۱۷۱ رقم ۳٦۰).

<sup>(</sup>٥) «المستدرك» (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) «صحیح البخاري» (۱/ ٥١٩ رقم ٣٣٥)، و«صحیح مسلم» (۱/ ٣٧٠ ـ ٣٧١ رقم ٥٢١).

<sup>(</sup>۷) «المسند» (۲/ ۸۳، ۹۳)، و«سنن أبي داود» (۱/ ۱۳۲ ـ ۱۳۳ رقم ٤٩٢)، و«جامع الترمذي» (۱/ ۱۳۱ رقم ۷٤٥)، وقال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب.

<sup>(</sup>٨) ذكر الدارقطني في «العلل» (١١/ ٣١٩ ـ ٣٢١) الخلاف فيه، وقال: والمرسل المحفوظ.

<sup>(</sup>٩) «جامع الترمذي» (٢/ ١٣٢).

وأصح. يعني: مرسلاً. ورواه ابن حبان (۱) والحاكم (۲) وقال: أسانيده صحيحة. وقال ابن حزم (۳) : خبر صحيح.

٣٢٣ ـ عن جندب ولحق قال: سمعت النبي عَلَيْكُم / قبل أن يموت بخمس (١/٤٢٥) وهو يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

٣٢٤ عن زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر والشيخ «أن رسول اللَّه عليات الله عليات أنهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت اللَّه».

رواه ابن ماجه (۱) والترمذي (۱) وقال: ليس إسناده بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه، وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبداللَّه بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر [عن عمر] (۷) عن النبي عَلَيْكُم مثله، وحديث ابن عمر أشبه وأصح من حديث الليث، والعمري ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه.

وقد روى ابن ماجه (٨) هذا الحديث عن ثقتين عن أبي صالح، حدثني

<sup>(</sup>۱) «موارد الظمآن» (۱/ ١٦٥ رقم ٣٣٨، ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) (المستدرك) (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) «المحلى» (٤/ ٢٧ \_ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) "صحیح مسلم" (١/ ٣٧٧ ـ ٣٧٨ رقم ٥٣٢).

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (١/ ٢٤٦ رقم ٧٤٦).

<sup>(</sup>٦) «جامع الترمذي» (٢/ ١٧٧ \_ ١٧٨ رقم ٣٤٦، ٣٤٧).

<sup>(</sup>٧) من «جامع الترمذي».

<sup>(</sup>٨) «سنن ابن ماجه» (١/ ٢٤٦ رقم ٧٤٧).

الليث، حدثني نافع، عن ابن عمر مرفوعًا فذكره.

أبو صالح كاتب الليث ضعفه أحمد (۱) وجماعة، وقواه أبو زرعة (7) وأبو حاتم (7) وجماعة (7) .

و ٣٢٥ عن ابن عمر والله على النبي على البيت هو وأسامة بن (ق٣٤) زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوه عليهم فلما فتحوه كنت أول من ولج، فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى فيه رسول الله عليه الله عليه على العمودين اليمانيين».

متفق عليه<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>۱) «العلل ومعرفة الرجال» (۳/ ۲۱۲ ـ ۲۱۳، ۲۶۲ رقم ٤٩١٩، ٥٠٦٧.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۵/ ۸۷).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٩٨/١٥ ـ ٩٠٩).

<sup>(</sup>٤) «صحیح البخاري» (٣/ ٥٤١ رقم ١٥٩٨) واللفظ له، و«صحیح مسلم» (٢/ ٩٦٧ رقم ١٥٩٨) «صحیح البخاري» (٣٩٣ / ١٣٢٩).

# باب استقبال القبلة

المسبح إذ الصبح إذ المسبح ابن عمر والمسبح ابن عمر والمسبح الله على الله الله الله الكعبة»(١) .

النبي عَلَيْكِم يصلي على النبي عَلَيْكِم يصلي على النبي عَلَيْكِم يصلي على المحلة حيث توجهت به»(۲) .

متفق عليهما، وفي رواية للبخاري<sup>(٣)</sup>: «يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن النبي علينها يفعل<sup>(٤)</sup> ذلك في الصلاة المكتوبة».

۳۲۸ ، ۳۲۹ ـ وروی ابن عمر (۵) وأنس (۱) راهیم نحو حدیث عامر . متفق علمهما .

• ٣٣٠ - عن أنس رَخْ الله النبي عَلَيْظِهُم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة [فكبر] (٧) ثم صلى حيث (كان) (٨) وجهة ركابه ».

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۲۰۳ رقم ٤٠٣) واللفظ له و «صحیح مسلم» (۱/ ۳۷٥ رقم ٥٢٦).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (۲/ ۱۹۳ رقم ۱۰۹۳) واللفظ له، و«صحیح مسلم» (۱/ ۱۸۸ رقم ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢/ ٦٦٩ رقم ١٠٩٧).

<sup>(</sup>٤) في «صحيح البخاري»: (يصنع).

<sup>(</sup>٥) «صحیح البخاري» (۲/ ٦٦٩ رقم ۱۰۹۱)، و«صحیح مسلم» (۱/ ٤٨٦ ـ ٤٨٧ رقم .٧٠).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٢/ ١٧١ رقم ١١٠٠)، و«صحيح مسلم» (٤٨٨/١ رقم ٧٠٢).

<sup>(</sup>٧) من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>A) ليست في «سنن أبي داود».

حديث حسن، رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، وأبو داود<sup>(۲)</sup> وهذا لفظه.

٣٣١ ـ عن أبي هريرة وطن قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم: «ما بين المشرق والمغرب قبلة».

(ق/۱/٤٣٥) / رواه ابن ماجه (۱) ، وهو للترمذي (١) بإسناد جيد وصححه، وقواه البخاري (٥) ، وضعفه أحمد (١) ، وقال: لكن عن عمر صحيح .

سفر عامر بن ربيعة وطن قال: «كنا مع النبي عالي عالي على عن سفر في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل [رجل]() منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي عالي فنزل ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَتُمَّ وَجُهُ اللّه ﴾ (^) ».

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۳/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۲/۹ رقم ۱۲۲۵).

 <sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (١/ ٣٢٣ رقم ٢٠١١)، ورواه الترمذي من هذا الطريق أيضًا (٢/ ١٧١ رقم ٣٤٢، ٣٤٣)، وقال: وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه.

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (٢/ ١٧٣ رقم ٣٤٤) وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) قال الترمذي في «جامعه» (٢/ ١٧٢): قال محمد: وحديث عبداللَّه بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصح.

<sup>(</sup>٦) قال أبو داود في «مسائله للإمام أحمد» (ص٣٠٠ ـ ٣٠١): سمعت أحمد بن حنبل يقول: يروى عن النبي عَيَّاكِم قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» وليس له إسناد. قال أبو داود: يريد بقوله ليس له إسناد لحال عثمان الأخنسي؛ لأن في حديثه نكارة.

وقال ابن رجب في «فتح الباري» (٣/ ٢٠): قال الإمام أحمد: ليس له إسناد. يعني: أن في أسانيده ضعفًا، وقال مرة: ليس بالقري. قال: وهو عن عمر صحيح.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (واحد). والمثبت من «أ».

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة، الآية: ١١٥.

رواه ابن ماجه (۱) والدارقطني (۲) ، والترمذي (۳) وقال: ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث يُضعف في الحديث أثان ، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۱/۳۲۲ رقم ۱۰۲۰).

<sup>(</sup>۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۷۲ رقم ٥ \_ ٧).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (٢/ ١٧٦ رقم ٣٤٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) قال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (١١٦/١) معقبًا على قول الترمذي: أجمعوا على ضعفه - يعني: أشعث السمان - ومنهم من تركه وكذبه، وشيخه عاصم بن عبيدالله العمري أيضًا ضعيف.

# باب النيـة

٣٣٢م - قد تقدم حديث عمر والله: «إنما الأعمال بالنيات» في باب فرض الوضوء (١) .

رواه مسلم<sup>(۳)</sup> .

٣٣٤ عن جابر في قال: "صلى معاذ/ في بأصحابه فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه، فقال: إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على النبي علي في فاخبره بما قال معاذ، فقال له النبي علي في أتريد أن تكون فتانًا يا معاذ، إذا أممت الناس فاقرأ بـ "الشمس وضحاها" و"سبح اسم ربك الأعلى" و"اقرأ باسم ربك" و"الليل إذا يغشى".

متفق عليه<sup>(ه)</sup> ، ولفظه لمسلم.

٣٣٥ ـ وعن أنس رطي في قصة معاذ قال: «فلما رأى معاذًا طوَّل تجوَّز في صلاته...» وذكر الحديث.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٩١).

<sup>(</sup>٢) من «مسند الإمام أحمد» (٣/ ١٩٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢/ ٧٧٥ رقم ١١٠٤) بنحوه، واللفظ للإمام أحمد.

<sup>(</sup>٤) في «صحيح مسلم»: (لأصحابه العشاء).

<sup>(</sup>٥) "صحیح البخاري" (۲/ ۲۳۶ رقم ۷۰۵)، و"صحیح مسلم" (۱/ ۳٤٠ رقم (۵) (۱۷۹/۶۲۵).

رواه أحمد(١) بإسناد صحيح.

٣٣٦ - عن عمرو بن ميمون قال: "إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب - إلا عبداللَّه بن عباس، فما هو إلا أن كبَّر فسمعته يقول: قتلني الكلب - أو أكلني الكلب - حين طعنه، وتناول عبدالرحمن بن عوف فقدمه، فصلى بهم صلاة خفيفة».

مختصر من البخاري<sup>(۲)</sup>

وقال أحمد بن حنبل (٣) : إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي رئيسًا وإن صلوا وحدانًا فقد طُعن معاوية فصلى الناس وحدانًا.

عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة، فجاء/ المؤذن إلى أبي بكر الصديق وطفي (قا1/٤٤) وقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر وطفي فجاء رسول فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر وطفي فجاء رسول اللَّه عَيِّلِيْ والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول اللَّه عَيِّلِيْ أن أمكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد اللَّه على ما أمره به رسول اللَّه عَيِّلِيْ من ذلك، ثم استأخر [أبو بكر](١) حتى استوى (٥) في الصف، وتقدم النبي عَيِّلِيْ من ذلك، ثم استأخر [أبو بكر] حتى استوى (٥) في الصف، وتقدم النبي عَيِّلِيْ من ذلك، ثم استأخر [أبو بكر]

متفق عليه<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۳/ ۱۲٤).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۷/ ۷۶ \_ ۲۷ رقم ۳۷۰).

<sup>(</sup>٣) نقله المجد ابن تيمية في «المنتقى» (٣/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) من «الصحيحين».

<sup>(</sup>٥) زاد بعدها في «الأصل»: (وقف). وفي «أ»: (ووقف) وهي زيادة ليست في «الصحيحين».

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٢/ ١٩٦ رقم ٦٨٤)، و«صحيح مسلم» (١/ ٣١٧ ـ ٣١٧ رقم =

٣٣٨ ـ عن عائشة وطيع قالت: «لما مرض رسول اللَّه عليه مرضه الذي مات فيه قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فخرج أبو بكر وطيع فصلى، فوجد النبي عليه من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين، كأني أنظر إلى رجليه تخطًان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي عليه أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، فكان النبي عليه يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس بصلاة (۱) أبي بكر)(۱).

(ق٤٤/٢) وفي رواية<sup>(٣)</sup> : «والنبي عَلَيْظِيْم / قاعد».

متفق عليه، ولفظه للبخاري.

<sup>.(</sup>٤٢١ =

<sup>(</sup>١) في (أ): (يصلون بصلاة).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاری» (۲/ ۱۷۸ رقم ۱۲۶)، و«صحیح مسلم» (۱/ ۳۱۱ ـ ۳۱۲ رقم ۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢/٣/٢ رقم ٦٨٧).

#### باب صفة الصلاة

٣٣٩ ـ عن أبي حميد ـ أو أبي أسيد ـ ولي قال: قال النبي عَلَيْكُم : «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللَّهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللَّهم إني أسألك من فضلك».

رواه مسلم (۱) كذا بالشك، ورواه أحمد (۲) وغيره (۳) عنهما.

• ٣٤٠ عن أبي قتادة قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكِ : «إذا أُقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني». متفق عليه(١)

رواه أبو داود<sup>(٦)</sup> بإسنادٍ حسنٍ.

٣٤٢ ـ عن علي ولي عن النبي علي اللهور، وتحليلها التسليم».

رواه الخمسة(٧) إلا النسائي، وهو من رواية عبداللَّه بن محمد بن عقيل،

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱/ ٩٤٤ رقم ٧١٣). (٢) «المسند» (٣/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) منهم النسائي (٢/٥٣).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٢/ ١٤١ رقم ٦٣٧)، و"صحيح مسلم» (١/ ٤٢٢ رقم ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) ورواه مسلم (٣٢٤/١ رقم ٣٢٤/١) بلفظ «كَان رسول اللَّه عَلَيْكُم يسوي صفوفنا حتى كاد حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يومًا فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلاً باديًا صدره من الصف فقال: عباداللَّه، لتسون صفوفكم أو ليخالفن اللَّه بين وجوهكم».

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود» (١/ ١٧٨ رقم ٦٦٥).

<sup>(</sup>۷) «المسند» (۱/۲۳/۱)، و«سنن أبي داود» (۱/۱۱ رقم (7))، و«جامع الترمذي» (۱/۱۰ رقم (7))، و«سنن ابن ماجه» (۱/۱۱ رقم (7)) وقال الترمذي: هذا الحديث أصع شيء في هذا الباب وأحسن، وعبداللَّه بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن على

وروي مرسلاً، وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسنه(١)

٣٤٣ ـ عن أبي هريرة وطائف قال: «كان رسول اللَّه علَيْكُم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًّا».

(قه ١/٤٥) / رواه الخمسة (٢) إلا ابن ماجه، وإسناده حسن.

الله على كان يرفع يديه حذو منطق الله على كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود».

متفق عليه<sup>(٣)</sup> .

عن نافع «أن ابن عمر والله كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده. رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ابن عمر ذلك إلى النبي عَيَّالِكُمْ ».

رواه البخاري<sup>(١)</sup> .

٣٤٦ عن ابن عمر رافع قال: «كان رسول اللَّه عاليَّكِم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، ثم كبر».

<sup>=</sup> حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبداللَّه بن محمد بن عقيل، قال محمد: وهو مقارب الحديث.

<sup>(</sup>١) وانظر أحاديث الباب في «البدر المنير» (٣/ ٤٤٧ ـ ٤٥٤).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲/ ۳۷۰، ۵۰۰)، و «سنن أبي داود» (۱/ ۲۰۰ رقم ۷۵۳)، و «جامع الترمذي» (۲/ ۲ رقم ۲۶۰)، و «سنن النسائی» (۲/ ۲).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢/ ٢٥٥ رقم ٧٣٥) واللفظ له، و«صحيح مسلم» (٢/ ٢٩٢ رقم ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٢/ ٢٥٩ \_ ٢٦٠ رقم ٧٣٩).

كتاب الصالة \_\_\_\_\_\_ ه١٠

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> .

787 - وفي رواية له <math>(7) من حديث مالك بن الحويرث: «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه».

رواه الخمسة ( $^{(7)}$  \_ ولفظه  $^{(7)}$  داود \_ وحسنه الترمذي وقال  $^{(3)}$  : لم يثبت ابن المبارك حديث ابن مسعود. وأنكره / أحمد أحمد أحمد ( $^{(6)}$  .

٣٤٩ ـ وروى البراء بن عازب عن النبي عاليا الله نحوه.

رواه أحمد $^{(1)}$  وأبو داود $^{(V)}$  وقال: ليس بصحيح. وله طريقان في إحديهما يزيد بن أبي زياد $^{(A)}$  وفي الأخرى محمد بن أبي ليلى $^{(P)}$  ، وهما ضعيفان عند

قال أبو داود: هذا مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ.

والحديث لم أجده في سنن ابن ماجه، ولم يعزه إليه المزي في «تحفة الأشراف» (٧/١١٣ - ١١٣ رقم ٩٤٦٨)، ولا ابن الشياء في «الأحكام» (٣٢/٢ رقم ١٢٧٤)، ولا ابن عبدالهادي في «التنقيح» (٢/٧٧٧ ـ ٧٧٧)، ولا الزيلعي في «نصب الراية» (١/٣٩٤)، ولا ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/٢١).

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱/ ۲۹۲ \_ ۲۹۳ رقم ۳۹۰).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۱/ ۲۹۳ رقم ۲۹۳/۲۲).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٢/ ٣٨٨، ٤٤١ ـ ٤٤٢)، و«سنن أبي داود» (١/ ١٩٩ رقم ٧٤٨، ١/ ٢٠٠، رقم ٧٥١)، و«جامع الترمذي» (٢/ ٤٠ رقم ٢٥٧)، و«سنن النسائي» (٢/ ١٨٢، ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (٣٨/٢).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه الآن.

<sup>(</sup>٢) «المسند» (٤/ ٢٨٢، ٢٠٣، ٢٠٣).

<sup>(</sup>٧) السنن أبي داود؛ (١/ ٢٠٠ رقم ٧٤٩ \_ ٢٥٧).

<sup>(</sup>A) ترجمته في «تهذيب الكمال» (۳۲/ ۱۳۵ \_ ۱٤٠).

<sup>(</sup>۹) ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲۵/ ۲۲۲ ـ ۲۲۸).

الأكثرين، واللَّه أعلم.

• ٣٥٠ ـ عن وائل بن حجر وطائل قال: «صليت مع النبي عَلَيْكُم فوضع يده اليمني على يده اليسرى على صدره».

رواه ابن خزیمة<sup>(۱)</sup> .

٣٥١ ـ ولأحمد (٢) والترمذي (٣) ـ وحسنه ـ هذا المعنى عن النبي عليك من حديث قبيصة بن هُلب (٤) .

٣٥٢ ـ عن علي رُطِيُنيه قال: «من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة»(٥) .

رواه عبدالله بن أحمد (٢) والدارقطني (٧) من رواية عبدالرحمن بن إسحاق أبي شيبة الواسطي، قال فيه أحمد (٨) : ليس بشيء. وقال يحيى (٩) في رواية: متروك.

٣٥٣ \_ عن أبي هريرة وطائع قال: «كان رسول اللَّه عَلَيْظِهُم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول اللَّه، بأبي أنت وأمي، رأيت

<sup>(</sup>۱) «صحيح ابن خزيمة» (۱/ ٢٤٣ رقم ٤٧٩).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (٥/٢٢٦، ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (٢/ ٣٢ رقم ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) والحديث رواه ابن ماجه (٢٦٦/١ رقم ٨٠٩) أيضًا.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (١/١/١ رقم ٧٥٦)، وقال المزي في «تحفة الأشراف» (٧/٧٥ رقم ١٠٣١٤): هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وابن داسة وغير واحد عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم.

<sup>(</sup>٦) «زوائد المسند» (١/ ١١٠).

<sup>(</sup>۷) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۸۶ رقم ۹، ۱۰).

<sup>(</sup>A) «الجرح والتعديل» (٥/ ٢١٣ رقم ٢٠٠١).

<sup>(</sup>٩) «الكامل» (٥/ ٥٩٤).

سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللَّهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللَّهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللَّهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد».

متفق عليه (١) .

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> .

٣٥٥ ـ عن عبدة «أن عمر وطي كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللَّهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك».

رواه مسلم (٥) ، وهو منقطع؛ عبدة لم يدرك عمر (١) ، وقال

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲/ ٢٦٥ رقم ٧٤٤)، و«صحيح مسلم» (١/ ٤١٩ رقم ٥٩٨٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) من «أ»، و«صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٣) في «صحيح مسلم»: (في يديك).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١/ ٣٤٥ \_ ٣٥٥ رقم ٧٧١).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١/ ٢٩٩ رقم ٣٩٩/ ٥٢).

<sup>(</sup>٦) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (٤/ ١١١ \_ ١١٢): قال أبو على الغساني:=

أحمد(١) لما سئل عن الاستفتاح: نذهب فيه إلى حديث عمر.

٣٥٦ \_ وعن الأسود عن عمر «أنه كان يقول هؤلاءالكلمات...». رواه الدارقطني (٢)

٣٥٧ \_ عن أبي سعيد وَاقِي قال: «كان النبي عَلَيْكُم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: سبحانك اللَّهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يقول: [اللَّه أكبر كبيراً. ثم يقول: ](") أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه».

(ق٧/٤٦) / رواه الخمسة(١) ولفظه للترمذي، وهو من رواية علي بن علي الرفاعي،

<sup>=</sup> هكذا وقع عن عبدة أن عمر، وهو مرسل - يعني أن عبدة وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر - قال: وقوله بعده عن قتادة - يعني الأوزاعي عن قتادة، عن أنس - هذا هو المقصود من الباب، وهو حديث متصل. هذا كلام الغساني، والمقصود أنه عطف قوله: وعن قتادة، على قوله: عن عبدة، وإنما فعل مسلم هذا لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمعه، ومقصوده الثاني المتصل دون الأول المرسل، ولهذا نظائر كثيرة في "صحيح مسلم" وغيره، ولا إنكار في هذا كله. اهد. وقال ابن عبدالهادي في "تنقيح التحقيق" (٢/ ٧٩٠): وهو منقطع؛ فإن عبدة وهو ابن أبي لبابة لم يدرك عمر، وإنما رواه مسلم لأنه سمعه من حديث غيره فرواهما جميعًا، وإن لم يكن هذا على شرطه، وقال الدارقطني: رواه إبراهيم عن علقمة والأسود، عن عمر، وكذلك رواه يحيى بن أيوب عن عمر بن شيبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر وظيف من قوله، وهو الصواب. وقد رواه الإمام أحمد من رواية علقمة والأسود وأبي وائل وغيرهم عن عمر.

<sup>(</sup>۱) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود (ص٣٠)، و«مسائل المروزي للإمام أحمد» كما في «المحرر» (١/١٨٣).

<sup>(</sup>۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۳۰۰ رقم ۱۰، ۱۱).

<sup>(</sup>٣) من «جامع الترمذي».

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٣/ ٥٠)، و«سنن أبي داود» (٢٠٦/١ رقم ٧٧٥)، و«جامع الترمذي» (٢/ ٩ - ١٠ رقم ٢٦٤)، و«سنن ابن ماجه» (١/ ٢٦٤ رقم ١٠٠)، و«سنن ابن ماجه» (١/ ٢٦٤ رقم ٤٠٤).

وقد وثقه أبو زرعة (١) وابن معين (٢) وغيرهما، وقال الترمذي ( $^{(7)}$ : كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي، وقال أحمد:  $\mathbf{K}$  يصح هذا الحديث. وتكلم فيه أبو داود ( $^{(1)}$ ).

٣٥٨ ــ وله<sup>(ه)</sup> مثله من حديث عائشة بإسناد حسنٍ، قال الحافظ الضياء<sup>(١)</sup>: ما أعلم في رواته مجروحًا.

وروى ابن ماجه (۷) والترمذي (۸) حديث عائشة بإسناد ضعيف.

**٣٥٩ ـ** وللدارقطني (٩) مثله من حديث أنس بإسناد حسن (١٠٠) .

• ٣٦ ـ عن أنس وَطَيْتُكَ ﴿ أَنَ النَّبِي عَلِيْكُ إِمْ وَأَبَّا بَكُرُ وَعَمْرُ وَلِيْكُ كَانُوا يَفْتَنَّحُونَ

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» (٦/ ١٩٧).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (٦/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (٢/ ١١).

<sup>(</sup>٤) قال أبو داود: وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلاً الوهم من جعفر. يعني: جعفر بن سليمان الضبعي الراوي عن علي بن علي. قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبدالسلام بن حرب، لم يروه إلا طلق بن غنام، وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئًا من هذا.

ورواه الدارقطني (٢٩٩/١) من طريق أبي داود، ثم قال: قال أبو داود: لم يروه عن عبدالسلام غير طلق بن غنام، وليس هذا الحديث بالقوي.

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (٢٠٦/١ رقم ٧٧٦).

<sup>(</sup>٢) «الأحكام» (٢/٠٤).

<sup>(</sup>٧) (سنن ابن ماجه» (١/ ٢٦٥ رقم ٨٠٦).

<sup>(</sup>٨) «جامع الترمذي» (٢/ ١١ رقم ٢٤٣) وقال: هذا الحديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه، وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه.

<sup>(</sup>٩) «سنن الدارقطني» (١/ ٣٠٠ رقم ١٢).

<sup>(</sup>١٠) ونقل ابن عبد الهادي في «تنقيحه» (٢/ ٧٩١) وغيره عن الدارقطني أنه قال: هذا إسناد كلهم ثقات.

الصلاة بـ ﴿ الْحَمْدُ للَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ " .

رواه البخاري<sup>(۱)</sup> .

٣٦١ ـ وعنه قال: «صليت مع النبي عليك وأبي بكر وعمر وعثمان ولله الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾.

رواه مسلم<sup>(۲)</sup>.

وفي لفظ له (۲) : «كانوا يستفتحون بـ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ لا يذكرون ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ في أول قراءة ولا في آخرها».

وفي لفظ: «فكانوا لا يجهرون بـ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾.

رواه أحمد(١) والنسائي(٥) بإسنادٍ صحيحٍ.

وفي لفظ: «أن النبي عَيَّاكِيم كان يسر بـ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ (ق١/٤٧) وأبو بكر/ وعمر رضي في الصلاة».

رواه ابن خزيمة (٢) والطبراني (٧) ولم يقل: «في الصلاة».

٣٦٢ ـ عن عائشة فطي قالت: «كان النبي عالي السلام السلام بالتكبير والعراءة بـ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ».

رواه مسلم<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲/ ٢٦٥ رقم ٧٤٣).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۱/ ۲۹۹ رقم ۳۹۹/ ۵۰).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١/ ٢٩٩ رقم ٣٩٩/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٣/ ١٧٩ ، ٥٧٧).

<sup>(</sup>٥) «سنن النسائي» (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٦) «صحيح ابن خزيمة» (١/ ٢٥٠ رقم ٤٩٨).

<sup>(</sup>٧) «المعجم الكبير» (١/ ٥٥٥ \_ ٢٥٦ رقم ٧٣٩).

<sup>(</sup>۸) «صحیح مسلم» (۱/۳۵۷ ـ ۳۵۸ رقم ۴۹۸).

٣٦٣ ـ عن أبي هريرة وطي عن النبي عليك عن الذي بيده الملك (إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي «تبارك الذي بيده الملك»(١).

رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣) والترمذي(٤) وحسنه ورواته ثقات، وهي ثلاثون آية سوى ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾.

بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ فقال: يا بني إياك والحدث \_ ولم أر من أصحاب النبي الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ فقال: يا بني إياك والحدث \_ ولم أر من أصحاب النبي عَلَيْكُمُ رجلاً كان أبغض إليه حدثًا في الإسلام منه \_ فإني صليت مع النبي عَلَيْكُمُ ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولها فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل ﴿ الْحَمْدُ للَّه رَبِّ الْعَالَمينَ ﴾.

رواه الخمسة(ه) إلا أبا داود، وحسنه الترمذي، وابن عبداللَّه فيه جهالة(٦) .

٣٦٥ ـ عن أنس يَطْنَفُ في حديث له أن النبي عَلَيْظِيمُ قال: «قد أنزل عليَّ وَاللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثْرَ ﴾. (ق٧/٤٧) رواه مسلم (٧) .

٣٦٦ ـ عن أنس ريط الله سئل عن قراءة النبي عايس فقال: «كانت

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٩٦ رقم ١١٦١٢)، وابن ماجه (٢/ ١٢٤٤ رقم ٣٧٨٦)، وطححه ابن حبان (٣/ ٢٥ رقم ٧٨٨)، والحاكم (١/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲/ ۲۹۹).

<sup>(</sup>۳) «سنن أبي داود» (۲/ ۵۷ رقم ۱٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (٥/ ١٥١ رقم ٢٨٩١).

<sup>(</sup>٥) «المسند» (٥٥/٥)، و«جامع الترمذي» (١٢/٢ \_ ١٣ رقم ٢٤٤)، و«سنن النسائي» (١٣/٢)، و«سنن ابن ماجه» (١/ ٢٦٧ \_ ٢٦٨ رقم ٨١٥).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٤٥٨/٣٤ \_ ٤٥٩).

<sup>(</sup>V) «صحیح مسلم» (۱/ ۳۰۰ رقم ٤٠٠).

قراءته مدًّا. ثم قرأ ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ يمد «بسم اللَّه» ويمد «الرحمن» ويمد «الرحمن».

رواه البخاري<sup>(۱)</sup> .

٣٦٧ \_ عن أبي هريرة وَاللّه عن النبي عَلَيْكُم قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج \_ ثلاثًا \_ غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك؛ فإني سمعت رسول اللّه عَلَيْكُم يقول: قال اللّه \_ تعالى \_: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، فإذا قال العبد ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾. قال: حمدني عبدي. وإذا قال: ﴿ مَالِكُ يَوْمُ الدّينِ ﴾. والرّحْمَنِ الرّحِيم ﴾. قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: ﴿ مَالِكُ يَوْمُ الدّينِ ﴾. قال: مجدني عبدي \_ وقال مرة: فوض إلي عبدي \_ فإذا قال: ﴿ إِيَّاكُ نَعْبُدُ وَإِيَّاكُ نَعْبُدُ وَإِيَّاكُ نَعْبُدُ وَإِيَّاكُ الْمُعْنُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الصّراطَ الْدُينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضّالِينَ ﴾. قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: ﴿ الضّالّينَ ﴾. قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا لعبدي، ولعبدي، ولعبدي ما سأل».

رواه مسلم<sup>(۲)</sup> .

(ق ١/٤٨٥) ٣٦٨ ـ عن عبادة ولحق أن النبي عليه قال: / «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن».

متفق عليه<sup>(٣)</sup>

وفي لفظ: «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب».

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۸/ ۷۰۹ رقم ۶۲ ۰۰).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱/۲۹۲ رقم ۳۹۰).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢/ ٢٧٦ رقم ٧٥٦)، و«صحيح مسلم» (١/ ٢٩٥ رقم ٣٩٤).

رواه ابن خزيمة(١) والدارقطني(٢) وقال: إسنادٌ صحيحٌ(٣) .

٣٦٩ ـ عن أبي سعيد رفظت قال: «أمرنا نبينا عَلَيْكُم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر»(١) .

إسناد جيد، رواه أحمد (٥) وأبو داود (٢) .

• ٣٧٠ - عن أبي هريرة رضي أن رسول اللَّه على قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا».

رواه الخمسة(٧) إلا الترمذي، وصححه مسلم(٨).

٣٧١ ـ عن أبي موسى رُطِيْتُك في حديث له أن النبي عَلَيْكِ مَالَ: «وإذا قرأ فأنصتوا».

<sup>(</sup>۱) "صحيح ابن خزيمة" (۲/ ۲٤٦ رقم ٤٨٨) بلفظ: «لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب»، ورواه (٢٤٨/١ رقم ٤٩٠) عن أبي هريرة بلفظ: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»، ولم أجده بهذا اللفظ من حديث عبادة، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۳۲۱ \_ ۳۲۲ رقم ۱۷).

<sup>(</sup>٣) صححه ابن حبان (٩١/٥ \_ ٩٢ رقم ١٧٨٩)، وقال ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق»: انفرد زياد بن أيوب دلويه بلفظ: «لا تجزئ»، ورواه جماعة: «لا صلاة لمن لم يقرأ» وهو الصحيح، وكأن زيادًا رواه بالمعنى، وقد صحح الحديث أيضًا ابن القطان، وقال: زياد أحد الثقات.

<sup>(</sup>٤) وصححه ابن حبان (٥/ ٩٢ رقم ١٧٩٠).

<sup>(</sup>٥) «المسند» (٣/٣، ٥٤، ٩٧).

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود» (٢١٦/١ رقم ٨١٨).

<sup>(</sup>۷) «المسند» (۲/۳۷٦)، و«سنن أبي داود» (۱/ ١٦٥ رقم ۲۰۶)، و«سنن النسائي» (۲/ ١٤١ – ۱٤١)، وفي «الكبرى» (۱/ ۳۲۰ رقم ٤٩٤)، و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۷٦ رقم ٨٤٦).

قال النسائي في «الكبرى»: لا نعلم أن أحدًا تابع ابن عجلان على قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا». (٨) «صحيح مسلم» (٨) (٣٠٤).

رواه مسلم<sup>(۱)</sup>، وصححه أحمد<sup>(۲)</sup> ، وتكلم أبو داود<sup>(۳)</sup> في قوله: «فأنصتوا» في الحديثين، والصواب صحتها.

٣٧٢ \_ عن عبادة وطن قال: «صلى النبي عَلَيْكُم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: «إني أراكم تقرءون وراء إمامكم. قلنا: يا رسول الله، إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها».

رواه أحمد (١) من طريقين عن [ابن] (٥) إسحاق، إحداهما: "حدثني (ق٨٤/٢) مكحول»، ولم أره رواه من غير حديثه فلهذا قال (١): لم يرفعه غير ابن إسحاق. ورواه الترمذي (٧) من حديثه بصيغة «عن» وحسنه، ورواه أبو داود (٨) من حديثه، وكذلك الدارقطني (٩) وقال: إسناد حسن.

وفي لفظ: «فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن».

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱/ ۲۰۶ رقم ۲۳/۶۰).

<sup>(</sup>۲) في رواية الأثرم عنه كما في «التمهيد» (۳/ ۱۸۱ ـ ۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) قال أبو داود (١/ ١٦٥) في حديث أبي هريرة: وهذه الزيادة «وإذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد.

وقال في حديث أبي موسى (٢٥٦/١): وقوله: «فأنصتوا» ليس بمحفوظ، لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث.

وانظر «سنن البيهقى» (٢/ ١٥٦ ـ ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٥/ ٣١٣، ٢١٦).

<sup>(</sup>٥) تحرفت في «الأصل» إلى: (أبي) والمثبت من «أ» و«المسند» وهو محمد بن إسحاق بن ساد.

<sup>(</sup>٦) نقله عنه ابن الجوزي في «التحقيق» \_ كما في «التنقيح» \_ (٢/ ٨٥١).

<sup>(</sup>۷) «جامع الترمذي» (۱۱۲/۲ ـ ۱۱۷ رقم ۳۱۱).

<sup>(</sup>۸) «سنن أبى داود» (۱/ ۲۱۷ رقم ۸۲۳).

<sup>(</sup>٩) اسنن الدارقطني، (١/ ٣١٨ رقم ٥).

رواه أبو داود (۱) والنسائي (۲) والدارقطني (۳) وقال: إسناد حسن ورواته كلهم ثقات. وهو من غير رواية ابن إسحاق، لكنه في النسائي من رواية حرام بن حكيم، وقد تقدم (۱) .

ولحديث عبادة غير طريق، وقد رواه البخاري<sup>(٥)</sup> في غير الصحيح وصححه، وتكلم فيه ابن عبدالبر<sup>(١)</sup> وغيره<sup>(٧)</sup>.

رواه أحمد(٩) وابن ماجه(١٠) من رواية جابر الجعفي، ورواه الدارقطني(١١)

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۱/۲۱۷ ـ ۲۱۸ رقم ۸۲٤).

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي» (۲/ ۱٤۱).

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» (١/ ٣٢٠ رقم ١٢).

<sup>(</sup>٤) يعني: الكلام عليه، وقد تقدم عند الحديث (٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر كتاب «القراءة خلف الإمام» للبخاري.

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» (۳/ ۱۸۹ \_ ۱۹۰).

<sup>(</sup>۷) ضعفه الإمام أحمد ـ كما في «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» للحافظ ابن عبدالهادي (ص۲۳۱)، و«المحرر» (۱۸۸/۱) له ـ وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (۲۸٦/۲۳).

<sup>(</sup>A) قال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (١/ ١٢٥): رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني، وله طرق فيها اضطراب، والصحيح ما رواه مالك في "الموطأ" عن وهب بن كيسان عن جابر موقوقًا، وقد رفعه يحيى بن سلام عن مالك، وهو ضعيف بمرة لا يُعتمد عليه، وقال البخاري: هذا الحديث لم يثبت عن أهل العلم ـ أهل الحجاز والعراق ـ لإرساله وانقطاعه.

<sup>(</sup>٩) «المسندش (٣/ ٣٣٩) قال الإمام أحمد: ثنا أسود بن عامر، أنا حسن بن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر به ليس فيه جابر الجعفى.

ورواه ابن الجوزي في «التحقيق» (٨٤٢/٢) عن الإمام أحمد من هذا الطريق فأدخل جابرًا الجعفي بين الحسن بن صالح وأبي الزبير.

<sup>(</sup>۱۰) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۷۷ رقم ۸۵۰).

<sup>(</sup>١١) ﴿سَنَ الدَّارِقُطْنِي ﴾ (١/ ٣٢٥) تعليقًا، وقال: وهو الصواب.

من رواية عبدالله بن شداد عن النبي عليه مرسلاً، وروي متصلاً من طرق ضعاف، ومداره على ليث بن أبي سليم (١) أو جابر الجعفي (٢) ، وهما ضعيفان عند الأكثر، ورواه أحمد (٣) عن أسود بن عامر، عن الحسن بن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر، إسناد حسن إن لم يكن سقط أحدهما منه كما قيل.

(ق ١/٤٩) ٣٧٤ ـ / عن أبي هريرة وطي أن النبي عليك قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه».

متفق عليه<sup>(٤)</sup> .

وفي رواية: "إذا قال الإمام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ﴾ فقولوا: آمين»(٥).

بإسناد صحيح رواه أحمد<sup>(۱)</sup> والنسائي<sup>(۷)</sup> .

٣٧٥ ـ عن إبراهيم السكسكي عن عبداللّه بن أبي أوفى ولله قال: «جاء رجل إلى النبي عليه فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلمني ما يجزئني. فقال: قل: سبحان اللّه، والحمد لله، ولا إله إلا اللّه، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا باللّه».

<sup>(</sup>۱) ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲۶/ ۲۷۹ ـ ۲۸۸).

<sup>(</sup>۲) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٤/ ٤٦٥ ـ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٣/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٢/ ٣١١ رقم ٧٨٢)، و«صحيح مسلم» (١/ ٣٠٧ رقم ٤١٠).

<sup>(</sup>٥)و في لفظ لمسلم (٧١/١ رقم ٧٦/٤١): «إذا قال القارئ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ فقال من خلفه: آمين. فوافق قوله قول أهل السماء غُفُر له ما تقدم من ذنيه».

<sup>(</sup>٦) «المسند» (٢/ ٣٣٣، ٧٧، ٥٥٤).

<sup>(</sup>۷) «سنن النسائي» (۲/ ۱٤٤).

رواه أحمد (۱) وأبو داود (۲) والنسائي (۳) وابن حبان (۱) والحاكم (۵) وقال: على شرط البخاري. إبراهيم روى له البخاري (۱) وتكلم فيه أحمد (۷) والنسائي (۸).

٣٧٦ ـ عن أبي قتادة وطن النبي عَلَيْكُم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح».

متفق عليه (٩) ، ولفظه للبخاري.

٣٧٧ ـ عن جابر بن سمرة وَطْنَتُ «أن النبي/ عَلَيْكُ اللهُ كان يقرأ في الفجر (ق٩٤/٢) . بـ «قاف والقرآن المجيد» ونحوها، وكانت صلاته بعد إلى تخفيف» (١٠٠ .

وفي رواية (١١٠): «كان يقرأ في الظهر بـ «الليل إذا يغشى» وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك».

رواهما مسلم.

٣٧٨ ـ عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رُطُّنيكُ قال: «ما صليت وراء

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٤/ ٣٥٣، ٥٥٣، ٢٨٣).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۱/ ۲۲۰ رقم ۸۳۲).

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» (٢/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) «موارد الظمآن» (١/ ٢١١ رقم ٤٧٣).

<sup>(</sup>٥) «المستدرك» (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٦) قال المزي في "تهذيب الكمال" (٢/ ١٣٣): روى له البخاري وأبو داود والنسائي.

<sup>(</sup>٧) نقله المزي في «تهذيب الكمال» (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>A) قال في «الضعفاء والمتروكين» (١٨): ليس بذاك القوى.

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (٢/ ٢٠٤)، و«صحيح مسلم» (١/ ٣٣٣ رقم ٤٥١).

<sup>(</sup>١٠) «صحيح مسلم» (١/٣٣٧ رقم ٤٥٨).

<sup>(</sup>۱۱) «صحيح مسلم» (۱/ ٣٣٧ رقم ٤٥٩).

أحد أشبه (بصلاة رسول اللَّه)(١) عَلَيْكُم من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب [بقصار](٢) المفصل [ويقرأ في العشاء بوسط المفصل](٣) ويقرأ في الصبح بطوال المفصل».

رواه أحمد(؛) وابن ماجه (ه) والنسائي (٦) ولفظه له، ورواته ثقات.

٣٧٩ ـ عن مصعب بن سعد رضي قال: «صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي عن ذلك، وقال: إنا كنا نفعله فنهينا، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب».

متفق عليه<sup>(٧)</sup> .

رق، ١/٥) رسول اللَّه عَلَيْكِ فقال: أنا أحفظكم لصلاة رسول اللَّه على نفر من أصحاب (ق، ١/٥) رسول اللَّه عليكِ فقال: أنا أحفظكم لصلاة رسول اللَّه على وأيت إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر (١/٥) ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف [أصابع] (١/٥) رجليه القبلة، وإذا جلس في

<sup>(</sup>١) في «سنن النسائي»: «صلاة برسول اللَّه».

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (من قصار) والمثبت من «أ» و"سنن النسائي».

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل» وأثبتها من «أ» و«سنن النسائي».

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٢/ ٢٢٩ \_ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (١/ ٧٢٠ \_ ٧٢١ رقم ٨٢٧).

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي» (٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٢/٣١٩ رقم ٧٩٠)، و«صحيح مسلم» (١/ ٣٨٠ رقم ٥٣٥).

 <sup>(</sup>٨) أي: ثناه إلى الأرض، وأصل الهصر: أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه.
 «النهاية» (٥/٢٦٤).

<sup>(</sup>٩) من «صحيح البخاري».

الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته».

رواه البخاري<sup>(۱)</sup> ، ورواه الخمسة<sup>(۲)</sup> إلا النسائي، وصححه أحمد<sup>(۳)</sup> والخطابي<sup>(۵)</sup> بلفظ أطول من هذا.

القرآن من أربعة: من ابن أم عبد \_ فبدأ به \_ ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة» (٧)

رواه البخاري<sup>(۸)</sup> .

٣٨٢ ـ عن ابن مسعود رفظت قال: «رأيت رسول اللَّه عَلَيْكُم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود».

رواه أحمد(٩) والنسائي(١١) والترمذي(١١) وصححه.

<sup>(</sup>١) "صحيح البخاري" (٢/ ٣٥٥ \_ ٣٥٦ رقم ٨٢٨).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۵/ ۲۲۶)، و«سنن أبي داود» (۱/ ۱۹۶ ـ ۱۹۰ رقم ۷۳۰)، و«جامع الترمذي» (۲/ ۱۰۵ ـ ۷۰۷ رقم ۳۰۶)، و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۳۷ ـ ۳۳۸ رقم ۱۰۲۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر موضعه.

<sup>(</sup>٤) قال الترمذي (٢/ ١٠٧): هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) «معالم السنن» (١/ ١٦٧ \_ ١٦٨).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»، «أ»: (عُمر) وهو تحريف، والمثبت من «صحيح البخاري» و«تحفة الأشراف» (٦/ ٣٨٢ رقم ٨٩٣٢).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (٤/ ١٩١٣ رقم ٢٤٦٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) "صحيح البخاري" (٧/ ١٥٨ رقم ٣٨٠٨).

<sup>(</sup>P) «المسند» (1/ ٢٨٣، ٤٩٣، ٨١٤، ٢٢٤ \_ ٧٢٤، ٢٤٤).

<sup>(</sup>۱۰) «سنن النسائي» (۲/۲۰۵، ۲۳۰، ۲۳۳).

<sup>(</sup>١١) «جامع الترمذي» (٢/ ٣٤ رقم ٢٥٣).

سمع الله لمن حمده. حين يركع، ثم يقول: «كان النبي عَلَيْكُم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده. حين يرفع (ق،٥/٢) صلبه من الركوع، ثم/ يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس».

متفق عليه<sup>(١)</sup> .

٣٨٤ ـ عن عقبة بن عامر ولي قال: «لما نزلت ﴿ فَسَبِحْ بِاسْمِ رَبِكَ الْعَظِيمِ ﴾ (٢) قال رسول الله عالي الجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت ﴿ سَبِحِ اسْمَ رَبّكَ الأَعْلَى ﴾ (٣) قال: اجعلوها في سجودكم».

رواه أحمد (٤) وأبو داود (٥) وابن ماجه (٦) وابن حبان (٧) والحاكم (٨) ، وفي إسناده إياس بن عامر (٩) وفيه جهالة، وباقيه ثقات واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» (۲/ ۳۱۸ رقم ۷۸۹)، و«صحیح مسلم» (۱/ ۲۹۳ ـ ۲۹۶ رقم ۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة، الآيتان: ٧٤، ٩٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى، الآية: ١.

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٤/٥٥١).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (١/ ٢٣٠ رقم ٨٦٩).

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه» (١/ ٢٨٧ رقم ٨٨٨).

<sup>(</sup>۷) «موارد الظمآن» (۱/ ۲۲۶ رقم ۵۰٦).

<sup>(</sup>٨) «المستدرك» (١/ ٢٢٥)، وقال: هذا حديث حجازي صحيح الإسناد، وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر.

فتعقبه الذهبي في «التلخيص» فقال: إياس ليس بالمعروف.

<sup>(</sup>٩) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣/ ٤٠٤ \_ ٥٠٥) وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» =

٣٨٥ ـ عن حذيفة ولي قال: «صليت مع النبي علي الله فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي الأعلى».

رواه الخمسة(١) وصححه الترمذي، ولمسلم(١) معناه.

٣٨٦ ـ عن عائشة ولي قالت: «كان رسول اللَّه عَلَيْكُم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللَّهم ربنا وبحمدك، اللَّهم اغفر لي. يتأول القرآن»(٣).

٣٨٧ - عن أنس وطن أن النبي عليه قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن (ق١٥٥) مده. فقولوا: ربنا ولك الحمد»(١)

متفق عليهما.

٣٨٨ ـ عن ابن عباس ولي النبي على النبي على الذا رفع رأسه من الركوع قال: اللَّهم ربنا لك الحمد، ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد».

<sup>= (</sup>٢٤٦/١) قال العجلي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وصحح له ابن خزيمة، ومن خط الذهبي في "تلخيص المستدرك»: ليس بالقوي.

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۸/ ۳۸۲)، و«سنن أبي داود» (۱/ ۲۳۰ رقم ۸۷۱)، و«جامع الترمذي» (۲/ ٤٨ رقم ۲٦۲)، و«سنن النسائي» (۱/ ۱۷۲)، و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۸۷ رقم (۸۸۸).

<sup>(</sup>٢) "صحيح مسلم" (١/ ٥٣٦ رقم ٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢/ ٣٤٩ رقم ٨١٧)، و«صحيح مسلم» (١/ ٣٥٠ رقم ٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) "صحيح البخاري" (٢/٤/٢ رقم ٦٨٩)، و"صحيح مسلم" (٣٠٨/١ رقم ٤١١) مطولاً وفيه قصة.

والحديث رواه البخاري (٢/ ٣٣٠ رقم ٧٩٦)، ومسلم (٣٠٦/١ رقم ٤٠٩) عن أبي هريرة بهذا اللفظ وزادا: «فإنه من وافق قوله قول الملائكة غُفُر له ما تقدم من ذنبه».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> .

٣٨٩ \_ عن أبي مسعود الأنصاري ولا قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الرجل صلبه في الركوع والسجود».

إسناد صحيح، رواه الخمسة (٢) وصححه الترمذي.

• ٣٩٠ عن وائل بن حجر وطائل قال: «رأيت النبي عَلَيْكُم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه».

رواه الخمسة (٢) إلا أحمد، ورواه الحاكم (١) وقال: على شرط مسلم.

وحسنه الترمذي<sup>(٥)</sup> ، وهو من رواية شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه ، عن وائل. قال الدارقطني<sup>(١)</sup> : قال ابن أبي داود: «وضع ركبتيه قبل يديه» تفرد به يزيد بن هارون عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به. وقال البيهقي<sup>(٧)</sup> : يُعد في أفراد شريك، وإنما يتابعه همام مرسلاً. وذكر أبو داود<sup>(٨)</sup> والترمذي متابعة همام مرسلاً.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱/ ٣٤٧ رقم ٤٧٨).

 <sup>(</sup>۲) «المسند» (٤/ ۱۱۹، ۱۲۲)، «سنن أبي داود» (۲/ ۲۲۲ رقم ۸۰۰)، و «جامع الترمذي»
 (۲/ ۱۵ رقم ۲۲۵)، «سنن النسائي» (۲/ ۱۸۳، ۲۱٤)، و «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۸۲ رقم ۵۷۰).

<sup>(</sup>۳) «سنن أبي داود» (۲/۲۱ رقم ۸۳۸)، «جامع الترمذي» (۲/۲ رقم ۲۲۸)، «سنن النسائی» (۲/۲۰۲ ـ ۲۰۲)، «سنن ابن ماجه» (۱/۲۸۲ رقم ۸۸۲).

<sup>(</sup>٤) «المستدرك» (١/ ٢٢٦) ووقع فيه سقط.

<sup>(</sup>٥) قال الترمذي في «جامعه» (٧/٢): هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا عن شريك، وروى همام عن عاصم هذا مرسلاً، ولم يذكر فيه وائل بن حُجر.

<sup>(</sup>٦) «سنن الدارقطني» (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٧) «السنن الكبرى» (٢/ ٩٩) وتمام كلامه: هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين.

<sup>(</sup>۸) «سنن أبي داود» (۱/ ۲۲۲ رقم ۸۳۹).

٣٩١ - عن أبي هريرة وطي قال: قال رسول الله عربي «إذا سجد (ق٢٥١٥) أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه».

رواه الخمسة (۱) والبخاري في «تاريخه» (۲) ، وهو من رواية محمد بن عبداللّه بن حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وقد وثقه النسائي (۳) ، وقال البخاري ( $^{(1)}$  لا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. وقال الخطابي ( $^{(0)}$ : حديث وائل بن حجر أثبت من هذا.

٣٩٢ ـ عن أنس وطي عن النبي عليه قال: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»(١).

٣٩٣ ـ عن ابن عباس ولحق قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة \_ وأشار بيده إلى أنفه \_ واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين»(٧).

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/ ۳۸۱)، و«سنن أبي داود» (۲۲۲/۱ رقم ۸٤۰)، و«جامع الترمذي» (۲/ ۵۷ ـ ۵۸ رقم ۲۲۹)، و«سنن النسائي» (۲/ ۲۰۷).

والحديث لم أجده في «سنن ابن ماجه»، ولم يعزه إليه المزي في «تحفة الأشراف» (١٤١٧ رقم ١٤١٧)، ولا المجد المرام المجد المنتقى»، ولا البن عبدالهادي في «التنقيح» (١٢/٨٦) ولا ابن رجب في «فتح الباري (١٨٨٧).

وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبدالله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي عربي التعلق عن عبدالله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره.

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» (١/ ١٣٩ رقم ٤١٨).

<sup>(</sup>٣) نقله المزي في «تهذيب الكمال» (٢٥/ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) «معالم السنن» (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٢/ ٣٥١ رقم ٨٢٢)، و«صحيح مسلم» (١/ ٣٥٥ رقم ٤٩٣).

<sup>(</sup>٧) اصحيح البخاري، (٢/ ٣٤٤ رقم ٨٠٩)، واصحيح مسلم، (١/ ٣٥٤ رقم ٤٩٠).

متفق عليهما.

عن أنس رطي قال: «كنا نصلي مع رسول اللَّه علي أنس رطي قال: «كنا نصلي مع رسول اللَّه علي الله علي شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه».

متفق عليه(١) ، ولفظه لمسلم.

و ٣٩٥ ـ عن خباب رطين قال: «شكونا إلى رسول اللَّه عَلَيْكُم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا».

رواه البيهقي $^{(1)}$  ، ورواه مسلم $^{(1)}$  وليس عنده: «جباهنا وأكفنا».

(ق ١/٥٢٥) ٣٩٦ ـ عن عبداللَّه بن مالك بن بحينة «أن النبي علَيْكُم كان/ إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه».

متفق عليه<sup>(١)</sup> .

٣٩٧ ـ عن حذيفة فطف «أن النبي عَلَيْكُ كان يقول بين السجدتين : رب اغفر لي».

رواه أبو داود<sup>(ه)</sup> وابن ماجه<sup>(١)</sup> والنسائي<sup>(۷)</sup>

٣٩٨ ـ عن مالك بن الحويرث ولطني «أنه رأى النبي عَلَيْكُ الله يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا».

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۸۸۷ رقم ۳۸۵)، و «صحیح مسلم» (۱/ ۴۳۳ رقم (1/7).

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» (۱/ ۱۰۷، ۱۰۷).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١/ ٤٣٣) رقم ٦١٩).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (١/ ٥٩١)، و«صحيح مسلم» (١/ ٣٥٦ رقم ٩٥٥).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (١/ ٢٣١ رقم ٨٧٤).

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه» (١/ ٢٨٩ رقم ٨٩٧).

<sup>(</sup>۷) «سنن النسائي» (۲/ ۱۹۹ ـ ۲۰۰، ۲۳۱).

رواه البخاري<sup>(۱)</sup> .

٣٩٩ ـ عن أبي هريرة وطين قال: «كان رسول اللَّه عليَّكِم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة بـ ﴿ الْحَمْدُ للَّه رَبِّ الْعَالَمينَ ﴾ ولم يسكت »(٢) .

بالتكبير، والقراءة بـ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من [الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا، وكان إذا رفع رأسه من] السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم»(1)

النبي عَلَيْكُم كان إذا قعد في التشهد وضع النبي عَلَيْكُم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى/ على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد (ق٢٥٩٥) ثلاثة وخمسين وأشار (بأصبعه بالسبابة)(٥) (واهن مسلم.

التشهد عن ابن مسعود وظي قال: «علمني رسول اللَّه عَلَيْكُم التشهد كفي بين كفيه ـ كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات للَّه والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲/ ۳۵۲ رقم ۸۲۳).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (١/ ٤١٩ رقم ٥٩٩) معلقًا، وقال النووي في «شرح مسلم» (٥/ ٩٧): هذا من الأحاديث المعلقة التي سقط أول إسنادها في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٣) من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١/ ٣٥٧ \_ ٣٥٨ رقم ٤٩٨).

<sup>(</sup>٥) في "صحيح مسلم": (بالسبابة) وفي نسخة على حاشية "أ": (بأصبعه السبابة).

<sup>(</sup>٦) «صحیح مسلم» (۱/۸۸۱ رقم ۱۱۵/۵۸۰).

متفق عليه (١) ، قال الترمذي (٢) : حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين الطفيم .

عن ابن عباس والله قال: «كان النبي عاله التشهد كما يلعمنا السهد الله السورة من القرآن فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله».

رواه مسلم<sup>(۳)</sup> .

\$ • \$ \_ عن عمر الطين قال: «لا تجزئ صلاة إلا بتشهد»(١) .

رواه سعيد والبخاري في «تاريخه»(٥).

(ق ١/٥٣٥) **٤٠٥ ـ** عن ابن / مسعود الحقيقة قال: «كنا نقول قبل أن يُفرض التشهد: السلام على اللَّه...» وذكر الحديث.

رواه النسائي<sup>(۱)</sup> بإسناد صحيح، والدارقطني<sup>(۷)</sup> وصحح إسناده، وعنده: «علينا»<sup>(۸)</sup> وفي «الصحيحين»<sup>(۹)</sup> معناه، وليس فيهما «قبل أن يُفرض».

- (۲) «جامع الترمذي» (۲/ ۸۲).
- (٣) «صحيح مسلم» (٢/١/ ٣٠٠ ـ ٣٠٣ رقم ٤٠٣).
- (٤) رُوي عن علي وابن مسعود مرفوعًا، ولا يصح. «فتح الباري» لابن رجب (٧/ ٣٢١).
  - (٥) «التاريخ الكبير» (٣/ ١٣١).
  - (٦) «سنن النسائي الكبرى» (١/ ٣٧٨ رقم ١٢٠٠).
  - (٧) «سنن الدارقطني» (١/ ٣٥٠ رقم ٤) وقال: هذا إسناد صحيح.
- (٨) هذه اللفظة غير موجودة في «سنن الدارقطني» المطبوع، والحديث رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ١٣٨) من طريق الدارقطني وليس فيه هذه اللفظة أيضًا.
- (۹) «صحیح البخاري» (۲/ ۳۲۳ رقم ۸۳۱)، و«صحیح مسلم» (۱/۱۱ ۳۰۲ رقم ۲۰۱).

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» (۱۱/۸۸ رقم ۲۲۲۵)، و«صحیح مسلم» (۳۰۲/۱ رقم ۵۲۲۵).

۲۰۶ عن كعب بن عجرة وظي قال: «قلنا: يا رسول اللَّه، قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللَّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللَّهم باركِ على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»(۱).

وفي رواية (٢) : «وبارك»، ولم يقل: «اللَّهم».

رواهما مسلم، وللبخاري<sup>(۳)</sup> كالأول، وعنده: «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم».

وله (١) أيضًا كالأول إلا أنه قال: «وآل محمد» بإسقاط «على».

رواه مسلم<sup>(٦)</sup> .

<sup>(</sup>۱) "صحيح مسلم" (۱/٥٠٦ رقم ٦٦/٤٠٦).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱/ ۳۰ رقم ۲۰۱/۸۲).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٦/ ٤٦٩ \_ ٤٧٠ رقم ٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) لم أجد عند البخاري رواية «وآل محمد» بإسقاط «على» وقد راجعت النسخة السلطانية، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٥) من «أ» و«صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٦) "صحيح مسلم" (١/ ٣٠٥ رقم ٥٠٤).

وفي لفظ: «فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا».

رواه أحمد (۱) والدارقطني (۲) والحاكم (۳) وصححه ابن خزيمة (۱) وابن حبان (۵) وغيرهما، وهو من رواية ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث.

معد بالله على الله ع

رواه الخمسة (٢) إلا ابن ماجه، ولفظه لأبي داود، وصححه الترمذي، ورواه ابن حبان (٧) والحاكم (٨) وقال: على شرط مسلم (٩) .

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٤/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) «سنن الدارقطني» (١/ ٣٥٤ \_ ٣٥٥ رقم ٢).

<sup>(</sup>٣) «المستدرك» (١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن خزيمة» (١/ ٣٥١ \_ ٣٥٢ رقم ٧١١).

<sup>(</sup>٥) «موارد الظمآن» (١/ ٢٢٨ رقم ٥١٥).

<sup>(</sup>٦) «المسند» (٦/ ١٨)، و«سنن أبي داود» (٢/ ٧٧ رقم ١٤٨١)، و«جامع الترمذي» (٥/ ٤٨٢ ـ ـ ٨٢). \_ ٤٨٣ رقم ٣٤٧٧)، و«سنن النسائي» (٣/ ٤٤ \_ ٤٥).

<sup>(</sup>۷) «موارد الظمآن» (۱/۲۲۲ رقم ۵۱۰).

<sup>(</sup>۸) «المستدرك» (۱/ ۲۳۰).

<sup>(</sup>٩) ورواه الحاكم أيضًا (١/ ٢٦٨) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

متفق عليه (١) ، ولفظه لمسلم، وله (٢) في رواية: إذا فرغ أحدكم من التشهد [الأخير] (٣) فليتعوذ...» وذكره.

دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللَّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كبيرًا<sup>(١)</sup> ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي؛ مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم».

متفق عليه<sup>(ه)</sup> .

«أن النبي عليك كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة اللَّه. حتى يرى بياض خده».

رواه الخمسة(٧) وصححه الترمذي.

النبي عَلَيْكُم أوتر بتسع ـ أو النبي عَلَيْكُم أوتر بتسع ـ أو سبع ـ وسلم تسليمة (١٨) .

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۳/ ٢٨٤ رقم ١٣٧٧)، و«صحيح مسلم» (١/ ٤١٢ رقم ٥٨٨).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱/۱۲۱ رقم ۸۸۸/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) سقط من «الأصل»، والمثبت من «أ»، وفي «صحيح مسلم»: (الآخر).

<sup>(</sup>٤) روي "كبير" و"كثير" بالباء الموحدة والثاء المثلثة.

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٢/ ٣٧٠ رقم ٨٣٤)، و«صحيح مسلم» (٢٠٧٨/٤ رقم ٢٠٧٨).

<sup>(</sup>٦) زاد بعدها في «الأصل»: (وبركاته) وهي زيادة لم ترد في الكتب الخمسة، ولا ذكرها الضياء في «أحكامه» (٢/ ١١٩ \_ ١٢٠ رقم ١٥٣١) ولا المجد ابن تيمية في «المنتقى» (٢٩٨/١).

<sup>(</sup>۷) «المسند» (۱/ ۳۹۰)، و «سنن أبي داود» (۱/ ۲٦۱ \_ ۲٦۲ رقم ۹۹۱)، و «جامع الترمذي» (۲/ ۸۹۲ رقم ۸۹/۲)، و «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۹۲ رقم ۹۱۶).

<sup>(</sup>A) قال ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (٢/ ٩٢٣): إسناده صحيح.

إسناد جيد، رواه أحمد (۱) والنسائي (۲) ، وفي رواية لأحمد (۳) : «سلم تسليمة واحدة» (۱) .

النبي عَلَيْكُم أخذ بيده فعلمه النبي عَلَيْكُم أخذ بيده فعلمه التشهد في الصلاة، ثم قال: إذا قلت هذًا \_ أو قضيت هذا \_ فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد».

ه/٢) إسنادٌ جيد، رواه أحمد<sup>(٥)</sup> وأبو داود<sup>(٢)</sup> / والدارقطني<sup>(٧)</sup> وقال: الصحيح أن قوله: «إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك» من كلام ابن مسعود<sup>(٨)</sup> فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب عمن أدرجه، وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه.

١٤٤ \_ عن ثوبان خِلْق قال: «كان رسول اللَّه عليَّكِم إذا انصرف من

<sup>=</sup> وقال ابن رجب في «فتح الباري» (٧/ ٣٦٩): وقد حمله الإمام أحمد على أنه كان يجهر بالواحدة ويسر الثانية.

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٦/ ٥٣ \_ ٥٥).

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائى» (۳/ ۲٤٠).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٦/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) قال ابن رجب في «فتح الباري» (٧/٣٦٧): وقد روي عن النبي علين الله كان يسلم تسليمة واحدة من وجوه لا يصح منها شيء، قاله ابن المديني والأثرم والعقيلي وغيرهم، وقال الإمام أحمد: لا يُعرف عن النبي علين في التسليمة الواحدة إلا حديثًا مرسلاً لابن شهاب عن النبي علين أ. انتهى. ومراسيل ابن شهاب من أوهى المراسيل وأضعفها.

<sup>(</sup>٥) «المسند» (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود» (۱/ ۲۰۶ ـ ۲۰۰ رقم ۹۷۰).

<sup>(</sup>٧) «سنن الدارقطني» (١/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٨) وكذا قال ابن حبان في «صحيحه» (٥/ ٢٩٣) والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٣٩ - ٤) وأبو على النيسابوري والبيهقي وأبو بكر الخطيب وغيرهم من الحفاظ. «فتح الباري» لابن رجب (٧/ ٣٤٣).

صلاته استغفر ثلاثًا وقال: اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

والمعروبية على المغيرة بن شعبة وطفي «أن النبي علي الله كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد».

متفق عليه<sup>(۲)</sup> .

دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد اللَّه ثلاثًا وثلاثين، وكبر اللَّه ثلاثًا وثلاثين، وخبر اللَّه ثلاثًا وثلاثين، فخبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد اللَّه ثلاثًا وثلاثين، وخبر اللَّه ثلاثًا وثلاثين، فذلك تسعة وتسعون، ثم قال: تمام [المائة](٢) لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير؛ غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر».

رواه مسلم<sup>(٤)</sup> .

[وقد روي الذكر عقيب الصلاة المكتوبة بالتسبيح والتحميد والتكبير من وجوه كثيرة صحاح، في بعضها من كل واحدة ثلاث وثلاثون، فتكون تسع وتسعين كما في حديث أبي صالح(٥)، وروي فيه مجموعة ومتفرقة، وفي بعضها

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱/ ٤١٤ رقم ٥٩١).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢/ ٣٧٨ رقم ٨٤٤)، و«صحيح مسلم» (١/ ٤١٤ رقم ٥٩٣).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (ذلك) والمثبت من «أ» و«صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١/ ٤١٨ رقم ٥٩٧).

<sup>(</sup>٥) أي: حديث أبي صالح عن أبي هريرة، رواه البخاري (٢/ ٣٨٧ رقم ٨٤٣)، ومسلم (١٦/ ١٦٨) رقم ٥٩٥).

تمام [المائة](١) «لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» كما في حديث أبي هريرة، وفي بعضها تمام المائة التكبير، وفي بعضها «من كل واحدة خمس وعشرون» وزاد التهليل](٢).

(ق٥٥٥) ٤١٧ ـ /عن عقبة بن عامر ولطف قال: «أمرني رسول اللَّه عَلَيْظِيم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة».

رواه الخمسة(٣) إلا ابن ماجه، وغرَّبه الترمذي(١) .

رواه الطبراني<sup>(٥)</sup> والدارقطني في الأفراد<sup>(٦)</sup> وابن حبان<sup>(٧)</sup> ، وعزاه بعضهم إلى النسائي<sup>(٨)</sup> ولم أجده به، فلعله في بعض النسخ<sup>(٩)</sup> وهو مما تَفرد به محمد بن

<sup>(</sup>١) سقطت من «أ» وأثبتها مما بعده.

<sup>(</sup>٢) من «أ» وانظر «أحكام الضياء (٢/ ١٣٣ \_ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٤/ ١٥٥، ٢٠١)، و«سنن أبي داود» (٢/ ٨٦ رقم ١٥٢٣)، و«جامع الترمذي» (٣/ ٨٦). (م/ ١٥٧ رقم ٢٩٠٣)، و«سنن النسائي» (٣/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) في «تحفة الإشراف» (٧/ ٣١٢ رقم ٩٩٤٠)، و«تحفة الأحوذي» (٨/ ٢١٥ رقم ٣٠٦٧): (غريب) وفي جامع الترمذي، والنسخة المطبوعة أعلى تحفة الأحوذي: (حسن غريب). ولذلك قال المباركفوري: وفي بعض النسخ (حسن غريب).

<sup>(</sup>٥) «المعجم الكبير» (٨/ ١٣٤٠ رقم ٧٥٣٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر كتاب «أطراف الغرائب» لابن طاهر.

<sup>(</sup>٧) في كتاب «وصف الصلاة بالسنة» ولم يخرجه في كتاب «الصحيح» قاله الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>A) رسنن النسائي الكبرى» (٦/ ٣٠ رقم ٩٩٢٨) مقتصراً على ذكر آية الكرسي فقط.

<sup>(</sup>٩) هو في «عمل اليوم والليلة» من الكبرى، واللَّه أعلم.

حمير، قال أبو حاتم (۱): لا يحتج به، ووثقه ابن معين (۲) وروى له البخاري (۳)، وليس بموضوع كما قاله بعضهم (۱)، واللّه أعلم.

الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد».

رواه البخاري<sup>(ه)</sup> .

• ٤٢٠ ـ عن سهل بن الحنظلية وَلَيْنَ قال: «ثُوِّب بالصلاة فجعل رسول اللَّه عَلَيْنِهِم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب».

رواه الحاكم  $^{(1)}$  وصححه، وأبو داود $^{(2)}$  قال: وكان أرسل فارسًا إلى الشعب (من أجل الحرس) $^{(3)}$ .

٤٢١ ـ عن أنس مُطلَّتُك قال: قال رسول اللَّه عَالِيْكِم : «ما بال أقوام

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۷/ ۲٤٠ رقم ١٣١٥).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الدارمي» (٢٠٥ رقم ٧٥٩).

<sup>(</sup>٣) قال المزي في «تهذيب الكمال» (١١٩/٢٥): روى له البخاري وأبو داود في «المراسيل» والنسائي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) يعني: ابن الجوزي حيث ذكره في «الموضوعات» (١/ ٢٤٤).

وقال ابن عبدالهادي في «المحرر» (١/ ٩/١): ولم يصب في ذكره في «الموضوعات» فإنه حديث صحيح. اهـ.

قلت: الحديث صححه: الضياء المقدسي والمنذري وشيخه ابن المفضل المقدسي والمزي والمذي \_ كما في «عجالة الإملاء» (ص٣٢٠ \_ ٣٢٢) وصححه أيضًا ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٣٠٧) وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٢/ ٢٧٣ رقم ٧٥١).

<sup>(</sup>٦) «المستدرك» (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>۷) «سَنْ أَبِي داود» (۱/ ۲٤۱ رقم ۹۱٦).

<sup>(</sup>٨) كذا في «الأصل»، «أ» وكذا أيضًا ذكره الضياء في «أحكامه» (٢/ ١٥٨ رقم ١٦٣٧)، وفي «سنن أبي داود»: (من الليل يحرس).

(قهه/٢) يرفعون/ أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتَهُنَّ عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم».

رواه البخاري<sup>(١)</sup>.

۲۲ موروی مسلم (۲) نحوه من حدیث جابر بن سمرة.

الديك، وعن إقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب».

رواه أحمد<sup>(۲)</sup> .

٤ ٢٤ \_ عن ابن عباس والله الإقعاء على القدمين قال: هي السنة».

رواه مسلم<sup>(٤)</sup> .

«لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان».

رواه مسلم<sup>(ه)</sup>.

الله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن (١) حتى يخفف».

رواه النسائي<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲/ ۲۷۲ رقم ۷۵۰).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱/ ۳۲۱ رقم ٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١/ ٢٨٠ رقم ٥٣٦).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١/ ٣٩٣ رقم ٥٦٠).

<sup>(</sup>٦) الحقن والحاقن: هو الذي حبس بوله كالحاقب للغائط. «النهاية» (١/٤٧٦).

<sup>(</sup>٧) كذا وقع عزو هذا الحديث في الأصل إلى النسائي، وكذا عزاه إليه الضياء في «أحكامه» (٢/ ١٧٥ رقم ١٦٩٢)، ولم أجده في «سنن النسائي»، بل هو في «سنن أبي داود» =

 $\xi \Upsilon V = e(e)$  أحمد وأبو داود  $e^{(\Upsilon)}$  والترمذي  $e^{(\Upsilon)}$  وحسنه مثله من حديث ثوبان.

٤٢٨ ـ عن ابن عمر رفي قال: قال رسول اللَّه عليك : «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه»(١).

٤٢٩، • ٤٢٩ ـ وعن أنس<sup>(٥)</sup> وعائشة (٦) مثله.

متفق عليهن.

٤٣١ ـ عن أبي هريرة وطي قال: «نُهي أن يصلي الرجل متخصراً». رواه البخاري(٧) .

/كذا، ورواه مسلم (^) «نهى رسول اللَّه عِلَيْكُمْ . . . » . (ق٥٦٥)

٤٣٢ ـ عن الحارث الأعور عن على وطفي أن النبي علي الله قال: «لا تفقع أصابعك في الصلاة»(٩).

<sup>= (</sup>٣/١١ رقم ٩١) منفردًا به عن باقي الكتب الستة، كما في «تحفة الأشراف» (١٠/ ٣٥٥) رقم ١٤٨٧٩)، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٥/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>٢) السنن أبي داود» (١/ ٢٢ \_ ٢٣ رقم ٩٠).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (٢/ ١٨٩ رقم ٣٥٧).

ورواه ابن ماجه (۲۰۲/۱ رقم ۲۱۹) أيضًا.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٢/ ١٨٧ رقم ٦٧٣)، و«صحيح مسلم» (١/ ٣٩٢ رقم ٥٥٩) ولفظه للبخاري.

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٢/ ١٨٧ رقم ٦٧٢)، و«صحيح مسلم» (١/ ٣٩٢ رقم ٥٥٧).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٢/ ١٨٦ رقم ٧١)، و«صحيح مسلم» (١/ ٣٩٢ رقم ٥٥٨).

<sup>(</sup>٧) "صحيح البخاري" (٣/ ١٠٦ رقم ١٢١٩).

<sup>(</sup>A) «صحيح مسلم» (١/ ٣٨٧ رقم ٥٤٥).

<sup>(</sup>٩) ضعفه النووي في «الخلاصة» (٤٩٣/١ رقم ١٦٣٦) وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣٢٧/١ رقم ٣٤٨): هذا إسناد فيه الحارث بن عبداللَّه الأعور أبو زهير =

رواه ابن ماجه<sup>(۱)</sup>

٤٣٣ ـ عن كعب بن عجرة والله أن النبي عَلَيْكُم قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة»(٢).

رواه الخمسة ( $^{(1)}$  إلا النسائي، ولفظه للترمذي، وهو من رواية أبي ثمامة الحناط  $^{(1)}$  عن كعب، قال الدارقطني  $^{(0)}$  : لا يُعرف. ووثقه ابن حبان  $^{(1)}$  .

٤٣٤ \_ عن ابن عمر والشيف أن النبي عليه الله قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين».

<sup>=</sup> الهمداني، وهو ضعيف، وقد اتهمه بعضهم.

 <sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۱۰ رقم ۹۶۵).

<sup>(</sup>٢) رواية الإمام أحمد (٤/ ٢٤٢) والترمذي عن سعيد المقبري عن رجل، عن كعب بن عجرة والله المعلقة الإمام أحمد (عليه المعلقة المعلق

ورواية الإمام أحمد (٢٤٢/٤، ٢٤٣ ـ ٢٤٤) وابن ماجه عن سعيد المقبري، عن كعب ابن عجرة نوائك .

ورواية الإمام أحمد (٢٤٢/٤) عن سعيد المقبري، عن رجل من بني سالم، عن أبيه، عن جده، عن كعب فطفي .

وكل هذه الروايات ليس فيها أبو ثمامة الحناط، إنما هو في رواية الإمام أحمد (٢٤١/٤) وأبي داود فقط، وقد أشار الترمذي إلى خلاف آخر في هذا الحديث فقال: وروى شريك عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي عليك نحو هذا الحديث، وحديث شريك غير محفوظ.

وقال ابن رجب في «فتح الباري» (٤/٣/٤): في إسناده اختلاف كثير واضطراب.

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٤/ ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣ ـ ٢٤٤)، وأسنن أبي داود» (١/ ١٥٤ رقم ٥٦٢)، و«جامع الترمذي» (٢/ ٢٢٨ رقم ٣٨٦)، و«سنن ابن ماجه» (١/ ٣١٠ رقم ٩٦٧).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٥٠٩) أبو ثمامة الحناط لا يُعرف، وخبره منكر عن كعب ابن عجرة.

<sup>(</sup>٥) في «سؤالات البرقاني» (رقم ٥٩٠): لا يُعرف، متروك.

<sup>(</sup>r) «الثقات» (٥/ ٢٥٥).

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> .

متفق عليه<sup>(٣)</sup> .

المُ النبي عَلَيْكُ اللهُ النبي عَلَيْكُ اللهُ الأسودين في الصلاة: العقرب والحية».

رواه الخمسة(١) / وصححه الترمذي، ورواته ثقات. ﴿ وَ٥٥٥)

قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بـ «قل هو قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بـ «قل هو اللّه أحد» حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة، فلما أتاهم النبي علي الخبروه الخبر، فقال: ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة».

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱/ ٣٦٣ رقم ٥٠٦).

<sup>(</sup>٢) في "الصحيحين": (خيراً) قال ابن حجر في "الفتح" (١/ ٦٩٧): كذا في روايتنا بالنصب على أنه خبر كان، ولبعضهم "خير" بالرفع، وهي رواية الترمذي، وأعربها ابن العربي على أنها اسم كان، وأشار إلى تسويغ الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١/ ٦٩٦ رقم ٥١٠)، و«صحيح مسلم» (١/ ٣٦٣ \_ ٣٦٤ رقم ٥٠٠).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (۲/ ۲۳۳، ۲۶۸، ۲۰۵، ۲۷۳، ۲۷۰، ۲۸۶)، و«سنن أبي داود» (۲/ ۲۶۲ رقم ۹۲۱)، و«جامع الترمذي» (۲/ ۲۳۳ \_ ۲۳۶ رقم ۳۹۰)، و«سنن النسائي» (۳/ ۱۰)، و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۹۶ رقم ۱۲٤٥).

رواه الترمذي(١) والبخاري(٢) تعليقًا.

عليه، فلما انصرف قال لأبي : أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك».

رواه أبو داود<sup>(۳)</sup> بإسنادٍ صحيحٍ.

التسبيح عن أبي هريرة وطي قال: قال رسول اللَّه والتسبيح التسبيح الرجال، والتصفيق للنساء»(١) .

٠ **٤ ٤ \_** وعن سهل بن سعد<sup>(ه)</sup> مثله.

متفق عليهما.

ا ٤٤١ ـ عن أنس ولحق أن النبي عليه قال: «إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا».

(ق/٩٧) / رواه البخاري<sup>(١)</sup>.

۲ ٤ ٤ \_ وروى مسلم(٧) معناه من حديث أبي هريرة.

اللَّه عَلَيْكُم : «إذا صلى اللَّه عَلَيْكُم : «إذا صلى اللَّه عَلَيْكُم : «إذا صلى الحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها»(٨).

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذي» (١٥٦/٥ رقم ٢٩٠١) بنحوه مطولاً، واللفظ الذي ذكره المؤلف هو لفظ المجد في «المنتقى».

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢/ ٢٩٨ رقم ٧٧٤م).

<sup>(</sup>۳) «سنن أبي داود» (۱/ ۲۳۹ رقم ۹۰۷).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣/ ٩٣ رقم ١٢٠٣)، «صحيح مسلم» (٣/ ٣١٨ رقم ٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (١٩٦/٢ رقم ٦٨٤)، «صحيح مسلم» (٣١٦/١ رقم ٢١٤).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (١/ ٦١١ رقم ٤١٧).

<sup>(</sup>۷) «صحیح مسلم» (۱/ ۳۸۹ رقم ۵۵۰).

<sup>(</sup>٨) قال الميموني: قلت ـ لأبي عبداللَّه ـ يعني: الإمام أحمد ـ: كيف إسناد حديث النبي =

إسناد جيد، رواه أبو داود (١) وابن ماجه (٢) .

غ ٤٤٤ - عن أبي هريرة وظي عن النبي عليك أنه قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصًا، فإن لم يكن معه عصًا فليخط خطًا، ولا يضره ما مرَّ بين يديه».

رواه أحمد (۲) وأبو داود (٤) وابن ماجه (٥) وابن حبان (١) من رواية أبي عمرو ابن محمد بن حريث، قال الطحاوي (٧) : مجهول. قال ابن عيينة (٨) : لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث. وضعفه الشافعي (٩) وأحمد (١٠) وصححه ابن المديني (١١) وغيره، وقال البيهقي (١٢) : لا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء اللّه.

<sup>=</sup> عَلَيْكُمْ: "إذا صلى أحدكم فليدن من سترته" قال: صالح، ليس بإسناده بأس. نقله ابن رجب في "فتح الباري" (٢٧/٤).

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۱/ ۱۸٦ رقم ۲۹۸).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۰۷ رقم ۹۵۶).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٢/ ٩٤٢).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (١/ ١٨٣ ـ ١٨٤ رقم ٢٨٩، ٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۰۳ رقم ۹٤۳).

<sup>(</sup>٦) «موارد الظمآن» (١٨٨/١ ـ ١٨٩ رقم ٤٠٧).

 <sup>(</sup>٧) قال الطحاوي في الشرح معاني الآثارا: أبو عمرو بن محمد بن حريث هذا مجهول،
 وجده أيضًا مجهول، ليس لهما ذكر في غير هذا الحديث، ولا يُحتج بمثل هذا الحديث.

<sup>(</sup>A) أسنده عنه أبو داود في «سننه» (١/ ١٨٤) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٩) نقله عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>١٠) قال: الحديث في الخط ضعيف. نقله ابن رجب في «فتح الباري» (٤/ ٤٠ \_ ٤١). ونقل ابن عبدالبر في «التمهيد» (٥/ ٤٠) أن الإمام أحمد صححه، فتعقبه ابن رجب في «فتح الباري» (٤/ ٤٠) فقال: وأحمد لم يُعرف عنه التصريح بصحته، إنما مذهبه العمل بالخط، وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة لا على الحديث المرفوع.

<sup>(</sup>١١) نقله عنه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٥/ ٤٠) وعبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطي» (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>۱۲) «السنن الكبرى» (۲/ ۲۷۱).

عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر وطفي قال: قال رسول الله على المنافع الله عن المنافع الله على المؤخرة الرحل، عن المنافع الكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا أبن أخي، سألت رسول الله عليه كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> .

رسول اللَّه على السلم عائشة والله على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول اللَّه على السرير بينه وبين قبل رجليه».

متفق عليه<sup>(۲)</sup> .

ان النبي عَلَيْكُم كان يصلي في حجرتها، فمر على يعلى الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

رواه أحمد (۲) \_ ولفظه له \_ وابن ماجه (۱) وهو من رواية أسامة بن زيد الليثي، وقد روى له مسلم (۵) وضعفه بعضهم (۱) .

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱/ ۳۲۵ رقم ۵۱۰).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (١/ ٧٠٠ رقم١٤٥)، «صحيح مسلم» (١/ ٣٦٦ رقم ٥١٢).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٦/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (١/ ٣٠٥ رقم ٩٤٨).

<sup>(</sup>٥) قال المزي في «تهذيب الكمال» (٢/ ٣٥٠]: استشهد به البخاري في «الصحيح»، وروى له في «الأدب»، وروى له الباقون.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢/ ٣٤٧ ـ ٣٥١).

النبي عَلَيْكُم قال: «لا يقطع الصلاة شيء» والنبي عليك عن النبي عليك عن النبي عليك الله عن النبي عليك الما استطعتم؛ فإنما هو شيطان».

رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> من رواية مجالد<sup>(۲)</sup> ، وقد ضعفه غير واحد.

وجل فصلی، ثم جاء فسلم/ علی النبی علیا فقال: ارجع فصل؛ فإنك لم ١/٥٨٥) تصل. فرجع فصلی فقال: ارجع فصل؛ فإنك لم ١/٥٨٥) تصل. فرجع فصلی كما صلی، ثم جاء فسلم علی النبی علیا فقال: ارجع فصل؛ فإنك لم تصل - ثلاثًا - فقال: والذی بعثك بالحق، ما أحسن غیره، فعلمنی. قال: إذا قمت إلی الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن، ثم اركع حتی تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتی تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتی تطمئن حالسًا، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك فی صلاتك كلها».

متفق عليه (٣) ، وليس لمسلم ذكر السجدة الثانية.

رواه البخاري<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «سنن أبى داود» (۱/ ۱۹۱ رقم ۷۱۹).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٢١٩ \_ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢/ ٣٢٣ رقم ٧٩٣)، و«صحيح مسلم» (١/ ٢٩٨ رقم ٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٢/ ٣٢١ رقم ٧٩١).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٢/ ٣٢١ رقم ٧٩١).

## باب سجود السهو

ا ك عن ابن مسعود وَلَقِيْهِ "أَن النبي عَلَيْكُم صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: لا(١) ، وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسًا. فسجد سجدتين بعد ما سلم». متفق عليه(٢) ، ولم يقل مسلم: «بعد ما سلم».

(ق٨٥/٢) عَيْمَا اللّه عن ابن سيرين عن أبي هريرة وَاللّه قال: «صلى بنا رسول اللّه وكن (٢/٥٨٥) عَيْمَا إلى الله على العشي على البسجد نسيت أنا ـ قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكا عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر والله فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يده طول ـ يقال له: ذو اليدين ـ فقال: يا رسول اللّه، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبّر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ] (على رفع رأسه وكبر) وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم ملم، فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم».

متفق عليه(١) ، ولفظه للبخاري.

وفي رواية لهما(٥٠): «قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت».

<sup>(</sup>١) ليست في «الصحيحين».

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۱۱۳/۳ رقم ۱۲۲۱)، و«صحيح مسلم» (۱/۱) رقم (۲) دقم (۲) (۹).

<sup>(</sup>٣) سقط من «الأصل»، «أ»، والمثبت من «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (١/ ١٧٤ رقم ٤٨٢)، و«صحيح مسلم» (١/ ٤٠٣ رقم ٥٧٣).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٣/ ١١٩ رقم ١٢٢٩)، و«صحيح مسلم» (١/ ٤٠٤ رقم ٩٩/٥٧٣) =

و الصلاة، يكلم الرجل الرجل عن زيد بن أرقم والله قال: «كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾(١) فأمرنا بالسكوت، ونُهينا عن الكلام».

متفق عليه<sup>(۲)</sup> .

رواه مسلم<sup>(٦)</sup> .

اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك».

<sup>=</sup> واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٣/ ٨٨ رقم ١٢٠٠)، و«صحيح مسلم» (٣/ ٣٨٣ رقم ٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) في "صحيح مسلم": (ما شأنكم).

<sup>(</sup>٤) الكهر: الانتهار، وقد كهره يكهره: إذا زبره واستقبله بوجه عبوس. «النهاية» (٢١٢/٤).

<sup>(</sup>٥) في "صحيح مسلم": (هو).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (١/ ٣٨١ ـ ٣٨٢ رقم ٥٣٧).

متفق عليه<sup>(١)</sup> .

الإمام)(٢) عن المغيرة بن شعبة ولي قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : "إذا قام (الإمام)(٢) عن الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، فإذا استتم قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو».

(ق٧٥٩٥) رواه أحمد<sup>(٣)</sup> وأبو داود<sup>(٤)</sup> وابن ماجه<sup>(۵)</sup> ـ ولفظه له ـ وهو/ من رواية جابر الجعفي، وقد تكلم فيه غير واحد<sup>(١)</sup> .

اللَّه عَيَّكُم: «إذا شك عدد كوال اللَّه عَيَّكُم: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع [كانتا](›› ترغيمًا للشيطان».

رواه مسلم<sup>(۸)</sup> .

متفق عليه<sup>(١٠)</sup> .

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۳/ ۱۱۱ رقم ۱۲۲۵)، و«صحيح مسلم» (۱/ ۳۹۹ رقم ۷۰۰).

<sup>(</sup>٢) في «سنن ابن ماجه»: (أحدكم).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٤/ ٢٥٣ \_ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (١/ ٢٧٢ رقم ١٠٣٦) وقال: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث.

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۸۱ رقم ۱۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٤/ ٢٥٥ ـ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (كان بها) والمثبت من «أ» واصحيح مسلم».

<sup>(</sup>۸) «صحیح مسلم» (۱/ ٤٠٠ رقم ۵۷۱).

<sup>(-</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱/ ۲۰۰ رقم ٤٠١)، و«صحيح مسلم» (۱/ ٤٠٠ رقم ٥٧٢).

عن عمر في عن النبي على النبي على من خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلف، وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو، والإمام كافيه»(١).

رواه الدارقطني (٢) من رواية خارجة بن مصعب، وقد ضعفه أحمد (٣) وابن معين (٤) وغيرهما.

وأن النبي عليك صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم»(٥).

- (۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۳۷۷ رقم ۱).
- (٣) انظر «العلل ومعرفة الرجال» (٢/ ٣١٨ رقم ٢٤٠٩).
- (٤) «تاريخ الدوري» (٣/ ٣٥٦ رقم ١٧٢٦، ٣/ ٤١٩ رقم ٢٠٤٩)، و«تاريخ الدارمي» (١٠٦ رقم ٣٠٩).
- (٥) قال ابن رجب في "فتح البارى" (٤٣٣/٩ \_ ٤٣٥): وروى محمد بن عبدالله الأنصاري، حدثنا أشعث، عن ابن سيرين، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين "أن النبي عيري الله الله الله الله الله الله خرجه أبو داود والترمذي \_ وقال: حديث حسن غريب \_ وابن حبان في "صحيحه" والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وضعفه آخرون، وقالوا: ذكر التشهد فيه غير محفوظ، منهم محمد بن يحيى الذهلي والبيهقي، نسبا الوهم إلى أشعث، وأشعث هو ابن عبدالملك الحمراني ثقة، وعندي أن نسبة الوهم إلى الأنصاري فيه أقرب؛ وليس هو بذلك المتقن جداً في حفظه، وقد غمزه ابن معين وغيره، ويدل على هذا أن يحيى القطان بذاك المتقن جداً في حفظه، وقد غمزه ابن معين وغيره، ويدل على هذا أن يحيى القطان رواه عن أشعث، عن ابن سيرين، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران في السلام خاصة، كما رواه عنه الإمام أحمد، ذكره ابنه عبدالله عنه في "مسائله". فهذه رواية يحيى القطان مع جلالته وحفظه وإتقانه عن أشعث إنما فيها ذكر "مسائله"، فهذه رواية يحيى القطان مع جلالته وحفظه وإتقانه عن اشعث إنما فيها ذكر الشهث، ولم يذكر التشهد، فإما أن يكون الأنصاري اختلف عليه في ذكره، وهو دليل على أنه لم يضبطه، وإما أن يكون النسائي ترك ذكر التشهد من عمد لأنه استنكره، وقد على أنه لم يضبطه، وإما أن يكون النسائي ترك ذكر التشهد من عمد لأنه استنكره، وقد على أنه لم يضبطه، وإما أن يكون النسائي ترك ذكر التشهد من عمد لأنه استنكره، وقد على الله الله الم يضبطه، وإما أن يكون النسائي ترك ذكر التشهد من عمد لأنه استنكره، وقد ع

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (١٦١/١): لكن في إسناده خارجة بن مصعب، وهو متروك الحديث، وقد كذبه ابن معين في رواية عنه.

وفيه أشعث بن عبدالملك الحمراني. قال البيهقي (٢) وأسناده لا بأس به وفيه أشعث بن عبدالملك الحمراني. قال البيهقي (٢) : تفرد به ثم تكلم عليه وخطأه وقال شيخه الحاكم (١) : على شرطهما وأشعث وثقه القطان (٥) وابن معين (٢) وأبو حاتم (٧) وغيرهم (٨) .

<sup>=</sup> روى معتمر بن سليمان وهشيم عن خالد الحذاء حديث عمران بن حصين، وذكرا فيه:

«أن النبي عَلَيْكُ صلى ركعة ثم تشهد وسلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم» فهذا هو
الصحيح في حديث عمران ذكر التشهد في الركعة المقضية، لا في سجدتي السهو،
وأشار إلى ذلك البيهقي.

ثم نقل عن الجوزجاني: ليس في التشهد في سجود السهو سنة قائمة تتبع. وعنه ابن المنذر: وفي ثبوت التشهد عن النبي عَرَّاكِ فيهما نظر.

<sup>(</sup>١) السنن أبي داود؛ (١/ ٢٧٣ رقم ١٠٣٩).

<sup>(</sup>۲) «جامع الترمذي» (۲/ ۲٤٠ ـ ۲٤۱ رقم ۳۹٥).

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» (٢/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) «المستدرك» (١/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (٢/ ٢٧٥ رقم ٩٩٠).

<sup>(</sup>٦) «تاريخ الدوري» (٤/ ٨١ رقم ٣٢٣١).

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» (٢/ ٢٧٥ رقم ٩٩٠).

<sup>(</sup>٨) منهم النسائي وأبو زرعة والدارقطني. كما في «تهذيب الكمال» (٣/ ٢٨٥).

## باب صلاة التطوع

اللَّه عَلَىٰ الله عَلَىٰ الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن».

رواه ابن ماجه (۱) ، ورواته ثقات إلى سالم، لكن قال أحمد (۲) : سالم لم يلق ثوبان، بينهما معدان بن أبي طلحة، وليست هذه الأحاديث صحاحًا.

٤٦٢ ـ عن عاصم بن ضمرة عن علي رطا قال: قال رسول اللَّه علي اللَّه علي الله علي الله علي الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله الله الله وتر يحب الوتر».

رواه الخمسة (٣) وابن خزيمة (١) وحسنه الترمذي.

ولكنه سنة سنها رسول اللَّه عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَى اللهُ عَلَيْكِهِم عَن على اللهُ عَلَيْكِهِم ».

رواه الخمسة (٥) إلا أبا داود، وعاصم قال أحمد (١) : هو عندي حجة ووثقه ابن معين (٧) وابن المديني (٨) وغيرهما، وتكلم فيه ابن حبان (٩) وغيره (١٠) .

- (۱) «سنن ابن ماجه» (۱/۱۱ ـ ۱۰۲ رقم ۲۷۷).
  - (٢) «الجرح والتعديل» (٤/ ١٨١).
- (٣) «المسند» (١/ ١١٠)، و«سنن أبي داود» (٢/ ٦٦ رقم ١٤١٦)، و«جامع الترمذي» (٣/ ٣٧٠ رقم ٣١٦)، و«سنن ابن ماجه» (١/ ٣٧٠ رقم ٣١٦). وقم ١١٦٩).
  - (٤) "صحيح ابن خزيمة" (٢/ ١٣٦ \_ ١٣٧ رقم ١٠٦٧).
- (٥) «المسند» (۱/ ۹۸، ۱۰۷، ۱۱۰، ۱۲۰)، و«جامع الترمذي» (۳۱۲/۲ رقم ٤٥٣، ٤٥٣). و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۷۰ رقم ۱۱٦۹).
  - (٦) نقله ابن قدامة في «المغني» (٣/ ١٣١) ومغلطاي في «إكماله» (٧/ ٧٠).
  - (۷) «سؤالات ابن طهمان» (۱۰۹). (۸) «الجرح والتعديل» (٦/ ٣٤٥).
    - (٩) كتاب «المجروحين» (٢/ ١٢٥ \_ ١٢٦).
    - (١٠) ذكره ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٣٨٦ ـ ٣٨٧).

(ق، ٢/٦٠) **٤٦٤** عن أبي أيوب رضي قال: قال رسول اللَّه / عليه الوتر حق، فال علي أوب والحدة فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل».

رواه الخمسة (۱) إلا الترمذي، ورواته ثقات، وراه النسائي (۲) موقوفًا، وقال (۳): هو أولى بالصواب.

عن عائشة وَاللهُ عَلَيْهُ قَالَت: «كان رسول اللَّه عَلَيْهُ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن»(١).

273 \_ وعنها وطنيها قالت: «كان رسول اللَّه عليه عليه عليه ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكت [المؤذن] من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة (١).

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۱۸/۵)، و«سنن أبي داود» (۲/۲۲ رقم ۱٤۲۲)، و«سنن النسائي» (۳/ ۲۳۸)، و«سنن ابن ماجه» (۲/۲۱ رقم ۱۱۹۰).

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي» (۳/ ۲۳۹)، و«سنن النسائي الكبرى» (۱/ ٤٤١ رقم ١٤٠٢، ١٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي الكبرى» (١/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٤) كذا عزى المؤلف \_ رحمه اللَّه \_ هذا الحديث إلى البخاري تبعًا للمجد ابن تيمية في «المنتقى» (٣٦/٣)، والحديث لم أجده إلا في «صحيح مسلم» (٨/١) وولم يعزه لضياء في «أحكامه» (٢/ ٢٦٩ رقم ١٩٦٣)، وابن عبدالهادي في «المحرد» (١/ ٢٣٣ رقم ٣٣٩) إلا إلى مسلم فقط، اللفظ الذي ذكره المؤلف \_ رحمه اللَّه \_ هو لفظ الترمذي (٢/ ٣٢١ رقم ٤٥٩) وليس لفظ مسلم.

<sup>(</sup>٥) سقط من «الأصل»، والمثبت من «أ».

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٣/ ٥٥ رقم ١١٦٤)، و«صحيح مسلم» (١/ ٥٠٨).

كتاب الحلاة

Y09 -

متفق عليهما.

النبي عَلَيْكُم كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة. . . » وذكرت الحديث إلى أن قالت: «فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة»(١) .

رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) ، وللنسائي (٤) / قالت: «فلما أسن وأخذه (ق١/٦١) اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن». وإسنادهما ثقات.

رواه الخمسة (٢) إلا ابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب. قال عبدالحق (٧) : وغيره يصحح الحديث (٨) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١/ ١٣ ٥ \_ ١٤ ٥ رقم ٧٤٦).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (٦/٣٥ \_ ٤٥، ٧٢٢).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٢/ ٤٠ ـ ٤١ رقم ١٣٤٢ \_ ١٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) "سنن النسائي" (٣/ ٢٤١ ـ ٢٤٢) واللفظ للمنتقى رقم (٩٢٦).

<sup>(</sup>٥) قال السندي في «حاشيته على سنن النسائي» (٣/ ٢٣٠): «لا وتران» أي: لا يجتمع وتران، أو لا يجوز وتران في ليلة، بمعنى لا ينبغي لكم أن تجمعوهما، وليست لا نافية للجنس، وإلا لكان «لا وترين» بالياء؛ لأن الاسم بعد لا النافية للجنس يبني على ما ينصب به، ونصب التثنية بالياء، إلا أن يكون هاهنا حكاية، فيكون الرفع للحكاية، وقال السيوطي: على لغة من ينصب المثنى بالألف.

<sup>(</sup>٦) «المسند» (٤/ ٢٣)، و«سنن أبي داود» (٢/ ٦٧ رقم ١٤٣٩)، و«جامع الترمذي» (٢/ ٣٣٣ \_ . ٢٣٠ رقم ٢٣٤)، و«سنن النسائي» (٣/ ٢٢٩ \_ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٧) «الأحكام الوسطى» (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٨) صححه ابن حبان (٦/ ٢٠١ \_ ٢٠٢ رقم ٢٤٤٩).

ورواه الخلال من حديث عبداللَّه بن بدر عن طلق(١) ، وإسناده ثقات.

١٩٦٩ ـ عن ابن عمر رضي أن النبي عليه الله قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا».

متفق عليه<sup>(۲)</sup> .

• ٤٧٠ عن عبدالرحمن بن أبزى: «أن النبي عَلَيْكُم كان يوتر بـ «سبح اسم ربك الأعلى» و «قل يا أيها الكافرون» و «قل هو اللَّه أحد» وكان يقول إذا سلم: سبحان الملك القدوس ـ ثلاثًا ـ ويرفع صوته بالثالثة» (٣) .

إسناده صحيح، رواه أحمد (٤) والنسائي (٥) ولفظه له.

٤٧١ ـ عن الحسن بن علي فالله على قال: «علمني رسول اللَّه عليَّ كلمات

ورواه عبداللَّه بن الإمام أحمد (١٢٣/٥)، وأبو داود (٢/٦٣ رقم ١٤٢٣)، والنسائي (٣/ ٢٣٥ ـ ٢٣٠)، وابن ماجه (١/ ٣٧٠ رقم ١١٧١)، وابن حبان (٦/ ١٩٢، ٢٠٢ ـ ٢٠٠ رقم ٢٠٥٢) وغيرهم عن أُبي بن كعب وَطْنِيْ وصحح النووي في «الخلاصة» (١/ ٥٥٦) إسناده.

ورواه الإمام أحمد (٢٩٩/١، ٣٠٥، ٣٠٥، ٣١٦، ٣٧٢)، والترمذي (٣٢٥ - ٣٢٦ رقم ٢١٧١) عن ابن ٣٢٦ رقم ٢١١٧) عن ابن عباس رايم عباس رايم ٢٠١٤) عن ابن عباس رايم النووي في «الخلاصة» (١/ ٥٥٦) إسناده أيضًا.

وفي الباب عن عائشة وعلي وأبي أمامة وجابر وعمران بن حصين وابن مسعود راهم الطر: «البدر المنير» (٣٣٩/٤).

<sup>(</sup>١) ورواه الإمام أحمد (٤/ ٢٣) من حديث عبداللَّه بن بدر أيضًا.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢/ ٥٦٦ رقم ٩٩٨)، و«صحيح مسلم» (١/ ١١٥ رقم ٧٥١).

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبدالهادي في "تنقيح التحقيق" (٢/ ١٠٦٠): رواه النسائي بطرق كثيرة، وقد أرسله بعضهم. اهـ. وجود إسناده ابن الملقن في "البدر المنير" (٤/ ٣٣٩) وحسنه ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٣/ ٢٠٤، ٧٠٤).

<sup>(</sup>٥) «سنن النسائي» (٣/ ٢٤٤ \_ ٢٤٥).

أقولهن في قنوت الوتر: اللَّهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت»(١).

إسناده ثقات / رواه الخمسة (٢) ، وهذا لفظ أحمد، وتُكلم فيه (٣) ، وقال (٢/٦١٥) الترمذي (٤) : حسن لا نعرف عن النبي عليه في القنوت شيئًا أحسن من هذا. ورواه البيهقي (٥) وزاد فيه بعد «واليت»: «ولا يعز من عاديت»، وللنسائي (١) في آخره: «وصلى اللَّهم على النبي»(٧) .

<sup>(</sup>۱) صححه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۱۷۲) وألزم الدارقطني الشيخين إخراجه «الإلزامات والتتبع» (ص۱۵۲)، وصحح النووي في «الخلاصة» (۱/ ٤٥٥) إسناده.

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۱/۹۹۱)، و«سنن أبي داود» (۲/۳۲ رقم ۱٤۲۰)، و«جامع الترمذي» (۲/۳۲ رقم ۲۲۸/۳)، و«سنن ابن ماجه» (۱/۳۷۲ ـ ۳۷۳ رقم ۱۱۷۸). وقم ۱۱۷۸).

<sup>(</sup>٣) تكلم ابن خزيمة في "صحيحه" (٢/ ١٥١ \_ ١٥٣)، وابن حبان في كتابه "وصف الصلاة بالسنة" في لفظة: "علمني رسول اللَّه عَلَيْكُم كلمات أقولهن في قنوت الوتر"، وقالا: ليست بمحفوظة، ثم صححاه بلفظ: "كان يعلمنا هذا الدعاء" بغير تقييد بقنوت الوتر. نقله عن ابن حبان ابن الملقن في "البدر المنير" (٣/ ١٣٤ \_ ١٣٥٥) وخرجه ابن خزيمة نقله عن ابن حبان ابن الملقن في "صحيحه" (٣/ ١٣٥ رقم ٩٤٥) بلفظ: "وكان يعلمنا هذا الدعاء".

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» (٢/٩/٢).

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي» (٣/ ٢٤٨).

اللَّه عَلَيْكُم كَانَ يقول في آخر وتره: اللَّه عَلَيْكُم كَانَ يقول في آخر وتره: اللَّهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك».

رواه الخمسة(١) ، ورواته ثقات، وقال الترمذي: حسن غريب.

اللَّه عَلَيْكِمْ : «إذا دعوت فادع عباس وَلَيْكُ قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكِمْ : «إذا دعوت فادع بباطن كفيك، ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك»(٢) .

رواه أبو داود<sup>(٣)</sup> وابن ماجه (١٠) ـ ولفظه له ـ وهو في روايته من رواية صالح ابن حسان، وقد ضعفه غير واحد<sup>(٥)</sup> ، وقال النسائي<sup>(١)</sup> : متروك.

وقال أبو داود<sup>(٣)</sup> : روي هذا الخبر من غير وجه عن محمد بن كعب ـ يعني: عن ابن عباس ـ وكلها واهية، وهذا أمثلها وهو ضعيف.

رق ١/٦٢٥) ٤٧٤ ـ عن مالك بن يسار السكوني أن النبي عَلَيْكُم قال: «إذا/ سألتم اللَّه فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها».

رواه أبو داود(٧) بإسناد حسن، وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۱/ ۹۱)، و«سنن أبي داود» (۲/ ۱۶ رقم ۱٤۲۷)، و«جامع الترمذي» (۵/ ۲۶۵ رقم ۳۵٦٦)، «سنن النسائي» (۳/ ۲٤۸ \_ ۲۶۹)، و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۷۳ رقم ۱۱۷۹).

<sup>(</sup>٢) قال النووي في «الخلاصة» (١/ ٤٦١): اتفقوا على ضعفه. وفي «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ٣٥١): قال أبو حاتم: هذا حديث منكر. وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٨٤١): حديث لا يصح.

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٢/ ٧٨ رقم ١٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (٢/ ١٢٧٢ رقم ٣٨٦٦).

<sup>(</sup>٥) منهم: الإمام أحمد، ويحيى بن معين، والبخاري، وأبو حاتم، وأبو داود، كما في ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣١/ ٢٨ ـ ٣١).

<sup>(</sup>٦) كتاب «الضعفاء والمتروكين» (رقم ٣١٢).

<sup>(</sup>۷) «سنن أبي داود» (۲/ ۷۸ رقم ١٤٨٦).

ضمضم بن زرعة الحمصي.

عن يزيد بن أخت النمر الكندي «أن النبي عليه كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه».

رواه أحمد(١) وابن ماجه(٢) من روية ابن لهيعة.

كلا عن سعد بن طارق الأشجعي قال: "قلت لأبي: يا أبه، إنك قد صليت خلف النبي عليه الله وأبي بكر وعمر وعثمان، وعلي ها هنا بالكوفة نحواً من خمس سنين، فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بنى محدث».

رواه الخمسة (٢) إلا أبا داود، وصححه الترمذي، وإسناده صحيح ".

لالا عن أنس والله النبي على النبي على الله عن أنس والله النبي على النبي على الله العرب، ثم تركه».

متفق عليه (١٤) .

٤٧٨ ـ وعنه قال: «كان القنوت في المغرب والفجر».

رواه البخاري<sup>(ه)</sup> .

**٤٧٩ ـ** وروى مسلم<sup>(١)</sup> مثله من حديث البراء.

<sup>(1) «</sup>المسند» (3/177).

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل»، «أ» ولم أجد الحديث في «سنن ابن ماجه»، بل هو في «سنن أبي داود» (٧٩/٢ رقم ١٤٩٢) منفردًا به عن بقية الكتب الستة كما في «تحفة الأشراف» (٩/٦٠ ـ ٧٠٠ رقم ١١٨٢٨).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٣/ ٤٧٢، ٦/ ٣٩٤)، و«جامع الترمذي» (٢/ ٢٥٢ \_ ٢٥٣ رقم ٤٠٢، ٣٠٤)، و«سنن النسائي» (٢/ ٤٠٤)، و«سنن ابن ماجه» (٢/ ٣٩٣ رقم ١٢٤١).

<sup>(</sup>٤) "صحیح البخاري" (٧/ ٤٤٥ رقم ٤٠٨٩)، "صحیح مسلم" (١/ ٤٦٩ رقم ٢٩/١).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٢/ ٥٦٨ رقم ١٠٠٤).

<sup>(</sup>٦) «صحیح مسلم» (١/ ٤٧٠ رقم ٦٧٨).

• 4.4 ـ عن ابن عباس ظي قال: «قنت رسول اللَّه عَلَيْكُم شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع اللَّه لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو عليهم»(١).

رواه أحمد<sup>(۲)</sup> وأبو داود<sup>(۳)</sup> بإسناد حسن.

(ق٣/٦٢) ٤٨١ ـ عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن/ أنس عن أنس ولات قال: «ما زال رسول اللَّه علين عن أنس فوات الفجر حتى فارق الدنيا».

رواه أحمد (١) والدارقطني (٥) والحاكم في كتاب «الأربعين» (٢) وصححه. أبو جعفر قال أبو زرعة (٧) : شيخ يهم كثيراً. وقال النسائي (٨) : ليس بالقوي. وقاله أحمد (٩) ، وقال (١١) أيضًا: صالح الحديث. ووثقه أبو حاتم (١١) وابن سعد (١٢) ، وقاله ابن معين (١٣) ، وقال (١٤) أيضًا: يكتب حديثه، ولكنه يخطئ. وضعف غير

<sup>(</sup>۱) صححه الحاكم في «المستدرك» (۱/ ۲۲۵ ـ ۲۲۲) على شرط البخاري، وحسنه الحازمي والمنذري وقال النووي: إسناده حسن أو صحيح. كما في «البدر المنير» (۲۲۸/۳).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۱/۱ · ۳ - ۲ · ۳).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٢/ ٦٨ رقم ١٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٣/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٥) «سنن الدارقطني» (٢/ ٣٩ رقم ٩ ـ ١١).

<sup>(</sup>٦) ورواه البيهقي (٢/ ٢٠١) عن الحاكم به، ثم نقل تصحيح الحاكم له.

<sup>(</sup>٧) «سؤالات البرذعي» (٢/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>۸) «سنن النسائى» (۳/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>٩) «العلل ومعرفة الرجال» (٣/ ١٣٣ رقم ٤٥٧٨).

<sup>(</sup>۱۰) «تاریخ بغداد» (۱۲/۱۱).

<sup>(</sup>۱۱) «الجرح والتعديل» (٦/ ٢٨١).

<sup>(</sup>۱۲) «الطبقات الكبرى» (۷/ ۳۸۰).

<sup>(</sup>١٣) «تاريخ الدوري» (٣٥٨/٤ رقم ٤٧٧٢)، و«الجرح والتعديل» (٦/ ٢٨١).

<sup>(</sup>۱٤) «تاریخ بغداد» (۱۱/۱۱۲ ـ ۱٤۷).

واحد هذا الحديث بالقرائن(١) .

عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد المعشاء في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي عليه فيها. حدثتني حفصة: أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين».

متفق عليه (٢) ، ولفظه للبخاري.

<sup>(</sup>۱) قال ابن رجب في «فتح الباري» (۱۹۱/۹) وهذا أيضًا منكر، قال أبو بكر الأثرم: هو حديث ضعيف مخالف للأحاديث. يشير إلى أن ما ينفرد به أبو جعفر الرازي لا يُحتج به ولا سيما إذا خالف الثقات، وقد تابعه عليه: عمرو بن عبيد الكذاب المبتدع فرواه عن الحسن، عن أنس بنحوه، وتابعه أيضًا إسماعيل بن مسلم المكي، وهو مجمع على ضعفه، فرواه عن الحسن، عن أنس وقد خرج حديثه البزار، وبيَّن ضعفه، ورُوي أيضًا ذلك عن أنسٍ من وجوه كثيرة لا يثبت منها شيء، وبعضها موضوعة. اهـ.

والحديث صححه جماعة من الحفاظ؛ قال الحازمي في «الاعتبار» (ص٢٥٥): هذا حديث صحيح. وقال ابن الصلاح: هذا حديث قد حكم بصحته غير واحد من حفاظ الحديث، منهم أبو عبدالله محمد بن علي البلخي من أئمة الحديث، وأبو عبدالله الحاكم وأبو بكر البيهقي. نقله ابن الملقن في «البدر المنير» (٣/ ٦٢٣ \_ ٦٢٣) وقال النووي في «الحلاصة»: صحيح رواه جماعات من الحفاظ وصححوه.

وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ٤٤٣): ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، قلنا لأنس: "إن قومًا يزعمون أن النبي على الله عنه الفجر. فقال: كذبوا، إنما قنت شهرًا واحدًا يدعو على حي من المسركين" وقيس وإن كان ضعيفًا لكنه لم يتهم بكذب، وروى ابن خزيمة في "صحيحه" من طريق سعيد، عن قتادة، عن أنس: "أن النبي عليه الم يكن يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم".

<sup>(</sup>۲) "صحيح البخاري" (۳/ ۷۰ رقم ۱۱۸۰، ۱۱۸۱)، و"صحيح مسلم" (۱/ ۵۰۶ رقم ۷۳۹).

عن عاصم بن ضمرة عن علي وطلق قال: «كان النبي عالي الله يصلي قبل العصر أربع ركعات».

رواه أحمد(١) والترمذي(٢) وحسنه.

٤٨٤ ـ عن ابن عمر رضي عن النبي عَلَيْكُم قال: «رحم اللَّه امرءًا صلى قبل العصر أربعًا».

(ق1/3 وأبو داود (1/3 وأبو داود (1/3 وقال: حسن (1/3 وقال: حسن غريب ـ وابن خزيمة (1/3 وأبو داود (1/3 وأبو داود (1/3 وقال: حسن (

مه الله عَلَيْكُم يقول: «من على الله عَلَيْكُم يقول: «من صلى أربع ركعات قبل الظهر، وأربعًا بعدها، حرمه الله على النار».

رواه الخمسة(٧) وصححه الترمذي.

النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر».

متفق عليه (<sup>۸)</sup> .

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۱/ ۸۵، ۱۲۰).

<sup>(</sup>۲) «جامع الترمذي» (۲/ ۲۹۶ رقم ۲۲۹).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٢/ ١١٧).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (٢/ ٢٣ رقم ٢٧١).

<sup>(</sup>٥) «جامع الترمذي» (٢/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦ رقم ٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) الصحيح ابن خزيمة» (٢٠٦/٦ رقم ١١٩٣)، وصححه أيضًا ابن حبان (٢٠٦/٦ ـ ٢٠٧ روم ٢٠٥٣).

<sup>(</sup>۷) «المسند» (۲/ ۳۲۵، ۳۲۱)، و«سنن أبي داود» (۲/ ۲۳ رقم ۱۲۱۹)، و«جامع الترمذي» (۲/ ۲۹۲ \_ ۳۹۳ رقم ٤٢٨)، و«سنن النسائي» (۳/ ۲۹۰)، و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۲۷ رقم ۱۱۰).

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (٣/ ٥٥ رقم ١١٦٣)، و«صحيح مسلم» (١/ ١٠١ رقم ٢٢٤/ ٩٤).

النبي عَلَيْكُم قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»(١) .

٨٨٤ ـ وعنها (٢) وطنيع قالت: «كان رسول اللَّه عليَّكِ مِنْ في ركعتي الفجر «قل يا أيها الكافرون» و «قل هو اللَّه أحد».

رواهما مسلم.

قيام عن أبي هريرة وطف قال: «كان رسول اللَّه عَلَيْكُم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه».

متفق عليه<sup>(٣)</sup>

\* 49 - عن عبدالرحمن بن عبد القاريِّ قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب ولطفي ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر وطفي /: إني أرى لو (ق٣/٦٥) جمعت هؤلاء على قاريُ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يعني: آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله».

رواه البخاري(١) .

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱/۱ ٥٠١ رقم ٧٢٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل»، «أ» والحديث في «صحيح مسلم» (٢/١) وقم ٧٢٦) عن أبي هريرة وليس عن عائشة، وذكر هذا الحديث عن أبي هريرة الضياء في «أحكامه» (٢/ ٢٤٩ رقم ١٩٠٦)، وابن عبدالهادي في «المحرر» (٢/ ٢٢٦ رقم ٣٢٠) وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري" (٤/٤) (قم ٢٠٠٩)، و"صحيح مسلم" (١/٣٥٥ رقم ٧٠٠)) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٤/ ٢٩٤ \_ ٢٩٥ رقم ٢٠١٠).

عن أبي هريرة وطي قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم: «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اللَّه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»(١).

وفي لفظ<sup>(۱)</sup>: «وسنتل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل».

رواهما مسلم.

الله على عبدالله بن عمرو والله على الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يومًا ويفطر يومًا» (٣) .

**٤٩٣ \_** عن ابن عمر وطن قال: «قال رجل: يا رسول اللَّه، كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة»(١).

متفق عليهما.

\$ 9 \$ \_ وعنه عن النبي عليالي عليالي عليه الله الله والنهار مثنى مثنى "(٥) .

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲/۱۲۸ رقم ۱۱۲۳/۲۰۳).

<sup>(</sup>۳) «صحیح البخاری» (۳/ ۲۰ رقم ۱۱۳۱)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۸۱۲ رقم ۱۱۳۱)، و

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣/ ٢٥ رقم ١١٣٧)، و«صحيح مسلم» (١/ ١٦٥ رقم ٧٤٩).

<sup>(</sup>٥) قال ابن رجب في "فتح الباري" (٩٧/٩ ـ ١٠٠): رد يحيى بن معين وغيره الحديث المروي عن ابن عمر عن النبي على الله على الله الله والنهار مثنى مثنى خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن علي الأزدي، عن ابن عمر. وقد أعله الترمذي بأن شعبة اختلف عليه في رفعه ووقفه، وذكر الإمام أحمد أن شعبة كان يتهيبه، وأعله ابن معين وغيره بأن أصحاب ابن عمر الحفاظ رووا كلهم عنه عن النبي عليه الله الله عنى مثنى من غير ذكر النهار، أكثر من خمسة عشر نفسًا، فلا يقبل تفرد على الأزدي ما يخالفهم، وأعله الإمام أحمد وغيره بأنه رُوي عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعًا، فلو كان عنده نص عن النبي عليه النبي عليه النبي عليه الله عنه عن النبي عليه النبي الن

رواه الخمسة (۱) وابن حبان (۲) وصححه وصححه البخاري (۳) ، وقال (ق ١/٦٤) أحمد أعدن : إسنادٌ جيدٌ وانفرد بهذه الزيادة علي بن عبداللَّه البارقي (۵) ، وقد روى له مسلم (۱) وضعفه غير واحد (۷) ، وقال الترمذي (۸) : اختلف أصحاب شعبة فرفعه بعضهم، ووقفه بعضهم قال: وروى الثقات عن ابن عمر والشخ عن النبي عن النبي ولم يذكروا فيه «صلاة النهار». وصحح الترمذي هذا والدارقطني (۱) ، وقال النسائي (۱۰) : هذا الحديث عندي خطأ.

## و عن عمران بن حصين والله قال: «سألت النبي عليه عن صلاة

وانظر: «نصب الراية» (١٤٣/٢ ـ ١٤٤) و«البدر المنير» (٤/ ٣٥٧ ـ ٣٦١)، و«التلخيص الحبير» (٢/ ٤٧ ـ ٤٩١)، و«الجوهر النقي» (٢/ ٤٨٨).

- (۱) «مسند أحمد» (۲۲/۲، ۵۱)، و«سنن أبي داود» (۲۹/۲ رقم ۱۲۹۵)، و«جامع الترمذي» (۲۹۱/۲ رقم ۵۹۷)، و«سنن النسائي» (۲۲۷/۳)، و«سنن ابن ماجه» (۱۹۹۱ رقم ۱۳۲۲).
  - (۲) «موارد الظمآن» (۱/ ۲۸۱ رقم ٦٣٦)، وصححه ابن خزيمة (۲/ ۲۱۶ رقم ۱۲۱۰) أيضًا.
    - (٣) أسنده البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٨٧) عن البخاري.
    - (٤) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانئ (١٠٦/١ رقم ٥٢٥).
      - (٥) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢١/ ٤٠ \_ ٤٤).
- (٦) قال المزي في «تهذيب الكمال» (٢١/ ٤٢): روى له الجماعة سوى البخاري. ثم ذكر أنه ليس له عند مسلم غير حديث واحد.
- (٧) لم يذكر المزي ولا ابن حجرً فيه كُلامًا، غير أن ابن عدي قال: ليس له كثير حديث، وهو عندي لا بأس به. واللَّه أعلم.
  - (۸) «جامع الترمذي» (۲/ ٤٩١ \_ ٤٩٢).
  - (٩) نقل ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٣٥٨): إن ذكر «النهار» وهم.
- (١٠) «سنن النسائي» (٣/ ٢٥١)، وقال النسائي في «سننه الكبرى» (١٧٩/١): هذا إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليًّا الأزدي، خالفه سالم ونافع وطاوس. ثم ساقه عنهم بدون ذكر «والنهار».

<sup>=</sup> أيخالفه؟! وتوقف أحمد ـ في رواية عنه ـ في حديث الأزدي، وقال مرةً: إسناده جيد، ونحن لا نتقيه.

الرجل قاعدًا، قال: إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد».

رواه البخاري<sup>(۱)</sup> . .

٤٩٦ ـ عن عائشة ريض قالت: «رأيت النبي عالي عالي متربعًا».

رواه النسائي (٢) وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا غير أبي داود الحَفَري، وهو ثقة، ولا أحسبه إلا خطأ. وقال غيره (٣): قد تابعه محمد بن سعيد الأصفهاني، وهو ثقة. ورواه الدارقطني (١) والحاكم (٥) وقال: على شرطهما.

وأنكره أحمد(٢) إنكارًا شديدًا، لكنه رواه عن أنس.

**٤٩٧ ـ** عن أبي هريرة ولطي قال: «أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام».

(ق ۲/٦٤) / متفق عليه<sup>(۷)</sup>.

**٤٩٨ ـ** وروى مسلم<sup>(٨)</sup> نحوه من حديث أبي الدرداء.

**٩٩٤ \_** وروى أحمد<sup>(٩)</sup> والنسائي (١٠) نحوه أيضًا من حديث أبي ذر.

- (۱) «صحيح البخاري» (۲/ ۱۸۰ \_ ۱۸۱ رقم ۱۱۱۵).
  - (٢) «سنن النسائي» (٣/ ٢٢٤).
- (٣) قاله الحافظ الضياء في «أحكامه» (٢٢٦/٢ رقم ١٨٢٣)، وتبعه الحافظ ابن عبدالهادي في «المحرر» (١/ ٢٥٨)، وأخرج هذه المتابعة الحاكم في «المستدرك» (٢٥٨/١)، والبيهقي في «المسنن الكبرى» (٢/ ٣٠٥).
  - (٤) «سنن الدارقطني» (١/ ٣٩٧ رقم ٣).
    - (٥) «المستدرك» (١/ ٢٥٨).
      - (٦) لم أقف عليه.
  - (V) «صحيح البخاري» (٢٦٦/٤ رقم ١٩٨١)، و«صحيح مسلم» (١/٩٩١ رقم ٧٢١).
    - (A) «صحيح مسلم» (١/ ٤٩٩ رقم ٧٢٢).
      - (٩) «المسند» (٥/ ١٧٣).
      - (۱۰) «سنن النسائي» (٤/ ٢١٧ ـ ٢١٨).

••• عن عائشة رطينها قالت: «كان رسول اللَّه عَلَيْكُم يصلي الضحى أربعًا، ويزيد ما شاء اللَّه».

177

رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

١٠٥ - وفي حديث أم هانئ «أن النبي عليك صلى يوم الفتح ثماني ركعات، قالت أم هانئ: وذلك ضحى».

متفق عليه<sup>(۲)</sup> .

رواه مسلم<sup>(٤)</sup> .

مرون اللَّه عَلَيْكُ عَالَ: «قرأ رجل عند رسول اللَّه عَلَيْكُ عَالَ: «قرأ رجل عند رسول اللَّه عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُم : أنت قرأتها ولو سجدت سجدنا معك».

رواه سعید.

رواه البخاري (٥) تعليقًا، ورواه سعيد (٦) .

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (۱/ ۵۰۹ \_ ۵۰۰ رقم ۳۵۷)، و«صحیح مسلم» (۹۸/۱) رقم ۲۳۳/ ۸۲).

<sup>(</sup>٣) من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (۱/۳/۱ رقم ۱۰۳/۷۲۸).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٢/ ٦٤٧) باب من سجد لسجود القارئ.

<sup>(</sup>٦) انظر «أحكام الضياء» (٣٠٨/٢).

م • • • عن عمرو بن العاص ولي «أن رسول اللَّه عَلَيْكُم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصل، وفي الحج سجدتان (١٠) .

(ق $^{(1)}$ ) / رواه أبو داود $^{(1)}$  وابن ماجه $^{(1)}$  من رواية عبداللَّه بن  $(^{(1)}$  عن عمرو، ولم يرو [عنه] $^{(0)}$  غير الحارث بن سعيد $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (۲۲۳/۱) وقال: هذا حديث رواته مصريون قد احتج الشيخان بأكثرهم، وليس في عدد سجود القرآن أتم منه، ولم يخرجاه. وقال ابن عبدالهادي في «تنقيحه» (۲/ ۹۶۸): وإسناد هذا الحديث لا بأس به، لكن عبدالله بن منين فيه جهالة لم يرو عنه غير الحارث، وقال عبدالحق في «الأحكام»: عبدالله بن منين لا يُحتج به. اهد. وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (۱/ ۱۰۰): رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد غريب. وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (٤/ ٢٥٧ \_ ٢٥٧): وقال النووي في «شرح المهذب»: رواه أبو داود والحاكم بإسناد حسن. ثم قال بعد في فروع مذاهب العلماء: إنه حديث صحيح. وكذا قال في «خلاصته»: رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وقال المنذري في «كلامه على أحاديث المهذب»: إنه حديث حسن. قلت: وفي ذلك كله نظر؛ فعبدالله بن منين هذا مجهول، وكذا الراوي عنه، وهو الحارث بن سعيد العتقي المصري. اهد.

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۲/ ٥٨ رقم ١٤٠١).

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (١/ ٣٣٥ رقم ١٠٥٧).

<sup>(</sup>٤) تصحف في «أ» إلى: (منير) آخره راء، والمثبت من «الأصل» آخره نون، كذا ضبطه عبدالغني بن سعيد في «المؤتلف» (ص١١٠) وابن ماكولا في «الإكمال» (٧/ ٢٩٥) وغيرهما، وعبداللَّه بن منين ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٦/ ١٨٠ ـ ١٨٢).

<sup>(</sup>٥) تحرف في «الأصل» إلى: (غيره) والمثبت من «أ».

<sup>(</sup>٦) قال المزي في «تهذيب الكمال» (٦/ ١٨٠ ـ ١٨١): وقيل: الحارث بن يزيد، وقيل: سعيد ابن الحارث.

<sup>(</sup>V) «صحيح البخاري» (۲/٣٤٣ رقم ١٠٦٩).

النبي عَلَيْكُم سجد في «النجم» وسجد معه المسلمون والمشركون»(١) .

رواهما البخاري.

(۲) : «وكان ابن عمر يسجد على غير (۲) وضوء».

••• - وروى البيهقي (١) عنه: «أنه كان لا يسجد إلا وهو طاهر» (٥) .

• 10 - عن أبي هريرة ولي قال: «سجدنا مع النبي علي السلام السماء انشقت» وفي «اقرأ باسم ربك».

رواه مسلم<sup>(۲)</sup>.

القرآن بالليل في السجدة مراراً: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته»(۱).

رواه الخمسة (٨) إلا ابن ماجه وصححه الترمدي، زاد

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (٢/ ٦٤٤ رقم ١٠٧١) وزاد: «والجن والأنس».

<sup>(</sup>٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٦٤٤) باب سجود المسلمين مع المشركين.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «الفتح» (٢/ ٦٤٤): كذا للأكثر، وفي رواية الأصيلي بحذف «غير» والأول أولى.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (١/ ١٥٢): رواه البيهقي بإسناد جيد. وقال ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ٦٤٤) رواه البيهقي بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٦) "صحيح مسلم" (١/٦٠١ رقم ١٠٨/٥٧٨).

<sup>(</sup>۷) رواه الحاكم في «المستدرك» (۱/ ۲۲۰) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ورواه ابن السكن في «سننه الصحاح المأثورة» كما في «البدر المنير» (۲۲۲/٤).

<sup>(</sup>۸) «مسند أحمد» (۲۱۷/٦)، و«سنن أبي داود» (۲/ ۲۰ رقم ۱٤۱٤)، و«جامع الترمذي» (۲/ ٤٧٤ رقم ۵۸۰، ٥/ ٤٥٦ رقم ٣٤٢٥)، و«سنن النسائي» (۲/ ۲۲۲).

البيه قي (١): «فتبارك اللَّه أحسن الخالقين».

النبي عَايِّكُم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خرَّ ساجدًا شكرًا للَّهِ ـ عز وجل».

رواه الخمسة (٢) إلا النسائي، ولفظه لأحمد (٣) ، بكار قال ابن عدي (٤) : لا (ق٥٢/٢) بأس به، وهو من الضعفاء/ الذين يكتب حديثهم. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

٥١٣ ـ «وسجد أبو بكر فطائل حين جاءه قتل مسيلمة».

رواه سعید<sup>(ه)</sup> .

١٤ - «وسجد علي نطئ حين وجد ذا الثُدية في الخوارج».

رواه أحمد<sup>(١)</sup>.

• ١ • - «وسجد كعب بن مالك رضي حين بُشر بتوبة اللَّه ـ تعالى ـ عليه» في حديثه المتفق عليه (٧) .

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» (۲/ ۳۲٥).

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» (٥/٥٤)، و«سنن أبي داود» (٨٩/٣ رقم ٢٧٧٤)، و«جامع الترمذي» (٤/ ١٢٠ رقم ١٥٧٨)، و«سنن ابن ماجه» (١/٤٤٦ رقم ١٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) لم أجده عند الإمام أحمد باللفظ الذي ذكره المؤلف ـ رحمه اللّه ـ وإنما عنده بلفظ: «أنه شهد النبي عِيَّالِيُّم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ـ ورأسه في حجر عائشة ولي أعلى عند فقال أخبره أنه ولي أمرهم امرأة، فقال النبي عَيَّالِيُّم: «الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء، هلكت الرجال إذا أطاعت النساء؛ ثلاثا».

<sup>(</sup>٤) «الكامل في ضعفاء الرجال» (٢١٩/٢).

<sup>(</sup>٥) عزاه له الضياء في «أحكامه» (٢/ ٢٩٤)، وابن تيمية في «المنتقي» (٣/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٦) «المسند» (١/٧٠١ ـ ١٠٨).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٧/ ٦٦٣ رقم ٤٣٤٩)، و«صحيح مسلم» (٤/ ٢١٢٠ رقم ٢٧٢٩).

وأرضاهم عندي عن ابن عباس ولي قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عُمر ولا النبي على النبي على الله عن الصلاة بعد الصبح حتى تُشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، (۱)

متفق عليهما.

١٩ - وعن عمرو بن عبسة معناه أطول منه (٥) .

. رواهما مسلم.

• ٢٠ ـ عن ابن عمر ولي قال: قال رسول اللَّه علي الله على الله على الله على الله عروا (ق١/٦٦) بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان».

متفق عليه<sup>(٦)</sup> .

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (۲/ ٦٩ رقم ٥٨١)، و"صحيح مسلم" (١/ ٥٦٦ ـ ٥٦٧ رقم ٨٢٦).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢/ ٧٣ رقم ٥٨٦)، و«صحيح مسلم» (١/ ٥٦٧ رقم ٨٢٧).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم»: (تضيف) ومعناه: تميل. «النهاية» (٣/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٤) من «صحيح مسلم» والحديث فيه (١/ ٥٦٨ \_ ٥٦٩ رقم ٨٣١).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١/ ٥٦٩ \_ ٧١٥ رقم ٨٣٢).

<sup>(</sup>٦) الصحيح البخاري، (٢/ ٦٩ رقم ٥٨٢)، والصحيح مسلم، (١/ ٥٦٧ ـ ٥٦٨ رقم ٨٢٨).

الم الم عن يسار مولى ابن عمر قال: «رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار (۱) إن رسول اللَّه عَلَيْكُم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين (۲) .

رواه الخمسة (٣) إلا النسائي، ولفظه لأبي داود، وغرّبه الترمذي، وهو من رواية أيوب بن الحصين، وقد اختلف في اسمه فقيل: أيوب، وقيل: محمد ووثقه ابن حبان (٥) ، واللَّه ـ تعالى ـ أعلم.

<sup>(</sup>١) في نسخة على «أ»: (بشار) بالباء الموحدة والشين المعجمة، وهو تصحيف؛ فقد ضبطه ابن ماكولا في «الإكمال» (١/ ٣١٢) بالياء المثناة من تحت، والسين المهملة.

<sup>(</sup>۲) قال النووي في «الخلاصة» (۱/ ۲۷۱): رواه أبو داود والترمذي بإسناد جيد. وقال ابن عبدالهادي في «تنقيحه» (۱۰۱٦/۲) وقد استوفيت الكلام على طرق حديث ابن عمر هذا في جزء مفرد.

<sup>(</sup>۳) «مسند أحمد» (۲/۲)، و«سنن أبي داود» (۲/۲۰ رقم ۱۲۷۸)، و«جامع الترمذي» (۳/ ۲۸ رقم ۲۳۰). (۲۸ رقم ۲۳۰).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٧/ ٤٠١).

## باب صلاة الجماعة

على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار». متفق عليه (۱)

وعنه قال: «أتى النبي عَلَيْكُم رجل أعمى فقال: يا رسول اللَّه، اليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول اللَّه/ عَلَيْكُم أن يرخص له فيصلي (٢/٦٦٥) في بيته، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب». رواه مسلم (١).

٥٢٤ ـ وفي حديث ابن أم مكتوم قال: «أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة»(٣)

رواه أحمد(؛) وأبو داود(ه) وابن ماجه(٦) ، ورواته ثقات(٧) .

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (۲/ ١٦٥ رقم ٢٥٧)، و"صحيح مسلم" (١/ ٤٥١ \_ ٤٥٢ رقم ٢٥١/) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (١/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) حاشية على «الأصل»: ذكر القاضي في شرح المذهب أن الجماعة شرط للصحة في الصلوات الخمس، وحكاه بعض أصحابنا عن ابن أبي موسى، وذكر أن هذا الحديث حجة في ذلك.

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (١/١٥١ رقم ٥٥٢).

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه» (١/ ٢٦٠ رقم ٧٩٢).

<sup>(</sup>۷) وصححه ابن خزيمة (۳٦٨/۲ ـ ٣٦٩ رقم ١٣٨٠)، والحاكم (٢٤٧/١). وفي إسناده اختلاف، ولهذا الحديث عن عبداللَّه بن أم مكتوم أسانيد كثيرة، وله شواهد عن عدة من ـ

٥٢٥ \_ عن ابن عباس والله عن النبي عليه الله قال: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر».

رواه ابن ماجه (۱) بإسناد صحيح: حدثنا (عبدالحميد)(۲) بن بيان الواسطي، أخبرنا هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي عالي (۱) .

ورواه البيهقي (١) من حديث قراد أبي نوح عن شعبة. ورواه قاسم بن أصبغ في «كتابه» عن إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن سليمان بن حرب، عن شعبة.

قال عبدالحق(٥): حسبك بهذا الإسناد صحة.

وقال أحمد(٢): أخطأ فيه هشيم، غندر وغيره لا يرفعه.

وقال البيهقي(١): رواه الجماعة عنه موقوفًا على ابن عباس.

ورواه أبو داود (٧) من حديث أبي جناب الكلبي، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت مرفوعًا، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، وزاد فيه: «قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض».

<sup>=</sup> الصحابة انظر «فتح الباري» لابن رجب (۳/ ۱۸۳ ـ ۱۸۵)، و «تنقيح التحقيق» (۲/ ۱۸۰ ـ ۱۰۹۳)،

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲٦٠ رقم ۷۹۳).

<sup>(</sup>٢) في «أ»: (عبدالمجيد) وفي نسخة على «أ»: (عبدالحميد) على الصواب كما في «الأصل»، وهو عبدالحميد بن بيان بن زكريا بن خالد بن أسلم، ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٦/ ٤١٣).

<sup>(</sup>٣) وصححه ابن حبان (٥/ ٤١٥)، والحاكم (٢٤٥/١) وقال ابن رجب في «فتح الباري» (٣) وصححه ابن حبان (١/ ٤٤٩): وقفه هو الصحيح عند الإمام أحمد وغيره.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» (٣/ ٥٧).

<sup>(</sup>٥) «الأحكام الوسطى» (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٧) «سنن أبى داود» (١/ ١٥١ رقم ١٥٥).

 $^{(7)}$  و «درجة» و مديث أبي هريرة «بخمسة وعشرين جزءًا» و «درجة» و «صلاة» و «بضعًا وعشرين درجة» و «صلاة» و «بضعًا وعشرين درجة» و «

متفق عليهما.

٥٢٨ - وفي حديث أبي سعيد: «بخمس وعشرين درجة».

رواه البخاري<sup>(٦)</sup> .

و اللَّه عَلَيْهِ: «صلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى اللَّه عز وجل»(٧).

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (۲/ ١٥٤ رقم ٦٤٥)، و"صحيح مسلم" (١/ ٤٥٠ رقم ٦٥٠).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (۲/ ۱۲۰ رقم ۱۶۸)، و«صحیح مسلم» (۲۹۹۱ رقم ۲۶۸).

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري" (١/ ٦٧٢ رقم ٤٧٧)، و"صحيح مسلم" (١/ ٤٥٠ رقم ٢٤٦/٦٤٩).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١/ ٥٠٠ رقم ٢٤٨/٢٤٩).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٤/ ٣٩٧ رقم ٢١١٩) وكتب على حاشية «الأصل» تعليق في الجمع بين هذه الروايات منقول عن الإمام النووي.

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٢/ ١٥٤ رقم ٦٤٦).

<sup>(</sup>٧) رواه الحاكم في «المستدرك» (٢٤٧/١) من طرق، وقال: فقد اختلفوا في الحديث على أبي إسحاق من أربعة أوجه، والرواية فيها عن أبي بصير وابنه عبدالله كلها صحيحة. ثم قال: وقد حكم أئمة الحديث: يحيى بن معين وعلي بن المديني ومحمد ابن يحيى الذهلي وغيرهم لهذا الحديث بالصحة. ثم أسند هذا عنهم، ثم قال: فقد ظهر بأقاويل أثمة الحديث صحة الحديث، وأما الشيخان فإنهما لم يخرجاه لهذا الخلاف.

رواه الخمسة (۱) إلا الترمذي، وصححه ابن حبان (۱) ، وتكلم فيه بعضهم (۱).

رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

وهو غلام شاب، فلما صلى النبي علين الأسود ولحظ النبي علين اللهما، وهو غلام شاب، فلما صلى النبي علين اللهما إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصل (ق٧٦/٢) فصليا/ معه، فإنها لكم نافلة».

رواه الخمسة (٥) إلا ابن ماجه، ولفظه لأحمد، وصححه الترمذي، وهو من رواية جابر بن يزيد (٦) ، ولم يرو عنه غير يعلى بن عطاء، وقد وثقه النسائي (٧) .

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (٥/ ١٤٠)، و«سنن أبي داود» (١/ ١٥١ ـ ١٥٢ رقم ٥٥٤)، و«سنن النسائي» (٢/ ١٠٤ ـ ١٠٠)، و«سنن ابن ماجه» (١/ ٢٥٩ رقم ٧٩٠).

<sup>(</sup>٢) «موارد الظمآن» (١/ ١٩٦ رقم ٤٢٩).

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (٢/٩٧١): وفي إسناده عبدالله
 ابن أبي بصير عن أبيه، عن أبي بن كعب ليس بالمشهور فيما أعلم لا هو ولا أبوه.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١/ ٤٦٠) رقم ٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) «مسند أحمد» (١٦١/٤)، و«سنن أبي داود» (١/١٥٧ رقم ٥٧٥، ٥٧٦)، و«جامع الترمذي» (١/٤٢٤ ـ ٤٢٤ رقم ٢١٩) ـ وقال: حسن صحيح ـ و«سنن النسائي» (٢/٢١ ـ ١١٣ رقم ٥٥٧).

 <sup>(</sup>٦) هو جابر بن يزيد بن الأسود السوائي، قال علي بن المديني: لم يرو عنه غير يعلى بن
 عطاء. ترجمته في "تهذيب الكمال" (٤/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٧) نقله المزي في «تهذيب الكمال» (٤/ ٤٦٥).

٥٣٢ ـ عن أبي هريرة وطن قال: قال رسول الله عليك الله المراب الذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> .

رواه أبو داود (۲) من رواية يحيى بن أبي سليمان المديني، قال البخاري (۳) : منكر الحديث. ووثقه ابن حبان (۱) .

٥٣٤ ـ وعنه أن النبي عليه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة».

متفق عليه (٥) ، ولمسلم (٦) في رواية: «فقد أدرك الصلاة كلها».

٥٣٥ - وعنه عن النبي عَلَيْكُم قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا».

متفق عليه (٧) ، ولفظه للبخاري، وفي لفظ لسلم (٨) : «صل ما أدركت، واقض ما سبقك».

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱/ ٤٩٣ رقم ۷۱۰).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۱/ ٢٣٦ رقم ۸۹۳).

<sup>(</sup>٣) «الكامل» لابن عدى (٩/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٧/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) "صحيح البخاري" (٢/ ٦٨ رقم ٥٨٠)، و"صحيح مسلم" (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٢/٦٠٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (۱/ ٤٢٤ رقم ١٦٢/٦٠٧).

<sup>(</sup>۷) «صحیح البخاري» (۲/ ۱۳۸ رقم ۱۳۳)، و«صحیح مسلم» (۱/ ٤٢٠ ـ ٤٢١ رقم ۲۰۲).

<sup>(</sup>A) «صحيح مسلم» (١/ ٤٢١) رقم ٢٠٢/ ١٥٤).

(ق٨٦/١) ورواه أحمد (١) عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة:/ «وما فاتكم فاقضوا».

ورواه النسائي(٢) من حديث ابن عيينة كذلك.

قال مسلم<sup>(٣)</sup> : أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة: «فاقضوا» ولا أعلم رواها عن الزهري غيره.

وفي قوله نظر؛ فقد رواها أحمد أن عن عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، وقد رُويت عن أبي هريرة من غير وجه أن .

 $^{(1)}$  وأبي داود $^{(1)}$  والنسائي ما أدرك، وليقض ما سبقه».

0 حدیث أبي قتادة: «ما أدر كتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا». متفق علیه ( ( علیه ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/ ۲۳۸).

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي» (۲/ ۱۱۶ \_ ۱۱۰ رقم ۸۶۰).

<sup>(</sup>٣) أسنده عنه البيهقي (٢٩٧/٢) وقال أبو داود في «سننه» (١٥٦/١ رقم ٥٧٢): وقال ابن عيينة عن الزهري وحده: «فاقضوا».

<sup>(3) «</sup>المسند» (٢/ ٢٣٥ - ٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) انظر «تنقيح التحقيق» (٢/ ١١٤٧ \_ ١١٤٩)، و«فتح الباري» لابن رجب (٥/ ٣٩٥ \_ ٣٩٥)، و«نصب الراية» (٢/ ٢٠٠)، و«البدر المنير» (٤/ ٤٠٥ \_ ٢٠٠). وقال ابن عبدالهادي في «تنقيحه» (٢/ ١١٤٩): والتحقيق أنه ليس بين اللفظين فرق؛ فإن القضاء هو الإتمام في عُرف الشرع، قال اللَّه تعالى: ﴿فإذا قضيتم مناسككم﴾ وقال تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾.

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۳/ ۲۲۹).

<sup>(</sup>۷) «سنن أبي داود» (۱/ ۲۰۳ رقم ۷۶۳).

<sup>(</sup>A) «سنن النَّسائي» (٢/ ١٣٢ \_ ١٣٣) وليس فيها اللفظ الذي ذكره المؤلف \_ رحمه اللَّه.

<sup>(</sup>٩) «صحیح البخاري» (٢/ ١٣٧ رقم ٦٣٥)، و«صحیح مسلم» (١/ ٤٢١ - ٤٢٢ رقم ٦٠٠).

وقد تقدم أحاديث وجوب القراءة على المأموم في باب صفة الصلاة(١) .

ورأيت النبي عَلَيْكُم يسكت عن سمرة وَلَيْكُ قال: «رأيت النبي عَلَيْكُم يسكت سكتتين: إذا استفتح، وإذا فرغ من القراءة كلها»(٢)

رواه الخمسة (٣) إلا النسائي، وحسنه الترمذي، وفي رواية لأبي داود (١) : «سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ ﴾».

وهم - عن أبي هريرة وطي عن النبي عالي الله قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار»(٥).

وعنه أن النبي عَلَيْكُم قال: «إذا أم أحدكم الناس/ فليخفف؛ فإن (ق٦/٦٨) فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليطل ما شاء»(١).

ا ؟ ٥ - عن أنس تطفي قال: «ما صليت خلف إمامٍ قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي عِلَيْظِيْمٍ»(٧)

<sup>(</sup>١) الأحاديث (٣٦٧ \_ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) اختلف في سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب وطفي وتقدم عند الحديث (١٧١) قول المؤلف ـ رحمه اللّه ـ: قال ابن معين: لم يسمع الحسن من سمرة شيئًا هو كتاب. وقال ابن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح. واختاره الترمذي، وقال النسائي: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. ونقل الأثرم عن أحمد: لا يصح سماع الحسن من سمرة. انتهى.

<sup>(</sup>۳) «مسند أحمد» (۱٥/٥)، و«سنن أبي داود» (۲۰۲۱ ـ ۲۰۷ رقم ۷۷۷ ـ ۷۸۰)، و«جامع الترمذي» (۲/ ۳۰ ـ ۳۱ رقم ۲۵۱)، و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۷۵ ـ ۲۷۲ رقم ۸٤٤، ۸٤٤).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (١/ ٢٠٧ رقم ٧٧٩).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٢/ ٢١٤ رقم ٦٩١)، و«صحيح مسلم» (١/ ٣٢٠ ـ ٣٢١ رقم ٤٢٧).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٢/ ٢٣٣ رقم ٧٠٣)، و«صحيح مسلم» (١/ ٣٤١ رقم ٤٦٧).

<sup>(</sup>٧) "صحيح البخاري" (٢/ ٢٣٦ رقم ٧٠٨)، و"صحيح مسلم" (١/ ٣٤٢ رقم ٢٩٩/ ١٩٠).

متفق عليهن، ولأحمد (٢) ولأبي داود (٣) : «ولا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن (١) . ورواه الحاكم (٥) وقال: على شرطهما.

القوم عن أبي مسعود ولحق قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم : "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلمًا، ولا يُؤمَّنَّ السنة سواء فأقدمهم سلمًا، ولا يُؤمَّنَّ الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه»(١).

وفي رواية (٧٠): «فليؤمهم أكبرهم سنًّا» بدل «سلمًا».

رواهما مسلم.

٣٤٥م \_ وقد تقدم (^) في حديث مالك بن الحويرث: «فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم».

٥٤٤ ـ عن جابر وظي قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم في خطبته: «ولا تؤمَّنَ واللهُ عَلَيْكُم في خطبته: «ولا تؤمَّنَ (مَاءَ رجلاً، ولا أعرابي مهاجراً/ ولا فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان يخاف

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاری» (۲/ ٤٤٤ رقم ۹۰۰)، و«صحیح مسلم» (۱/ ۳۲۷ رقم ۱۳۲/ ۱۳۲۱).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲/۲۷).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (١/ ١٥٥ رقم ٥٦٧).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن خزيمة (٩٢/٣ ـ ٩٣ رقم ١٦٨٤) وقال: لا أقف على سماع حبيب بن أبي ثابت هذا الخبر عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٥) «المستدرك» (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (١/ ٤٦٥ رقم ٣٧٣/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>V) «صحيح مسلم» (۱/ ٤٦٥ رقم ٢٩١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٨) تقدم برقم (٢٤٤).

سوطه وسيفه»<sup>(۱)</sup>.

رواه ابن ماجه (۲) من رواية عبداللَّه بن محمد العدوي (۳) \_ وهو واه \_ عن علي بن زيد (۱) ، وهو مُتكلم فيه.

وهو شاك، النبي عَلَيْكُم في بيته وهو شاك، فصلى النبي عَلَيْكُم في بيته وهو شاك، فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا»(٥).

مريرة (٧) نحوه، وفيهما: «فصلوا وأبي هريرة (٧) نحوه، وفيهما: «فصلوا جلوسًا أجمعون».

متفق عليهن.

وقد تقدم حديث عائشة في إرسال النبي على الله أبي بكر وخروجه بعد ذلك إلى الصلاة في باب النية (^) .

<sup>(</sup>۱) قال أبو حاتم: هو حديث منكر. علل الحديث لابن أبي حاتم (۱۲۹/۲ رقم ۱۸۷۸) وقال أبن رجب في «فتح الباري» (۱۸۲۸): وقال الدارقطني هو غير ثابت. وقال ابن عبدالبر: أسانيده واهية.

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۱/۳٤۳ رقم ۱۰۸۱).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٠٢/١٦ ـ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲۰/ ٤٣٤ \_ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) «صحیح البخاري» (۲۰۳/۲ ـ ۲۰۶ رقم ۱۸۸)، و«صحیح مسلم» (۳۰۹/۱ رقم ۲۸۸).

<sup>(</sup>٦) كتب في حاشية «أ»: (أجمعين) ورمز عليها (خ) أي في نسخة أخرى زاد في الحديث: «أجمعين» والحديث بدون هذه الزيادة في «صحيح البخاري» (٢/٤/٢ رقم ٦٨٩)، و«صحيح مسلم» (٣٠٨/١) رقم ٤١١).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٢/ ٢٤٤ رقم ٧٢٢)، و«صحيح مسلم» (٣٠٩/١ رقم ٤١٣).

<sup>(</sup>٨) تقدم برقم (٣٣٨).

معه وهو ابن ست سنين ـ أو الله عن عمرو بن سلمة: «أنه كان يؤم قومه وهو ابن ست سنين ـ أو سبع سنين».

رواه البخاري<sup>(۱)</sup> ، ورواه النسائي<sup>(۱)</sup> وقال فيه: «وأنا ابن ثمان سنين». وأبو داود<sup>(۱)</sup> وقال فيه: «وأنا ابن ست سنين أو ثمان سنين». وأحمد<sup>(۱)</sup> ولم يذكر سنه.

**929** عن ابن مسعود رضي قال: «الا يؤمَّنَ الغلام حتى تجب عليه الحدود» (٥) .

• • • • عن ابن عباس والشك قال: «لا يؤم الغلام حتى يحتلم»(١) . رواهما الأثرم(٧) .

(ق7/٦٩) ١٥٥ عن أبي هريرة ولحظ قال: / قال رسول اللَّه عَلَيْكُم : «يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم».

رواه البخاري(^) .

مع عن عمر وعثمان ولي انهما صليا بالناس مع الجنابة فأعادا ولم يعد الناس (٩) .

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱/ ٦١٦ رقم ٤٣٠٢).

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائى» (۲/ ۷۱ رقم ۷۸۸).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (١/ ١٦٩ ـ ١٦٠ رقم ٥٨٥).

<sup>(3) «</sup>المسند» (٣/ ٤٧٤ \_ ٥٧٥ ، ٥/ ٩٢، ٧١).

<sup>(</sup>٥) قال ابن رجب في «فتح الباري» (٦/ ١٧٣): خرجه الأثرم بإسناد منقطع.

<sup>(</sup>٦) قال ابن رجب في «فتح الباري» (٦/ ١٧٣): خرجه عنه بإسناد فيه مقال.

<sup>(</sup>٧) عزاهماً له الضياء في «أحكامه» (٢/ ٢١٤)، والمجد ابن تيمية في «المنتقى» (٣/ ١٦٥).

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (۲/۹/۲ رقم ۱۹٤).

<sup>(</sup>٩) رواهما البيهقي في «سننه» (٢/ ٣٩٩ ـ ٤٠٠).

300 - عن أبي أمامة ولحق قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون».

رواه الترمذي(١) وقال: حسن غريب.

من جابر ولطن قال: «كان معاذ يصلي مع النبي عَلَيْكُ عشاء الأخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة».

متفق عليه (٢) ولفظه لمسلم.

حتى قمت عن يسار رسول اللَّه عَلَيْكُم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، محت عن يسار رسول اللَّه عَلَيْكُم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم قام عن يسار رسول اللَّه عَلَيْكُم فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه».

رواه مسلم<sup>(۳)</sup> .

عن ابن عباس ولي قال: «صليت مع النبي عالي الله فقمت عن يساره فأخذ رسول الله علي الله الله الله عن عينه». (ق١/٧٠) متفق عليه (١/٧٠)

محم عن ابن مسعود فطف «أنه صلى بين الأسود وبين عمه، أقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ثم قال: هكذا كان رسول اللَّه عَلَيْكُم يصنع

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذي» (۲/ ۱۹۳ رقم ۳۲۰).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (۲/ ۲۳۶ رقم ۷۰۵)، و«صحیح مسلم» (۱/ ۳۳۹ رقم ۲۵۰).

<sup>(</sup>۳) «صحیح مسلم» (۶/ ۲۳۰۵ \_ ۲۳۰۱ رقم ۳۰۱۰).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٢٥٦/١ رقم ١١٧)، و«صحيح مسلم» (١/ ٥٢٥ \_ ٥٢٦ رقم ٧٦٣) والحديث في «الأصل» منسوبًا لمسلم، وفي «أ» نسب للصحيحين.

إذا كانوا ثلاثة».

رواه أحمد (۱) وأبو داود (۲) والنسائي (۳) من رواية هارون بن عنترة (۱) وقد وثقه جماعة (۱) وقال ابن حبان (۱) : لا يجوز أن يحتج به وقال ابن عبدالبر (۷) : لا (يصح) (۸) رفعه ، والصحيح عندهم الوقف . وقال أحمد (۱) : عبداللَّه لم يسمع هذه الأحاديث .

ورواه مسلم (۱۰) وليس عنده: «كان رسول اللَّه عَلَيْكِيْمٍ».

وه عن وابصة بن معبد ولي «أن رسول اللَّه عَلَيْكِم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة»(١١)

رواه الخمسة (١٢) وابن حبان (١٣) إلا النسائي، وحسنه أحمد (١٤) والترمذي،

<sup>(</sup>١) «المسند» (١/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۱/ ۱۲۱ ـ ۱۲۷ رقم ۲۱۳).

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» (٢/ ٨٤ رقم ٧٩٨).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٠/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) منهم الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وابن سعد، والعجلي، ويعقوب بن سفيان، «تهذيب الكمال» (٣٠/ ١٠١ ـ ١٠٢).

<sup>(</sup>٦) كتاب «المجروحين» (٣/ ٩٣) وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٥٧٨) أيضًا.

<sup>(</sup>٧) «التمهيد» (٥/ ٢٦).

<sup>(</sup>A) في «أ»: (يجوز) والمثبت من «الأصل» و«التمهيد».

<sup>(</sup>٩) لم أقف عليه الآن.

<sup>(</sup>١٠) «صحيح مسلم» (١/ ٣٧٨ ـ ٣٧٩ رقم ٥٣٤).

<sup>(</sup>١١) لهذا الحديث طرق، وفيه اختلاف، انظر «فتح الباري» لابن رجب (٧/ ١٢٧ ـ ١٢٨).

<sup>(</sup>۱۲) «مسند أحمد» (٤/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨)، و«سنن أبي داود» (١/ ١٨٢ رقم ٦٨٢)، و«جامع الترمذي» (١/ ٢٢٨ رقم ٢٢٠). و«سنن ابن ماجه» (١/ ٣٢١ رقم ٢٠٠٤).

۱) «صحیح ابن حبان» (٥/ ٧٦٥ رقم ٢١٩٩).

<sup>&#</sup>x27;) نقله ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (٢/ ١١٣٨).

ورواته ثقات، قال ابن المنذر(١): ثبته أحمد وإسحاق.

• ٥٦٠ - عن علي بن شيبان وطي : «أن النبي عَلَيْكُم قال لرجل صلى خلف الصف: استقبل صلاتك؛ فإنه لا صلاة لفذ خلف الصف»(٢)

رواه أحمد<sup>(۳)</sup> وابن ماجه<sup>(۱)</sup> ـ ورواته ثقات ـ وابن حبان<sup>(۱)</sup> والحاكم<sup>(۱)</sup> وقال: على شرط الشيخين.

٣٠٥ ـ / عن أنس رُطِيْكُ قال: «صلى رسول اللَّه عَلِيْكِيْمُ في بيت أم سليم، (ق٧٧٠) فقمت ويتيم خلفه، وأم سليم خلفنا».

متفق عليه<sup>(٧)</sup> ، ولفظه للبخاري.

وهو راكع فركع النبي عَالِيُكُ وهو راكع فركع النبي عَالِكُ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي عَالِكُ فقال: زادك اللَّه حرصًا ولا تعد».

رواه البخاري<sup>(۸)</sup> .

<sup>(</sup>١) «الأوسط» (٤/ ١٨٤).

<sup>(</sup>۲) قال الإمام أحمد: حديث حسن. "تنقيح التحقيق" (۲/ ۱۱۳۸) و «البدر المنير" (٤/ ٤٧٤) و ابن وصححه ابن خزيمة (۳/ ۳۰ رقم ۱۵٦۹) وقال النووي في «الخلاصة» (۲/ ۷۱۸) و ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (۱۷۱۸ - ۱۷۷): رواه الإمام أحمد و ابن ماجه بإسناد حسن. وقال ابن عبدالهادي في "تنقيح التحقيق" (۲/ ۱۱۳۸) و إسناده قوي. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۳۳۹): هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٤/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۲۰ رقم ۱۰۰۳).

<sup>(</sup>٥) "صحيح ابن حبان" (٥/ ٥٧٩ رقم ٢٢٠٢).

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في «المستدرك».

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٢/ ٤٠٨)، و«صحيح مسلم» (١/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٨) "صحيح البخاري" (٢/ ٣١٢ رقم ٧٨٣).

مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتنى».

رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> ، ورواته ثقات.

375 \_ عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول اللَّه عَيْنِ الْعَجْز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة. يعني: في السبحة».

رواه أبو داود (٢) وابن ماجه (٣) من رواية ليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد، وليث (٤) ضعيف، والحجاج (٥) مجهول.

ورو من أنس ولي الله قال في قوم صلوا بين ساريتين: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله عارضه الله عارض الله عارضه الله عارض الله عارض الله عارضه الله عارض الله عارضه الله عارضه الله عارضه الله عارضه الله عارض الله عارض الله عارض الله عارض الله عارض الله عارضه الله عارض الل

(ق١/٧١) رواه الخمسة (٧) إلا ابن ماجه، وإسناده جيدٌ، وحسنه/ الترمذي.

والإكرام».

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۱/ ۱٦٣ رقم ۹۹ ).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۱/ ۲٦٤ رقم ۲۰۰۱).

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (١/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٢٧٩ ـ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٥/ ٤٤٢).

 <sup>(</sup>٦) صححه ابن خزیمة (۳/ ۳۰ رقم ۱۰۱۸)، وابن حبان (٥/ ۹۹ - ۹۹۷ رقم ۲۲۱۸)،
 والحاکم (۱/ ۲۱۰، ۲۱۸).

وضعفه ابن المنذر في «الأوسط» (١٨٣/٤).

<sup>(</sup>۷) «مسند أحمد» (۳/ ۱۳۱)، «سنن أبي داود» (۱/ ۱۸۰ رقم ۲۷۳)، و«جامع الترمذي» (۱/ ٤٤٣ ـ ٤٤٤ رقم ۲۲۹)، و«سنن النسائي» (۲/ ۹۶ رقم ۸۲۰).

كتاب الصالة \_\_\_\_\_

رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

ان النبي عَلَيْكُم كان إذا صلى صلاة أقبل علينا وجهه».

رواه البخاري<sup>(۲)</sup>

٧٦٥م \_ وقد تقدم (٣) قوله عليك : «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان».

٥٦٨ - عن ابن عمر على «أن النبي على الله على غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة \_ يعنى الثوم \_ فلا يقربن مسجدنا »(٤) .

979 - وعنه «أن النبي عَرَّاكِكُم كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر»(٥).

• **٧٠ ـ** وعن ابن عباس<sup>(١)</sup> معناه.

متفق عليهن.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱/ ١١٤ رقم ٥٩٢).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۳۸۸/۲ رقم ۸٤٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) "صحيح البخاري" (٢/ ٣٩٤ رقم ٨٥٣)، و"صحيح مسلم" (١/ ٣٩٣ رقم ٥٦١).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (١٣٣/٢ رقم ٦٣٢).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٢/ ٢٩ رقم ٥٤٣)، و«صحيح مسلم» (١/ ٤٩١ رقم ٧٠٥).

## باب صلاة أهل الأعذار

ا ۷۷ مـ عن عمران بن حصين والله قال: «كانت بي بواسير، فسألت النبي عن الصلاة، فقال: صل قائمًا، فإن لم تستطع فعلى جنب». رواه البخاري<sup>(۱)</sup>.

رواه مالك(٢) عنه، وقد رواه بعضهم مرفوعًا وفيه ضعفٌ.

٥٧٣ ـ عن الحسن عن أمه قالت: «رأيت أم سلمة ولط السجد على وسادة من رمد بها».

رواه الشافعي (٣) عن الثقة، عن يونس، عن الحسن.

رواه أحمد (١٤) والترمذي (٥) \_ ولفظه له \_ وقال: غريب، تفرد به عمر بن الرماح. وعمر وثقه يحيى (٦) وأبو داود (٧) وغيرهما.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲/ ٦٨٤ رقم ١١١٧).

<sup>(</sup>٢) «الموطأ» (١/ ١٥٨ رقم ٧٤).

<sup>(</sup>٣) «مسند الشافعي» (١/ ٣٠)، و«الأم» (١/ ٨١).

<sup>(3) «</sup>المسند» (3/ ۱۷۳ \_ 3۷۲).

<sup>(</sup>٥) «جامع الترمذي» (٢/ ٢٦٦ ـ ٢٦٧ رقم ٤١١).

<sup>(</sup>٦) «تاريخ الدوري» (٤/ ٥٥٥ رقم ٤٧٥٣).

<sup>(</sup>۷) ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲۱/ ٥١٠ ـ ٥١٢).

٥٧٦ ـ عن ابن عمر براس قال: «صحبت رسول اللَّه عَلَيْكُم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك»(٢) .

متفق/ عليهما.

رواه مسلم<sup>(١)</sup>.

٥٧٨ - عن ابن عمر والله على قال: قال رسول الله على الله الله يحب أن الله يحب أن تُؤتى رخصه كما يكره أن تُؤتى معصيته».

رواه أحمد(٥) وابن خزيمة(٦) وابن حبان(٧) ، ورواته ثقات، واللَّه أعلم.

٥٧٩ ـ عن عطاء عن عائشة وطيع «أن النبي عليك كان يقصر في السفر

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲/ ٦٦٣ رقم ١٠٩٠)، و«صحيح مسلم» (١/ ٤٧٨ رقم ٦٨٥).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاری» (۲/ ۲۷۲ رقم ۱۱۰۲)، و«صحیح مسلم» (۱/ ۱۸۲ م ۲۸۳ رقم ۱۹۶).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١/ ٤٧٨ رقم ٦٨٦).

<sup>(</sup>٥) «المسند» (۲/ ۱۰۸).

<sup>(</sup>٦) «موارد الظمآن» (١/ ٢٤٠ رقم ٥٤٥).

<sup>(</sup>٧) «صحيح ابن خزيمة» (٢/ ٧٣ رقم ٩٥٠).

ويتم، ويفطر ويصوم».

رواه الدارقطني (١) وقال: إسناده صحيح (٢)

• ٥٨٠ \_ [عن يحيى بن إسحاق] (٣) عن أنس وطائعي قال: «خرجنا مع النبي عليه عليه عليه من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا. قلت: أقمتم بها شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا».

متفق عليه(١) ولفظه للبخاري.

من حديث جابر وطفي «أن النبي عالي عالي قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة» فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى (ق٧٧/٢) الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وخرج من مكة متوجها إلى/ المدينة بعد أيام التشريق (١).

٥٨٢ ـ عن جابر وطني قال: «أقام النبي علي النبي علي المتعلق عشرين يومًا يقصر الصلاة»(٧) .

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱۸۹ رقم ٤٤).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبدالهادي في "تنقيح التحقيق" (٢/ ١١٦٢): والصحيح عن عائشة "أنها كانت تتم" موقوفًا. وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٩٢/٢ ـ ٩٣): وقد استنكره أحمد، وصحته بعيدة؛ فإن عائشة كانت تتم، وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عثمان، كما في "الصحيح"، فلو كان عندها عن النبي عليك رواية لم يقل عروة عنها إنها تأولت، وقد ثبت في "الصحيحين" خلاف ذلك.

<sup>(</sup>٣) أثبتها من نسخة على حاشية (أ)، و(صحيح البخاري)؛ ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٢/ ٦٥٣ رقم ١٠٨١)، و«صحيح مسلم» (١/ ٤٨١ رقم ٦٩٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢/ ٦٥٨ رقم ١٠٨٥)، ومسلم (٢/ ٨٨٣ رقم ١٢١٦).

<sup>(</sup>٦) هذا مأخوذ بالاستقراء، وهو موجود في مجموع روايات تأتي في الحج إن شاء اللَّه تعالى.

<sup>(</sup>۷) هو من رواية معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن جابر، وقال البخاري: يروى عن ابن ثوبان عن النبي عليات مرسلاً. نقله الترمذي في «علله الكبير» (۱/ ۲۹۲) وصححه ابن حبان (۲/ ۶۵۲ رقم ۲۷٤۹)، ورواه البيهقي =

رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) وقال: غير معمر لا يُسنده.

مه عشر عباس والشاع قال: «أقام النبي عالي السلم (بمكة) تسعة عشر يومًا يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا».

رواه البخاري (١٤) ، ورواه أبو داود (٥) ، وفيه: «سبع عشرة» وقال: قال عباد ابن منصور عن عكرمة، عن ابن عباس «أقام تسع عشرة».

وروى (٢) من حديث ابن إسحاق «خمس عشرة» رواه متصلاً ومرسلاً، قال البيهقي (٧) : اختلفت هذه الروايات: «تسع عشرة» و«سبع عشرة» كما ترى، وأصحها رواية «تسع عشرة» وهي التي أودعها البخاري الجامع الصحيح.

من حدیث عمران بن وأحمد (۱) وأبو داود (1) من حدیث عمران بن

- = (٣/٢٥) وقال: تفرد معمر بروايته مسندًا، ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى، عن ابن ثوبان، عن النبي عليه مرسلاً. وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٩٤/١): وصححه ابن حزم والنووي، وأعله الدارقطني في «العلل» بالإرسال والانقطاع، وأن علي ابن المبارك وغيره رووه، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن ثوبان مرسلاً، وأن الأوزاعي رواه عن يحيى، عن أنس فقال: بضع عشرة. ثم قال ابن حجر: ويحيى لم يسمع من أنس.
  - (۱) «المسند» (۳/ ۲۹٥).
  - (۲) «سنن أبي داود» (۲/ ۱۱ رقم ۱۲۳۵).
- (٣) كذا في «الأصل، أ» وعليها في «أ» علامة نسخة، وليست هذه اللفظة في «صحيح البخاري» في هذا الموضع، قال ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ٢٥٤): زاد في المغازي من وجه آخر عن عاصم وحده «بمكة».
  - (٤) «صحيح البخاري» (٢/ ٦٥٣ رقم ١٠٨٠).
    - (٥) «سنن أبي داود» (٢/ ١٠ رقم ١٢٣٠).
    - (٦) «سنن أبي داود» (٢/ ١٠ رقم ١٢٣١).
      - (۷) «السنن الكبرى» (۳/ ۱۵۱).
  - (٨) رواه البيهقى فى «المعرفة» (٢/ ٤١٧) من طريقه.
    - (P) «المسند» (٤/ ٢٣٠).
    - (۱۰) «سنن أبي داود» (۲/۹ \_ ۱۰ رقم ۱۲۲۹).

حصين قال: «فأقام بمكة ثماني عشرة، لا يصلي إلا ركعتين يقول: يا أهل البلد، صلوا أربعًا فإنا سفر»(١) وإسناده حسنٌ.

مه معن أنس رَجْتُ قال: «كان رسول اللَّه عَيَّاتُ إذا ارتحل قبل أن تزيغ (١/٧٣) الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت قبل/ أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب».

متفق عليه(٢) .

ويغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر، ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب»(٣).

<sup>(</sup>۱) هو من رواية علي بن زيد بن جدعان، وروى الترمذي (۲/ ٤٣٠ رقم ٥٤٥) طرفًا من هذا الحديث، وقال: حسن صحيح. قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٤/ ٥٣٥): وقال غيره: إنه حديث لا تقوم به حجة لكثرة اضطرابه.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢/ ٦٧٨ رقم ١١١١)، و«صحيح مسلم» (١/ ٤٨٩ رقم ٧٠٤).

<sup>(</sup>٣) الحديث من رواية قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ ﴿ الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن معاذ ﴿ الله عن الله ع

وقال أبو حاتم الرازي: كتبت عن قتيبة حديثًا، عن الليث بن سعد لم أصبه بمصر عن الليث. . . فذكره، ثم قال: لا أعرفه من حديث يزيد، والذي عندي أنه دخل له حديث في حديث. نقله ابن أبي حاتم في «علله» (١/ ٩١ رقم ٢٤٥).

وقال الحاكم في «علوم الحديث» (ص١٢٠): هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له علة نعلله بها، ولو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولاً، ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل، فقلنا: الحديث =

رواه أحمد (۱) وأبو داود (۲) والترمذي (۳) وقال: حسن غريب. رواته ثقات، قال أبو داود (۱) والترمذي (۱) والطبراني (۱) والبيهقي (۷) وغيرهم (۱): تفرد به قتيبة. وقتيبة (۱) مخرج عنه في «الصحيحين»، وقال الخطيب (۱۱): منكر جدًّا. وقال

- = شاذ. وقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي خيثمة. حتى عد قتيبة سبعة من أثمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث، وقد أخبرناه أحمد بن جعفر القطيعي، قال: ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: ثنا قتيبة فذكره. قال أبو عبدالله: فأثمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبًا من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر للحديث علة، وقد قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب، وحدثنا به عن أبي عبدالرحمن النسائي \_ وهو إمام عصره \_ عن قتيبة ابن سعيد، ولم يذكر أبو عبدالرحمن ولا أبو علي للحديث علة، فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون. ثم أسند الحاكم قول البخاري الآتي في الأصل. وقال الذهبي في ترجمة قتيبة بن سعيد من «السير» (۱۱/ ۲۰): وما علمتهم نقموا على قتيبة سوى ذلك الحديث المعروف في الجمع في السفر.
  - (۱) «المسند» (٤/ ٢٤١ \_ ٢٤٢).
  - (۲) «سنن أبي داود» (۲/۷ ـ ۸ رقم ۱۲۲۰).
  - (٣) «جامع الترمذي» (٢/ ٤٣٨ \_ ٤٣٩ رقم ٥٥٣).
  - (٤) «سنن أبى داود» (٢/٨) وفيه: ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده.
    - (٥) «جامع الترمذي» (٢/ ٤٤٠).
    - (٦) «المعجم الصغير» (١/ ٢٣٤).
    - (۷) «السنن الكبرى» (۳/ ١٦٣).
- (٨) منهم: أبو سعيد بن يونس قال: لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة، ويقال: إنه غلط فيه فغير بعض الأسماء وأن موضع يزيد بن أبي حبيب أبو الزبير. نقله المزي في «تهذيب الكمال» (٣٣/٥٣٥)، والذهبي في «السير» (١١/٣٣)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٤/ ٢٣). ومنهم الذهبي في «السير» (١١/٢٢)، وابن كثير في «إرشاد الفقيه» (١/ ٥٦٥).
- (٩) قتيبة بن سعيد أبو رجاء البلخي، روى له الجماعة، ترجمته في «تهذيب الكمال» (٩٣/ ٢٣٥ \_ ٥٣٧).
  - (۱۰) «تاریخ بغداد» (۲۱/۲۲).

البخاري<sup>(۱)</sup>: قلت لقتيبة: مع من كتبت هذا عن ليث، حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني. قال البخاري: وكان خالد هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ<sup>(۲)</sup>.

وروى مالك (٣) عن أبي الزبير عن أبي الطفيل أن معاذًا أخبره النبي علي النبي النبي

ورواه أحمد<sup>(۱)</sup> وأبو داود<sup>(۱)</sup> ، وقال ابن عبدالبر<sup>(۱)</sup> : حديث صحيح.

م ابن عباس والنبي عَلَيْكُم صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا، النبي عَلَيْكُم صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء».

متفق عليه (٧) ، وفي لفظ لمسلم (٨) : «جمع رسول اللَّه عليَّكِ إلى الظهر

<sup>(</sup>۱) أسنده عنه الحاكم في «علوم الحديث» (ص١٢٠ ـ ١٢١)، والبيهقي في «سننه» (٣/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في «السير» (٢١/١١): فيكون \_ يعني قتيبة \_ قد غلط في الإسناد، وأتى بلفظ منكر جدًا، يرون أن خالد المدائني أدخله على الليث، وسمعه قتيبة، فالله أعلم. ثم قال الذهبي: هذا التقرير يؤدي إلى أن الليث كان يقبل التلقين، ويروي ما لم يسمع، وما كان كذلك، بل كان حجة متثبتًا، وإنما الغفلة وقعت فيه من قتيبة، وكان شيخ صدق، قد روى نحوًا من مائة ألف، فيغتفر له الخطأ في حديث واحد.

وانظر «تهذيب تهذيب الكمال» (٤/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» (١/١٤٠ ـ ١٤١ رقم ٢).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٥/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (٢/٤ ـ ٥ رقم ١٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) «التمهيد» (٤/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٢/ ٢٩ رقم ٥٤٣)، و«صحيح مسلم» (١/ ٤٩١ رقم ٥٠٧/٥٥).

<sup>(</sup>A) «صحيح مسلم» (١/ ٩٠٠ ـ ٤٩١ رقم ٥٠٧/٥٥).

والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: لئلا يحرج أمته».

وفي لفظ له (۱): «في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر».

٥٨٨ ـ عن نافع «أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء [في المطر](٢) جمع معهم».

رواه مالك<sup>(٣)</sup> .

٩٨٥ - عن عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبيه أنه قال: «من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء».

رواه الأثرم<sup>(١)</sup> ، وعمر<sup>(ه)</sup> مختلفٌ فيه.

وصففنا صفين خلف رسول اللَّه عَيِّ الله عَيْسِ والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول اللَّه عَيْسِ فصففنا صفين خلف رسول اللَّه عَيْسِ والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول اللَّه عَيْسِ وكبرنا جميعًا، ثم ركع وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف/ المؤخر في نحر (ق١/٧٥) العدو، فلما قضى رسول اللَّه عَيْسِ السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع رسول اللَّه عَيِّسِ وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه ـ الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى ـ وقام انحدر بالسجود والصف الذي يليه ـ الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى ـ وقام

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱/ ٤٩٠ رقم ٥٠٧/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل، أ» والمثبت من «الموطأ».

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» (١/ ١٤١ رقم ٥).

<sup>(</sup>٤) عزاه له الضياء في «أحكامه» (٢/ ٣٢٠ رقم ٢١١٥).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في "تهذيب الكمال» (٢١/ ٣٧٥ \_ ٣٧٩).

الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى رسول الله عليه السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي عليه وسلمنا جميعًا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> .

دات الرقاع صلاة الخوف «أن طائفة صفّت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى الرقاع صلاة الخوف «أن طائفة صفّت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم».

متفق عليه<sup>(٢)</sup> ، ولفظه لمسلم.

(ق٢/٧٤) وفي رواية متفق عليها<sup>(١)</sup> عن صالح بن خواَّت عن/ سهل بن أبي حثمة عن النبي عليَّكِ مثل ذلك.

متفق عليه (١) ، ولفظه لمسلم.

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱/ ۷۷۵ ـ ۵۷۵ رقم ۸٤٠).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۲/ ٤٨٦ رقم ٤١٢٩)، و«صحيح مسلم» (١/ ٥٧٥ ـ ٥٧٦ رقم ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٧/ ٤٨٦ رقم ٤١٣١)، و«صحيح مسلم» (١/ ٥٧٥ رقم ٨٤١).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٢/ ٤٩٧)، و«صحيح مسلم» (١/ ٧٤٥ رقم ٨٣٩).

وله (۱) : «قال ابن عمر: فإذا كان خوف أكبر من ذلك فصل راكبًا وقائمًا تومئ إيماء».

ورواه ابن ماجه  $^{(7)}$  مرفوعًا [وروی البخاری $^{(7)}$  أيضًا عن ابن عمر معناه مرفوعًا  $^{(1)}$ .

وصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى النبي عليظ في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول اللَّه عليظ أربعًا، ولأصحابه ركعتين [ركعتين] (٥) ».

رواه أحمد (١) وأبو داود (٧) ولفظه له والنسائي (٨) وهو من رواية الحسن عن أبي بكرة، قال ابن معين (٩) وابن المديني (١١) : لم يسمع الحسن من أبي بكرة. وقيل: سمع منه (١١) .

الرقاع...» فذكر الحديث قال: «أقبلنا مع النبي عَلَيْكُمْ حتى إذا كنا بذات (ق١/٧٥) الرقاع...» فذكر الحديث قال: «فنُودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم

 <sup>(</sup>۱) "صحیح مسلم" (۱/ ۷۷۶ رقم ۸۳۹).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۹۹ رقم ۱۲۵۸).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢/ ٥٠٠ رقم ٩٤٣).

<sup>(</sup>٤) من «أ».

<sup>(</sup>٥) سقطت من «الأصل» والمثبت من «أ» و«سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٢) «المسند» (٥/ ٣٩، ٤٩).

<sup>(</sup>۷) «سنن أبي داود» (۲/ ۱۷ رقم ۱۲٤۸).

<sup>(</sup>۸) «سنن النسائي» (۲/ ۱۰۳ رقم ۸۳۰، ۱۷۸ رقم ۱۵۵۰، ۳/ ۱۷۹ رقم ۱۵۵۱).

<sup>(</sup>٩) «تاريخ الدوري» (٤/ ٣٢٢ رقم ٩٥٥).

<sup>(</sup>١٠) لم أجده، والمعروف عن الإمام علي بن المديني أنه أثبت سماع الحسن من أبي بكرة، كما في «صحيح البخاري» (٣٦١/٥ رقم ٢٧٠٤)، و«تاريخه» (٢/٢٥).

<sup>(</sup>١١) قال بهز: سمع الحسن من أبي بكرة شيئًا. «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص٤٥).

تأخروا، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت لرسول اللَّه عَيَّا أَرْبِعُ رَكِعات، وللقوم ركعتين ركعتين».

متفق عليه<sup>(١)</sup> .

و و و \_ عن ابن عباس ولي قال: «فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيه علي الله الصلاة على لسان نبيه علي الله علي الخضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة».

رواه مسلم<sup>(۲)</sup>

" العاص] (۱) من ثعلبة بن زهدم قال: «كنا مع [سعيد بن العاص] بطبرستان فقال: أيكم صلى مع النبي عَلَيْكُم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة، ولم يقضوا».

رواه أحمد (١) وأبو داود (٥) \_ ولفظه له \_ والنسائي (١) وابن حبان (٧) ، وهو حديث حسن.

ابن سفيان الهذلي ليقتله وخاف فوته قال: «فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إياء».

رواه أحمد (<sup>(A)</sup> وأبو داود <sup>(P)</sup> من رواية ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٧/ ٤٩١ رقم ٤٩١)، و«صحيح مسلم» (١/ ٥٧٦ رقم ٨٤٣).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱/ ۶۷۹ رقم ۱۸۷).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل» وحاشية «أ» (سعد بن أبي وقاص) والمثبت من «أ» و«سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٥/ ٥٨٥، ٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (١٦/٢ ـ ١٧ رقم ١٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائى» (٣/ ١٦٨ رقم ١٥٢٩).

<sup>(</sup>۷) «موارد الظماُّن» (۱/ ۲۰۷ رقم ۵۸۰). (۸) «المسند» (۳/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>۹) «سنن أبي داود» (۲/ ۱۸ رقم ۱۲٤۹).

## / باب صلاة الجمعة

النبي عَلَيْكُمْ قال لقوم يتخلفون عن النبي عَلَيْكُمْ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم»(١) .

رواهما مسلم.

• ٦٠٠ ـ عن حفصة وطيع قالت: إن النبي عليك قال: «الجمعة حق واجب على كل محتلم».

إسناده جيد، رواه أبو داود (٣) والنسائي (١) ولفظه له (٥) .

ا ٢٠١ - عن عبدالله (بن عمرو)(١) والله عن النبي عليه قال: «الجمعة على من سمع النداء».

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٢/ ٥٩١).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (١/ ٩٤ رقم ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) «سنن النسائي» (٣/ ٨٩ رقم ١٣٧٠) ولفظهما: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم».

<sup>(</sup>٥) هو من رواية عياش بن عباس، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة وظفيا، صححه ابن حبان (رقم ١٢٢٠) وقال ابن رجب في «فتح الباري» (٧٧/٨): وقد أعل بأن مخرمة بن بكير رواه عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليفيا ، من غير ذكر حفصة، وهو أصح عند الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما، فإن ابن عمر صرّح بأنه سمع حديث الغسل من النبي عليفيا .

<sup>(</sup>٦) في «أ»: (بن عمر) وهو تصحيف.

رواه أبو داود (۱) والدارقطني (۲) وقال فيه: «إنما الجمعة على من سمع النداء».

قال أبو داود: وروى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا على عبدالله، ولم يذكروا النبي على الله السنده قبيصة (٢) .

وقبيصة ثقة (١٤) ، لكن في إسناده أبو سلمة بن نبيه (٥) وعبدالله بن هارون (٢) وهما مجهولان.

(ق١/٧٦) ٢٠٢ ـ عن طارق بن شهاب/ عن النبي عَيَّاتُهُم قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض»(۱).

رواه أبو داود (٨) وقال: طارق قد رأى النبي عليه ولم يسمع منه شيئًا. ورواته ثقات، وذكر البيهقي (٩) أنه مرسل جيد له شواهد، وأن بعضهم وصله

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۱/ ۲۷۸ رقم ۱۰۵٦).

<sup>(</sup>٢) «سنن الدارقطني» (٢/٦ رقم ٢).

<sup>(</sup>٣) قال عبدالحق في «الأحكام الوسطى» (٢/٢): رُوي موقوفًا. وهو الصحيح: وقال ابن رجب في «فتح الباري»: روي موقوفًا، وهو أشبه.

<sup>(</sup>٤) قبيصة بن عقبة ثقة ضعِّف في حديث سفيان الثوري خاصة؛ لأنه سمع منه وهو صغير فلم يضبط حديثه. ترجمته في "تهذيب الكمال» (٢٣/ ٤٨١ ـ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٣٧٦ ـ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٦/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>۷) صحح إسناده النووي في «الخلاصة» (۲/۷۵۷)، وابن رجب في «فتح الباري» (۸/۲۱)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٤/ ٦٣٧) وجود إسناده ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (۱/ ۱۹۰).

<sup>(</sup>A) «سنن أبى داود» (۱/ ۲۸۰ رقم ۱۰۶۷).

<sup>(</sup>٩) «السنن الكبرى» (٣/ ١٧١).

بذكر أبي موسى فيه، وليس بمحفوظ (١١) .

ونقيل بعد الجمعة  $^{(7)}$  ونقيل بعد الجمعة عين تميل الشمس $^{(7)}$  .

3 • 7 - وعنه «أن النبي عَلَيْكُم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس»(٣) . رواهما البخاري.

والت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء»(١) .

متفق عليهما، وليس عند البخاري «في عهد النبي عليك ».

قال ابن قتيبة: لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال.

٣٠٧ - عن جابر رُطِي «أن النبي عَالِي الله كان يصلي الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. يعني: النواضح».

رواه مسلم<sup>(۲)</sup> .

٣٠٨ ـ عن عبداللَّه بن سيدان قال: / «شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت (٢/٧٦)

- (١) ورواه الحاكم في «المستدرك» (٢٨٨/١)، وصححه على شرط الشيخين، وذكر أن ابن عيينة لم يذكر أبا موسى في «الإسناد»، وطارق بن شهاب ممن يُعد في الصحابة.
  - (۲) من «صحيح البخاري». (۳) «صحيح البخاري» (۶۹/۲ رقم ۹۰۵).
    - (٤) «صحيح البخاري» (٢/ ٤٤٩ رقم ٩٠٤).
- (٥) «صحيح البخاري» (٧/ ١٥٥ رقم ٤١٦٨)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٥٨٩ رقم ٢٠/٨٦٠) واللفظ له.
  - (٦) «صحيح البخاري» (٢/ ٤٩٦)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٥٨٨ رقم ٥٥٩).
    - (۷) «صحیح مسلم» (۲/ ۸۸۸ رقم ۸۵۸).

صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر وطن فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، وشهدتها مع عثمان وطن فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره».

رواه الدارقطني (١) وأحمد (٢) واحتج به، قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال.

وقال البخاري<sup>(١)</sup> في عبداللَّه بن سيدان: لا يُتابع في حديثه<sup>(٤)</sup>.

رواه البخاري  $^{(1)}$  ، وفي رواية أبي داود  $^{(v)}$  : «قرية من قرى البحرين» .

• 11 - عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب «أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، قال: فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة. قال: إنه لأول من جمع بنا في هزم النبيت (٨) من حرة بني بياضة في نقيع يقال: نقيع الخضمات (٩) . قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال:

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱۷ رقم ۱).

<sup>(</sup>٢) في رواية ابنه عبداللَّه، قاله ابن رجب في «فتح الباري» (٨/ ١٧٣) وجود إسناده. وانظر «تنقيح التحقيق» (٢/ ١٢٠١).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٥/ ١١٠ رقم ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) انظر «فتح الباري» لابن رجب (٨/ ١٧٣ ـ ١٧٤).

<sup>(</sup>٥) بضم الجيم، والثاء المثلثة، تمد وتقصر. «معجم البلدان» (٢/٢).

<sup>(</sup>٦) (صحيح البخاري) (٢/ ٤٤١ رقم ٨٩٢).

<sup>(</sup>۷) «سنن أبي داود» (۱/ ۲۸۰ رقم ۱۰٦۸).

<sup>(</sup>٨) الهَزْم \_ بالفتح ثم السكون \_: ما اطمأن من الأرض، والنبيت بطن من الأنصار، وانظر «معجم البلدان» (٥/ ٤٦٦ \_ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٩) الخضمات: بالفتح ثم الكسر جمع خضمة، ونقيع الخضمات موضع قرب المدينة: =

كتاب الصالاة حداد

أربعون رجلاً»<sup>(۱)</sup>

رواه أبو داود (٢) وابن/ ماجه (٣) والدارقطني (٤) من رواية [ابن] (٥) إسحاق، (ق١/٧٥) وقد صرح بالتحديث، قال البيهقي (٢) : إذا ذكر سماعه في الرواية، وكان الراوي ثقة استقام الإسناد، وهذا حديث حسن الإسناد صحيح.

[وفي رواية لابن ماجه (٣): «وكان أولَ من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول اللَّه عَلَيْظِيْم من مكة»](٧).

ان النبي عَلَيْكُم كان يخطب قائمًا، فجاءت عير من الشام، فانفتل إليها الناس، حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً، فأنزل الله ـ عز وجل ـ الآية التي في الجمعة ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَهُواً انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائمًا ﴾ (٨) ».

متفق عليه (٩) ، وفي رواية للبخاري (١٠) : «أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي علي الله على الله على

<sup>= «</sup>مراصد الاطلاع» (١/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>۱) صححه ابن حبان (۱۵/ ٤٧٧ رقم ۷۰۱۳)، والحاكم (۱/ ۲۸۱، ۳/ ۱۸۷).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۱/ ۲۸۰ ـ ۲۸۱ رقم ۱۰۶۹).

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٣٤٣/١ ـ ٣٤٤ رقم ١٠٨٢).

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» (٢/٣ \_ ٤ رقم ١).

<sup>(</sup>٥) سقطت من «الأصل» وأثبتها من «أ»، و«سنن أبي داود» ، و«سنن ابن ماجه»، و«سنن الدارقطني».

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرى» (٣/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٧) زيادة من «أ».

<sup>(</sup>٨) سورة الجمعة، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٩) "صحيح البخاري" (٢/ ٤٩٠ رقم ٩٣٦)، و"صحيح مسلم" (٢/ ٥٩٠ رقم ٨٦٣).٠

<sup>(</sup>۱۰) «صحيح البخاري» (٤/ ٣٥١ رقم ٢٠٦٤).

عن أبي هريرة وطاق عن النبي عليه قال: «كل كلام لا يبدأ فيه بحمد اللَّه فهو أجذم»(١).

رواه أحمد (۲) وأبو داود (۳) \_ ولفظه له \_ وابن ماجه (۱) ، أسنده قرة (۵) عن الزهري، وفيه كلام، ورواه الثقات عن الزهري مرسلاً.

الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات»(١) .

رواه أحمد<sup>(۷)</sup> وأبو داود<sup>(۸)</sup> .

قال: سمعت رسول اللَّه عَيْنَ عمار بن يسار وَ عَلَيْ قال: سمعت رسول اللَّه عَيْنَ عَمار بن يسار وَ عَلَيْ قال: سمعت رسول اللَّه عَيْنَ الرجل وقصر خطبته مَتْنَة (٩) من فقهه، فأطيلوا الصلاة / واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرًا».

رواه مسلم<sup>(۱۱)</sup> .

• ٦١٠ ـ وعنه «أن رسول اللَّه عَلَيْكُمْ نهى عن أن نطيل الخطبة»(١١) .

- (۸) «سنن أبي داود» (۱/ ۲۸۹ رقم ۱۱۰۷) واللفظ له.
- (٩) أي أن ذلك مما يُعرف به فقه الرجل، وكل شيء دل على شيء فهو مثنة له. «النهاية» (٢٩٠/٤).
  - (۱۰) «صحیح مسلم» (۲/ ۹۶۵ رقم ۸۶۹).
  - (۱۱) وصححه الحاكم في «المستدرك» (۱/ ۲۸۹).

<sup>(</sup>١) أي مقطوع، من الجَذْم: القطع. «النهاية» (١/٢٥١).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲/ ۲۵۹).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٤/ ٢٦١ رقم ٤٨٤٠).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (١/ ٦١٠ رقم ١٨٩٤).

<sup>(</sup>٥) هو قرة بن عبدالرحمن بن حيويل ترجمته في "تهذيب الكمال" (٢٣/ ٥٨١ \_ ٥٨٤).

<sup>(</sup>٦) صححه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٨٩) على شرط مسلم، وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (٤/ ٦٣١)، و«تحفة المحتاج» (٦/ ١٠٥): رواه أبو داود بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۷) «المسند» (٥/ ٥٨ \_ ٥٥ ، ١٠٠ \_ ٢٠١، ٢٠١ \_ ١٠٨).

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> وأبو داود<sup>(۲)</sup> بإسناد حسن.

717 ـ عن جابر بن سمرة رضي قال: «كنت أصلي مع النبي عايسي عايسي الله على النبي عايسي المنات ملاته قصدًا».

رواه مسلم(٤).

الله ، ألا أجعل لك شيئًا تقعد عليه؛ فإن لي غلامًا نجَّارًا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له المنبر، فلما كان يوم الجمعة رقاه، فصاحت النخلة فنزل النبي عليَّكِيْ فضمها».

رواه البخاري<sup>(ه)</sup> .

71٨ ـ وعنه «أن النبي عاليك كان إذا صعد المنبر سلم»(١) .

رواه ابن ماجه (۷) من رواية ابن لهيعة.

719 ـ ورواه الأثرم (٨) عن مجالد عن الشعبي، عن النبي عَلَيْكُم مرسلاً.

• ۲۲ - عن ابن عمر رضي «أن النبي عالي الله كان يخطب قائمًا، ثم يقعد، ثم يقوم كما يفعلون الآن»(٩)

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٤/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۱/ ۲۸۹ رقم ۱۱۰٦).

<sup>(</sup>٣) القصد: هو الوسط بين الطرفين. «النهاية» (٦٧/٤).

<sup>(</sup>٤) "صحيح مسلم" (٢/ ٥٩١ رقم ٨٦٦).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٤/ ٣٧٣ رقم ٢٠٩٥، ٢٩٦/٦ رقم ٣٥٨٤).

<sup>(</sup>٦) قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث موضوع. «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/٥/١ رقم ٥٩٠).

<sup>(</sup>۷) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۵۲ رقم ۱۱۰۹).

<sup>(</sup>٨) عزاه له ابن الملقن في «البدر المنير» (٤/ ٦١٥) وقال: وهذا مع إرساله فيه مجالد، وهو لين.

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (٢/ ٤٦٦ رقم ٩٢٠)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٥٨٩ رقم ٨٦١).

وفي لفظ: «يخطب خطبتين يقعد بينهما»(١) . متفق عليهما.

ا ۲۲۱ عن الحكم بن حزن الكلفي في حديث له قال: «وفدت إلى النبي عصلً عصلً عصلً سابع سبعة ـ أو تاسع تسعة ـ وأنه شهد معه الجُمعة فقام متوكئًا على عصلً (ق١/٧٨) ـ أو قوس ـ فحمد اللَّه وأثنى/ عليه، كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وأبشروا»(٢) .

رواه أحمد(٢) وأبو داود(١) بإسناد جيد.

ما كان يسير والله الضحاك بن قيس: ما كان رسول الله على الله الفحاك بن قيس: ما كان رسول الله على الله ع

وفي رواية: «كان النبي على الله على العيدين وفي الجمعة «سبح اسم ربك الأعلى» و«هل أتاك حديث الغاشية» قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين»(١) .

مركة الصبح «ألم تنزيل» و«هل أتى على الإنسان» وفي صلاة الجمعة في

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲/ ٤٧١ رقم ٩٢٨)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٥٨٩ رقم ٨٦١).

<sup>(</sup>٢) خرجه ابن السكن في «سننه الصحاح المأثورة» وقال ابن عساكر في «تخريج أحاديث المهذب»: هذا حديث غريب، وإسناده ليس بالقوي. «البدر المنير» (٦٣٣/٤).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٤/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (١/ ٢٨٧ رقم ١٠٩٦).

<sup>(</sup>٥) (صحيح مسلم) (٢/ ٥٩٨ رقم ٦٣/٨٧٨) بقريب من هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٦) «صحیح مسلم» (٢/ ٩٩٨ رقم ۸٧٨/ ٢٢).

الجمعة والمنافقين»(١).

رواهن مسلم.

عن إياس بن أبي رملة عن زيد بن أرقم "وسأله معاوية: هل شهدت مع النبي عليا عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أو النهار ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يجمع فليجمع».

رواه الخمسة (٢) إلا الترمذي، ورواه ابن خزيمة (٣) والحاكم (١) وصححه، وإياس (٥) لم يرو عنه غير عثمان بن المغيرة، قال ابن المنذر (٢) : لا يثبت هذا؛ لأن إياسًا/ مجهول. وقال عبدالحق (٧) : في هذا الباب غير ما حديث بإسناد جيد. (٥٨/٧٨)

م ٦٢٥ - عن أبي هريرة نطق عن النبي عالي الله قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون».

رواه أبو داود (۱) وابن ماجه (۱) ، ورواته ثقات، وهو من رواية بقية (۱) ، وقد قال: «حدثنا». وقال أحمد (۱۱) : إنما رواه الناس عن أبي صالح مرسلاً. وتعجب من بقية كيف أسنده.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۲/ ۹۹ه رقم ۸۷۹).

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» (۶/ ۳۷۲)، و«سنن أبي داود» (۱/ ۲۸۱ رقم ۱۰۷۰)، و«سنن النسائي» (۳/ ۱۹۶ رقم ۱۵۹۰)، و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۵۵ رقم ۱۳۱۰).

<sup>(</sup>٣) "صحيح ابن خزيمة" (٢/ ٣٥٩ رقم ١٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) «المستدرك» (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣/ ٤٠٢ \_ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٦) نقله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٤/٤/٢).

<sup>(</sup>٧) «الأحكام الوسطى» (٢/ ١١١) ونقل هذا القول عن الإمام علي بن المديني.

<sup>(</sup>A) «سنن أبي داود» (١/ ٢٨١ رقم ١٠٧٣).

<sup>(</sup>٩) «سنن ابن ماجه» (١٦/١١ رقم ١٣١١).

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٩٢/٤ \_ ٢٠٠).

<sup>(</sup>١١) «العلل المتناهية» (١/ ٤٧٠).

**٦٢٦ ـ** عن وهب بن كيسان قال: «اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب [فأطال الخطبة](١) ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يوم الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة».

رواه النسائي(٢) بإسنادٍ جيدٍ، وأبو داود(٣) بنحوه لكن من رواية عطاء.

ان النبي على الله كان يصلي بعد الجمعة ركعتين «أن النبي على الله كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته».

متفق عليه<sup>(١)</sup> .

٦٢٨ ـ عن أبي هريرة وطائف قال: قال النبي عارض : «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا».

رواه مسلم<sup>(ه)</sup> .

**٦٢٩ ـ عن** معاوية رضي قال: «إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْهَا بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن النبي عَلَيْكُم أمرنا بذلك».

مختصر من مسلم (٦) .

وقد تقدم بعض أحاديث/ غسل الجمعة في باب الغسل(٧) .

(ق۷۹/۱)

• ٣٠ ـ عن أبي هريرة وَلِيْكُ أن النبي عليَّكِ عَال: «من اغتسل يوم الجمعة

<sup>(</sup>١) من «سنن النسائي».

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي» (۳/ ۱۹۶ \_ ۱۹۰ رقم ۱۹۹۱).

<sup>(</sup>۳) «سنن أبي داود» (۱/ ۲۸۱ رقم ۱۰۷۱، ۱۰۷۲).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٢/ ٤٩٣ رقم ٩٣٧)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٢٠٠ رقم ٨٨٢).

<sup>(</sup>٥) «صحیح مسلم» (۲/ ۲۰۰ رقم ۸۸۱).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (١/١/ رقم ٨٨٣).

<sup>(</sup>V) الأحاديث (١٦٩ ـ ١٧١).

غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة، فإذا لرابعة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر».

متفق عليه(١) ، ولفظه للبخاري.

عن أوس بن أوس الثقفي وطفي قال: سمعت رسول الله علي الله علي الله على الله على الله على الله على الله على الله يقول: «من غسل واغتسل يوم الجمعة، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها». رواه الخمسة (۲) ، وحسنه الترمذي، وإسناده جيدٌ.

اللَّه عَلَيْكُمْ: «من توضأ على اللَّه عَلَيْكُمْ: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن مسَّ الحصى فقد لغا».

رواه مسلم<sup>(۳)</sup> .

٦٣٣ ـ وعنه «أن رسول اللَّه عَلَيْكُم ذكر يوم الجمعة/ فقال: فيه ساعةٌ لارق٧٧٩) بِ يوافقها عبد مسلم وهو قائمٌ يصلي يسأل اللَّه ـ عز وجل ـ شيئًا إلا أعطاه إياه. وأشار بيده يقللها».

متفق عليه<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲/ ٤٢٥ - ٤٢٦ رقم ٨٨١)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٥٨٢ رقم ٨٥٠).

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» (۹/۶، ۱۰، ۱۰۶)، و«سنن أبي داود» (۱/۹۰ رقم ۳٤٥، ٣٤٦)، و«جامع الترمذي» (۳۸/۲ رقم ٤٩٦)، و«سنن النسائي» (۳/۹۰ ـ ۹۳ رقم ۱۳۸۰، ۳/۷۷ رقم ۳۸۳)، و«سنن ابن ماجه» (۲/۳۶۳ رقم ۱۰۸۷).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢/ ٥٨٨ رقم ٨٥٧).

<sup>(</sup>٤) «صحیح البخاري» (۲/ ٤٨٢ رقم ٩٣٥)، و«صحیح مسلم» (۲/ ٥٨٣ \_ ٥٨٤ رقم (٤) « (۲/ ٨٥٢ ).

ما بين أن يجلس الإمام \_ يعني على المنبر \_ إلى أن يقضي الإمام الصلاة».

رواه مسلم (۱) ، وتكلم فيه الدارقطني (۲) ، وقال: الصواب أنه من قول أبي بردة.

من دعا اللّه فيها استجيب له».
 وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا اللّه فيها استجيب له».

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> .

7٣٦ - وفي حديث جابر «فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر».

رواه أبو داود(؛) والنسائي(ه) .

وقال الإمام أحمد (٢): أكثر الحديث في الساعة التي يرجى فيها الإجابة أنها بعد العصر، وترجى بعد زوال الشمس.

الساعة إلا يوم الجمعة». وفيه خُلق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أُخرج منها، ولا تقوم

## رواه مسلم<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۲/ ۸۸۶ رقم ۸۵۳).

<sup>(</sup>٢) «علل الدارقطني» (٧/ ٢١٢ ـ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٢/ ٣١) من رواية فرج بن فضالة عن علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة، قال ابن رجب في «فتح الباري» (٨/ ٢٩٧): وفرج بن فضالة مختلف فيه، وقد ضعفه ابن معين وغيره، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (١/ ٢٧٥ رقم ١٠٤٨).

<sup>(</sup>٥) «سنن النسائي» (٣/ ٩٩ \_ ١٠٠ رقم ١٣٨٨).

<sup>(</sup>٦) نقله الترمذي في «جامعه» (٢/ ٣٦١).

<sup>(</sup>V) «صحيح مسلم» (۲/ ۸۵۵ رقم ۸۵٤).

٦٣٨ ـ وفي حديث أبي لبابة أن رسول اللَّه عَالِيْكُم قال: «سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند اللَّه، وهو أعظم من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه خمس خلال...» وذكرها.

رواه أحمد (۱) وابن ماجه (7) بإسناد رواته ثقات إلا أن فيه عبداللَّه بن محمد ابن عقيل (7) ] (1) .

وقي الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة فأكثروا علي من يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: قد بليت. قال: إن الله \_ عز وجل \_ حرم/ (ق١/٨٠٥) على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»(٥).

رواه الخمسة(٢) إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة(٧) وابن حبان(٨) .

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۳/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۳٤٤ رقم ۱۰۸٤).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٦/ ٧٨ \_ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) زيادة من «أ».

<sup>(</sup>٥) هو من رواية حسين بن علي الجعفي، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس ولات قال أبو حاتم الرازي: والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد، وهو عبدالرحمن بن يزيد بن تميم. ثم ذكر هذا الحديث وقال: وهو حديث منكر لا أعلم أحداً رواه غير حسين الجعفي، وأما عبدالرحمن بن يزيد بن تميم فهو ضعيف الحديث، وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر ثقة. "عبدالرحمن بن يزيد بن أبي حاتم (١٩٧/١ رقم ٥٦٥) وانظر «الصارم المنكي» لابن عبدالهادي.

<sup>(</sup>٦) «مسند أحمد» (٨/٤)، و«سنن أبي داود» (١/ ٢٧٥ رقم ١٠٤٧)، و«سنن النسائي» (١/ ٩١ ـ ٩٢ رقم ١٣٧٣)، و«سنن ابن ماجه» (١/ ٣٤٥ رقم ١٠٨٥).

<sup>(</sup>٧) "صحيح ابن خزيمة" (٣/ ١١٨ رقم ١٢٣٣).

<sup>(</sup>۸) «موارد الظمآن» (۱/۲٤۲ رقم ۵۰۰).

معاذ بن معاذ بن معد، عن زبّان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه قال: قال رسول اللّه عليّا الله علي «من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة أتخذ جسراً إلى جهنم».

رواه ابن ماجه  $^{(1)}$  والترمذي  $^{(2)}$  ، وقال: غريب، والعمل عليه عند أهل العلم.

رشدين بن سعد<sup>(۸)</sup> وزبان<sup>(۹)</sup> ضعفهما غير واحد.

٦٤٢ ـ عن أبي هريرة وطي قال: قال رسول الله عالي الله عالي الله عالي الله عالي الله عالي الله عالي الله عام أحدكم من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحق به».

رواه مسلم<sup>(۱۰)</sup> .

<sup>(</sup>۱) صححه ابن حبان (۷/ ۲۹ ـ ۳۰ رقم ۲۷۹۰)، والحاكم (۱/ ۲۸۸) زاد الحاكم: على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۱/ ۲۹۲ رقم ۱۱۱۸).

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» (٣/ ١٠٣ رقم ١٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٤/ ١٨٨، ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) أي: أخرت المجيء وأبطأت. «النهاية» (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٣٥٤ رقم ١١١٦).

<sup>(</sup>٧) «جامع الترمذي» (٣٨٨/٢ ـ ٣٨٩ رقم ٥١٣) وقال الترمذي: وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد، وضعفه من قبل حفظه.

<sup>(</sup>٨) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٩/ ١٩١ ـ ١٩٥).

وتابعه عبداللَّه بن لهيعة عند الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٩) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٩/ ٢٨١ ـ ٢٨٣).

<sup>(</sup>۱۰) «صحیح مسلم» (۱۷۱۵ رقم ۲۱۷۹).

مَالِّ عَلَيْكُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَالنبي عَلَيْكُمُ وَالنبي عَلَيْكُمُ مِنْكُمُ وَالنبي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَالنبي عَلِيْكُمُ وَالنبي عَلَيْكُمُ وَالنبي عَلْمُ وَالنبي عَلَيْكُمُ وَالنبي عَلْمُ وَالنبي عَلْمُ وَلِي النبي عَلَيْكُمُ وَالنبي عَلَيْكُمُ وَالْمُ وَالنّانِهُ وَالنبي عَلَيْكُمُ وَالنبي عَلَيْكُمُ وَالنبي عَلْمُ وَالنّالِكُمُ وَالنّانِ عَلْمُ وَالنّانِ عَلْمُ وَالنّانِ عَلَيْكُمُ وَالنّانِ عَلَيْكُمُ وَالنّانِ عَلْمُ وَالنّانِ عَلْمُوالنّانِ وَالنّالِي عَلْمُ وَالنّانِ عَلَيْكُمُ وَالنّانِ عَلْمُوالنّانِ عَلْمُ وَالنّانِ عَلْمُ عَلِيْكُمُ وَالنّانِ عَلْمُ وَالنّانِ عَلَالِكُمُ وَالنّانِ عَلْمُ وَالنّانِ عَلْمُ وَالنّانِ عَ

متفق عليه <sup>(۱)</sup> .

عَن أبي هريرة رَاقِ قال: «جاء سليك الغطفاني ورسول اللَّه عَلَيْكُم يخطب، فقال: صليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا./ قال(١) : فصل (٥٠٨٠) ركعتين، وتجوز فيهما».

رواه ابن ماجه (۲) ، ورواته رجال «الصحيحين»، وقد ضُعف، وفي نسخة: «قبل أن تجلس».

7٤٥ ـ وعنه: أن النبي عالي الله قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت. يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت». متفق عليه (١٠٠٠).

عن عطاء الخراساني، عن مولى امرأته أم عثمان، عن علي وطلق ولا على المراته أم عثمان، عن على وطلق في حديث له قال: «من دنا من الإمام فلغا ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر، ومن قال: صه. فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له. ثم قال: هكذا سمعت نبيكم علي المنابع المنابع

رواه أحمد(٢) وأبو داود(٧) ، مولى أم عثمان لا يُعرف.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٢/ ٤٧٣ رقم ٩٣٠)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٥٩٦).

<sup>(</sup>٢) زاد في «أ»: فقم.

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (١/ ٣٥٣ ـ ٣٥٤ رقم ١١١٤).

<sup>(</sup>٤) "صحيح البخاري" (٢/ ٤٨٠ رقم ٩٣٤)، و"صحيح مسلم" (٢/ ٥٨٣ رقم ٥٥١).

<sup>(</sup>٥) قال ابن رجب في "فتح الباري" (٨/ ٢٨١): وقد رُوي في أحاديث متعددة مرسلة وبعضها متصلة الأسانيد وفيها ضعف: أن من لغا لا جمعة له، وأن ذلك حظه منها.

<sup>(</sup>٢) «المسند» (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>۷) «سنن أبي داود» (۱/۲۷٦ ـ ۲۷۷ رقم ۱۰۵۱).

## باب صلاة العيدين

ماحب رسول اللَّه عَلَيْكُمْ من الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح»(٢)

رواه أبو داود<sup>(۳)</sup> وابن ماجه<sup>(۱)</sup> .

رق ١/٨١) قالوا: «إن ركبًا جاءوا إلى النبي عليه فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم (٥).

رواه الخمسة (١) إلا الترمذي \_ وهذا لفظ أبي داود \_ وصححه الخطابي (١) وقال: المصير إليه واجب. وقال ابن المنذر (٨) : حديثٌ ثابتٌ يجب العمل به.

<sup>(</sup>۱) في «أ»: (زيد) وهو تحريف، ويزيد بن خمير ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲۲/۳۲ ـ ١١٦/٣٢).

<sup>(</sup>۲) علقه البخاري في «صحيحه» (۲/ ٥٢٩) تعليقًا مجزومًا، ورواه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ٢٩٥)، وصححه على شرط البخاري، وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (۲/ ۳/۱): رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (١/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦ رقم ١١٣٥).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (١/ ٤١٨ رقم ١٣١٧).

<sup>(</sup>٥) قال ابن رجب في «فتح الباري» (٨/٤٦٢): صححه إسحاق بن راهويه والخطابي والبيهقي واحتج به أحمد، وتوقف فيه الشافعي وقال: لو ثبت قلنا به.

<sup>(</sup>٦) «مسند أحمد» (٥/٥٥، ٥٨)، و«سنن أبي داود» (١/ ٣٠٠ رقم ١١٥٧)، و«سنن النسائي» (٣/ ١٨٠ رقم ١٥٥٦)، و«سنن ابن ماجه» (١/ ٥٢٩ رقم ١٦٥٣).

<sup>(</sup>V) «معالم السنن» (۲/ ۳۳).

<sup>(</sup>A) نقله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٤٥).

وصحح البيهقي<sup>(۱)</sup> إسناده، وحسنه الدارقطني<sup>(۱)</sup> ، وصححه أيضًا ابن حزم<sup>(۱)</sup> ، وأبو عمير عنه أبو بشر.

7٤٩ ـ وروى الشافعي<sup>(٥)</sup> عن إبراهيم بن محمد، أخبرني [أبو]<sup>(١)</sup> الحويرث: «أن النبي عَلَيْكُ كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: عجل الأضحى وأخر الفطر، وذكر الناس».

هذا مرسل، وإبراهيم هو ابن أبي يحيى (٧) ضعيف.

• 70 - عن بريدة وطلت قال: «كان النبي عَلَيْكُم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى».

<sup>(</sup>۱) «النسن الكبرى» (٣/٣١٦).

<sup>(</sup>۲) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱۷۰ رقم ۱۳).

<sup>(</sup>٣) «المحلى» (٥/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) قال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٧/ ١٩٢): كان ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات» (٥/ ١١) وجهله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (١١/٥). وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (٢/ ٣٠) وابن حجر في «تقريب تهذيب الكمال»: ثقة. وقال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٥٥٨): تفرد عنه أبو بشر \_ يعني: جعفر بن أبي وحشية \_ قال ابن القطان: لم تثبت عدالته، وصحح حديثه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما؛ فذلك توثيق له، فاللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٥) «مسند الشافعي» (ص٤٧)، و«الأم» (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) في "مسند الشافعي": (ابن). وفي "الأصل، آ": (ابن أبي) وهما تحريف، والتصويب من "الأم" (١/ ٢٣٢)، ورواه البيهقي في "المعرفة" (٣/ ٣٣ رقم ١٨٧٨)، و"السنن الكبرى" (٢/ ٢٨٢) وفيهما: "أبو" على الصواب، وأبو الحويرث هو عبدالرحمن بن معاوية الزرقي، ترجمته في "تهذيب الكمال" (١/ ٤١٤). وقال البيهقي في "السنن": هذا مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده. وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (١/ ٤٠٤): هذا مرسل، أبو الحويرث اسمه عبدالرحمن بن معاوية، فيه ضعف.

<sup>(</sup>V) ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲/ ١٨٤ \_ ١٩١).

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> وابن ماجه<sup>(۲)</sup> وابن حبان<sup>(۳)</sup> والترمذي<sup>(۱)</sup> ـ وهذا لفظه ـ وقال: غريب. وهو من رواية ثوَّاب بن عتبة<sup>(ه)</sup> ، وفيه كلام.

النبي عَلَيْكُمْ لا يغدو يوم الفطر حتى النبي عَلَيْكُمْ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات».

رواه البخاري(٦) وزاد في رواية(٧) منقطعة(٨) : ﴿وَيَأْكُلُهُنَّ وَتُرًّا ﴾ .

٣٠٦ ـ عن الحارث عن علي وَطْهَيْ قال: «من السنة أن يخرج إلى العيد (ق٢/٨١) ماشيًا، وأن يأكل شيئًا/ قبل أن يخرج».

رواه الترمذي (٩) وحسنه، وزاد البيهقي (١١) في رواية : «ثم تركب إذا رجعت».

**٦٥٣ ـ وروى ابن ماجه(١١) من غير وجه بأسانيدَ ضعيفةٍ: «أن النبي عَلَيْكُ إِلَى** 

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٥/ ٢٥٣، ٣٦٠).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۱/۸۵۸ رقم ۱۷۵٦).

<sup>(</sup>٣) «موارد الظمآن» (١/ ٢٦٢ رقم ٥٩٣).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (٢/ ٤٢٦ رقم ٥٤٢) وقال الترمذي: قال محمد ـ يعني: البخاري ـ: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٤/ ٤١٢ ـ ٤١٣).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٢/٥١٥ رقم ٩٥٣).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٢/ ٥١٧) عقب الحديث السابق.

<sup>(</sup>٨) يعني معلقة لم يصل البخاري إسنادها، وقد وصلها ابن خزيمة في (٢/ ٣٤٢ رقم ١٤٢٩)، وانظر «فتح الباري» لابن رجب (٨/ ٤٣٩ ـ ٤٤١)، و«فتح الباري» لابن حجر (١٨/٢).

<sup>(</sup>۹) «جامع الترمذي» (۲/ ٤١٠ رقم ٥٣٠).

<sup>(</sup>۱۰) «السنن الكبرى» (۳/ ۲۸۱).

<sup>(</sup>۱۱) «سنن ابن ماجه» (۱۱/۱) رقم ۱۲۹۶) عن سعد القرظ نُطِنْكِي. و«سنن ابن ماجه» (۱۱/۱) رقم ۱۲۹۵) عن ابن عمر نَطِنْكِي. و«سنن ابن ماجه» (۱/۱۱) رقم ۱۲۹۷) عن أبي رافع نُطِنْكِي.

كان يخرج إلى العيد ماشيًا».

عن ابن عمر رضي قال: «وجد عمر رضي حلة من إستبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها النبي علي السوق، فأخذها فأتى بها النبي علي السوق، فقال: ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال: هذه لباس من لا خلاق له».

متفق عليه<sup>(١)</sup> .

ويوم الجمعة»(٢) .

رواه ابن خزيمة<sup>(۱)</sup> .

الفطر والأضحى العواتق (٥٠ والحيض، وذوات الخدور (٢٠ فأما الحيض فيعتزلن الضلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول اللَّه، إحدانا ليس لها

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (۲/۹۰۱ رقم ۹٤۸)، و"صحيح مسلم" (۳/ ۱٦٣٩ \_ ١٦٤٠ رقم ۲۰٦۸).

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل، أ» وفي «صحيح ابن خزيمة»: (جبة).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن خزيمة وغيره من طريق حفص بن غياث عن حجاج بن أرطاة عن أبي جعفر، عن جابر وطلحه وتوقف في صحته، فقال: (باب استحباب لبس الجبة في الجمعة إن كان الحجاج بن أرطاة سمع هذا الخبر من أبي جعفر محمد بن على).

قال ابن رجب في "فتح الباري" (١١٨/٨):كذا رواه حفص بن غياث عن حجاج، ورواه هشيم عن حجاج، عن أبي جعفر مرسلاً «أن النبي عَيَّا كان يلبس يوم الجمعة برده الأحمر، ويعتم يوم العيدين". خرجه ابن سعد في "طبقاته"، وكذا أخرجه عبدالرزاق عن ابن جريج عن جعفر عن أبيه مرسلاً، وهذا المرسل أشبه.

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن خزيمة» (٣/ ١٣٢ رقم ١٧٦٦).

<sup>(</sup>٥) العاتق: الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت، وتجمع على العُتَّق والعواتق. «النهاية» (٣/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٦) الخدر: ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. «النهاية» (٢/ ١٣).

جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها».

متفق عليه<sup>(١)</sup> ، ولفظه لمسلم.

اللَّه عَلَيْكُم إذا كان يوم عيد جابر وَ عَلَيْكُ قال: «كان رسول اللَّه عَلَيْكُم إذا كان يوم عيد خالف الطريق».

رواه البخاري<sup>(۲)</sup> .

رواه ابن ماجه (۳) وأحمد (۱) وهذا لفظه وقال (۵) : أنا أذهب إلى هذا . وإسناده حسن ، وروى أبو داود (۱) معناه وصححه البخاري (۷) وفيه : «والقراءة بعدهما كلتيهما» .

**١٠٩ ـ** عن ابن عباس وجابر راهيم قالا: «لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى».

متفق عليه<sup>(۸)</sup> .

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱/ ۲۰۶ رقم ۳۲۴)، و«صحيح مسلم» (۱/ ۲۰۲ رقم ۸۸۳).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢/ ٤٧٥ رقم ٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (١/٧١ رقم ١٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٢/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) نقله ابن الجوزي في «تنقيحه» (١٢٢٧/٢) وفي «مسائل الإمام أحمد» لابنه عبدالله (ص١٢٧): قال الإمام أحمد: وبهذا آخذ.

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود» (١/ ٢٩٩ رقم ١١٥١).

<sup>(</sup>٧) نقله الترمذي في «علله الكبير» (٢٨٨/١).

<sup>(</sup>٨) «صحيح البخاري» (٢/ ٢٣٥ رقم ٩٦٠)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٢٠٤ رقم ٨٨٦).

• ٦٦٠ ـ عن أبي واقد الليثي «وسأله عمر: ما كان يقرأ به رسول اللَّه عَلَيْكُم في الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأ (فيها)(١) «بقاف والقرآن المجيد» و«اقتربت الساعة». رواه مسلم(٢)

وقد تقدم حديث النعمان بن بشير في باب صلاة الجمعة<sup>٣)</sup>

الناس ـ والناس على صفوفهم ـ فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يربول الله عَلَيْظِهُم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس ـ والناس على صفوفهم ـ فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثًا أو يأمر بشيء أمر به».

متفق عليه(١) ، ولفظه للبخاري.

الله وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء النساء النساء النساء على النساء المنساء ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن».

متفق عليه (٥) ولفظه لمسلم.

و ابن عباس رَجْكَ قال: «خرج النبي عَلَيْكُم عيد فصلى الله على ال

<sup>(</sup>١) كذا في «النسختين، وفي «صحيح مسلم»، ونسخة علي «أ»: (فيهما).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲/ ۲۰۷ رقم ۸۹۱).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٦٢٢).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٢/ ٥٢٠ رقم ٩٥٦)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٦٠٥ رقم ٨٨٩).

<sup>(</sup>٥) «صحیح البخاري» (٢/ ٢٣٥ رقم ٩٦١ ، ٢/ ٥٤٠ ـ ٤١ رقم ٩٧٨)، و «صحیح مسلم» (٥) «صحیح البخاري» (٢/ ٣٠٣ رقم ٩٨٨).

<sup>(</sup>٦) «صحیح البخاري» (٢/ ٥٢٥ \_ ٥٢٦ رقم ٩٦٤)، و«صحیح مسلم» (٢/ ٢٠٦ رقم ٨٨٤).

عن جابر والله على الصبح من عداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم. ويقول: الله أكبر ولله الحمد. فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق».

رواه الدارقطني (۱) من رواية عمرو بن شمر (۲) عن جابر الجعفي (۳) ، وقد ضعّفا، واللّه أعلم.

<sup>· (</sup>١) «سنن الدارقطني» (٢/ ٥٠ رقم ٢٩).

<sup>(</sup>۲) ترجمته في «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٣٤٤ رقم ٢٥٨٣)، و«الجرح والتعديل» (٦/ ٢٣٩ \_ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في "تهذيب الكمال" (٤/ ٢٥ ـ ٤٧٢).

## باب صلاة الكسوف

777 - وعنها «أن النبي عَلَيْكُم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات»(٢)

متفق عليهما.

٦٦٧ ـ عن سمرة وطني قال: «صلى بنا رسول اللَّه/ عَلَيْكُم في كسوف (١/٨٣٥) ركعتين لا نسمع له فيها صوتًا» (٣)

رواه الخمسة(٤) ، وصححه الترملذي، وهو من رواية ثعلبة بن

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» (۲/ ۱۳۸ \_ ۱۳۹ رقم ۱۰۶۱)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۱۲۰ رقم (۱) (۱/۹۰۱).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۲/ ۱۳۸ رقم ۱۰٦٥)، و«صحيح مسلم» (۲/ ۲۲۰ رقم ۱ ۹۰۱).

<sup>(</sup>٣) صححه ابن خزيمة (٣/ ٣٢٥ ـ ٣٢٧ رقم ١٣٩٧)، وابن حبان (٩٤/٧ ـ ٩٥ رقم ١٣٩٧)، وابن حبان (٩٤/٧ ـ ٩٥ رقم ٢٨٥٢)، والحاكم (١/ ٣٣٠) وزاد: على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بقوله: ثعلبة مجهول، وما أخرجا له شيئًا، وحمله ابن خزيمة، وابن حبان على أن سمرة كان في أخريات الناس، فلذلك لم يسمع صوت النبي عير .

وقال البخاري: حديث عائشة أن النبي عَلَيْكُم جهر في القراءة في صلاة الكسوف» أصح عندي من حديث سمرة «أن النبي عَلَيْكُم أسر القراءة فيها». نقله الترمذي في «علله الكبير» (١/ ٣٠٠) وعنه ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (١/ ١٢٥٧). وانظر «البدر المنير» (٥/ ١٣٠ ـ ١٣١).

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» (٥/ ١٤، ١٦، ١٩)، و«سنن أبي داود» (٢/ ٣٠٨ رقم ١١٨٤)، و«جامع الترمذي» (٢/ ٤٥١ ـ ٤٥٢ رقم ٥٦٢)، و«سنن النسائي» (٣/ ١٤٠، ١٤٩ رقم ١٤٨٣، ١٤٩٤)، و«سنن ابن ماجه» (٢/ ٢٠١ رقم ١٢٦٤).

عباد<sup>(۱)</sup> ، وفيه جهالة<sup>(۲)</sup> .

77٨ عن عائشة ضطح قالت: «خسفت الشمس في حياة رسول اللّه على الله على الله على السجد (٣) فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ قراءة طويلة، ثم كبر وركع ركوعًا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع اللّه لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعًا طويلاً، وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع اللّه لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم سجد، ثم فعل مثل ذلك في الركعة الأخرى، اللّه لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم سجد، ثم فعل مثل ذلك في الركعة الأخرى، حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس، فأثنى على اللّه بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللّه \_ عز وجل \_ لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة».

متفق عليه<sup>(ه)</sup> .

و ٦٦٩ عن جابر وطن قال: «انكسفت الشمس في عهد النبي عليك الله يوم و ١٦٥ عن جابر وطن قال: «انكسفت/ لموت إبراهيم، فقام النبي عليك فصلى الناس ست ركعات بأربع سجدات...» وذكر تمامه (١٠).

<sup>(</sup>١) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٤/ ٣٩٢ ـ ٣٩٦).

<sup>(</sup>۲) لم يرو عنه إلا الأسود بن قيس، وعدَّه علي بن المديني \_ فيمن تفرد عنهم الأسود بن قيس \_ من المجاهيل، كما في «تنقيح التحقيق» (۱۲۵۷/۲)، و «إكمال تهذيب الكمال» (۹۸/۳)، و «البدر المنير» (۱۲۹/۵) وقال ابن حزم في «المحلى» (۱۰۲/۵): هو مجهول. وذكره ابن حبان في «ثقاته» (۹۸/٤).

<sup>(</sup>٣) زاد في «الأصل، أ»: (فصلى).

<sup>(</sup>٤) زاد في «الأصل، أ»: (وهو أدنى من القراءة الأولى).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٢/ ٦٢٠ رقم ١٠٤٦)، و«صحيح مسلم» (١/ ٦١٩ رقم ١ ٩٠١).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (٢/ ٦٢٣ \_ ٦٢٤ رقم ٤٠٤/ ١) وأشار ابن عبدالبر في «التمهيد» =

• ۲۷ - عن ابن عباس طلق قال: «صلى النبي عليك حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات»(١).

رواهما مسلم.

٦٧١ ـ وفي حديث أُبي بن كعب: «أن النبي عَلَيْكُ صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات، وسجدتين»(٢) .

رواه أبو داود (٢) وعبدالله بن أحمد (٤) وإسناده حسنٌ.

۱۷۲ ـ وقد روى أبو داود (٥) «أنه صلاها ركعتين، كل ركعة بركوع

<sup>= (</sup>٥/ ٢٩١)، والبيهقي في «سننه» (٣/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦) إلى تضعيفه.

<sup>(</sup>۱) "صحيح مسلم" (٢/ ٢٢٧ رقم ٩٠٨) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن طاوس، عن ابن عباس، وقال ابن حبان في "صحيحه" (٩٨/٧): هذا الخبر ليس بصحيح؛ لأنه خبر يرويه حبيب بن أبي ثابت عن طاوس، عن ابن عباس. وحبيب لم يسمع عن طاوس هذا الخبر، وقال ابن عبدالبر في "التمهيد" (٩/ ٢٩١): وحديث طاوس مضطرب ضعيف، رواه وكيع عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن النبي عين مرسلاً، ورواه غير الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس لم يذكر طاوسًا، ووقفه ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس فعله، ولم يرفعه، وهذا الاضطراب يوجب طرحه، واختلف أيضًا في متنه فقوم يقولون: أربع ركعات في ركعة، وقوم يقولون: ثلاث ركعات في ركعة، ولا يقوم بهذا الاختلاف حجة. وضعفه أيضًا البيهقي في "سننه" (٣٢٧/٣).

<sup>(</sup>٢) هو من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب وألى ورواه الحاكم في «المستدرك» (٣٣٣/١) وقال: الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي ولم يخرجا عنه، وحاله عند سائر الأئمة أحسن الحال، وهذا الحديث فيه ألفاظ، ورواته صادقون. فتعقبه الذهبي في «تلخيصه» بأنه خبر منكر، وأبو جعفر فيه لين. وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٥/ ٢٩١): وليس هذا الإسناد عندهم بالقوي.

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (۱/ ۳۰۷ ـ ۳۰۸ رقم ۱۱۸۲).

<sup>(</sup>٤) «زوائد المسند» (٥/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر «سنن أبي داود» (۱/۸۸ ـ ۳۰۹ رقم ۱۱۸۶ ـ ۱۱۸۲).

وسجدتين» من حديث سمرة وغيره، وأسانيدها حسنة، واللَّه أعلم(١) .

<sup>(</sup>۱) لما اختلفت الروايات في هذا الباب اختلف أهل العلم فيه، فذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري وتبعهم ابن عبدالبر في «التمهيد» (۲۸۸/۵)، والبيهقي في «سننه» (۳۲۱/۳) وغيرهم إلى ترجيح أن في كل ركعة ركوعين؛ وذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح الجميع وأن الجميع جائز، قال البيهقي في «سننه» (۳۲۱/۳): ومن أصحابنا من ذهب إلى تصحيح الأخبار الواردة في هذه الأعداد، وأن النبي عينه فعلها مرات، مرة ركوعين في كل ركعة، ومرة ثلاث ركوعات في كل ركعة، ومرة أربع ركوعات في كل ركعة، ومرة أربع يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلت، ذهب إلى هذا إسحاق بن راهويه، ومن بعده محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي وأبو بعده محمد بن إسحاق بن المنذر صاحب الخلافيات، سليمان الخطابي، والذي أشار إليه الشافعي من الترجيح أصح، واللَّه أعلم.

## باب صلاة الاستسقاء

قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يومًا يخرجون فيه، قصوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يومًا يخرجون فيه، قالت عائشة: فخرج رسول اللَّه عَلَيْ حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فحمد اللَّه عز وجل - ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستتخار المطرعن إبَّان زمانه عنكم، وقد أمركم اللَّه - عز وجل - أن تدعوه ووعدكم / أن يستجيب (ق١/٨٥) لكم، ثم قال: الحمد للَّه رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك (١) يوم الدين، لا إله إلا اللَّه يفعل ما يريد، اللَّهم أنت اللَّه لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حوَّل إلى الناس ظهره وقلب - أو حوَّل - في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حوَّل إلى الناس فنهره وقلب - أو حوَّل - وجل - سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن اللَّه - عز وجل - فلم يأت وجل - سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن اللَّه - عز وجل - فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن (٢) ضحك حتى بدت بدت نواجذه، وقال: أشهد أن اللَّه على كل شيء قدير، وأني عبداللَّه ورسوله» (١)

رواه أبو داود(٤) وقال: هذا حديث غريب، وإسناده جيد.

ان النبي عَلَيْكُم كان لا يرفع يديه في شيء من النبي عَلَيْكُم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وأنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه».

<sup>(</sup>١) في «أ» (مالك) والمثبت من «الأصل» و«سنن أبي داود» قال أبو داود: أهل المدينة يقرءون ﴿ملك يوم الدين﴾ وإن هذا الحديث حجة لهم.

<sup>(</sup>٢) الكِنُّ: ما يَرُدُّ الحر والبرد من الأبنية والمساكن. ﴿النهايةِ ﴿٢٠٦/٤).

<sup>(</sup>٣) ورواه ابن حبان (٧/ ١٠٩ رقم ٢٨٦٠)، وأبو عوانة (٢/ ١٢١ رقم ٢٥١٩)، والحاكم (٣/ ٣٢٨) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (١/ ٣٠٤ رقم ١١٧٣).

متفق عليه<sup>(١)</sup> ، ولفظه للبخاري.

وسنُل عن الصلاة في الاستسقاء، فقال: خرج رسول اللَّه عليَّا متواضعًا متذللاً متخشعًا متوسلاً متضرعًا فصلى ركعتين كما يصلى في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه».

رواه الخمسة (۲) وأبو عوانة (۳) وابن حبان (۱) والحاكم (۵)، وصححه الترمذي، وفي رواية أبي داود: «متبذلاً متواضعًا (۲) متضرعًا حتى أتى المصلى فرقى على (قـ۲/۸٤) المنبر، فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن/ لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلى في العيد».

معناً معناً مريعًا (٩) نافعًا غير ضار، عاجلاً غير آجل. قال: فأطبقت عليهم فيثًا معناً مريعًا (٩) نافعًا غير ضار، عاجلاً غير آجل. قال: فأطبقت عليهم

<sup>(</sup>۱) "صحیح البخاري" (۲/ ۲۰۰ \_ ۲۰۱ رقم ۱۰۳۱)، و"صحیح مسلم" (۲/ ۲۱۲ رقم ۸۹۵).

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» (۱/ ۳۰۵)، و«سنن أبي داود» (۱/ ۳۰۲ رقم ۱۱۲۵)، و«جامع الترمذي» (۲/ ۶۰۵ رقم ۵۰۸، ۵۰۹)، و«سنن النسائي» (۳/ ۱۰۲ رقم ۱۰۰۵)، و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۶۰۳ رقم ۱۳۲۲).

<sup>(</sup>٣) «صحيح أبو عوانة» (٢/ ١٢٢ ـ ١٢٣ رقم ٢٥٢٤).

<sup>(</sup>٤) «موارد الظمآن» (١/ ٢٦٨ رقم ٦٠٣).

<sup>(</sup>٥) «المستدرك» (١/ ٣٢٦، ٣٢٧).

<sup>(</sup>٦) كتب في حاشية «أ»: (متخشعًا متوسلاً) وكتب فوقها (خ) إشارة إلى أنها في نسخة.

<sup>(</sup>٧) كذا في «الأصل، أ» وفي «سنن أبي داود»: (بواكي) ورجح الخطابي في «معالم السنن» وابن الأثير في «النهاية» (٥/٢١٨): «يواكئ» بالياء المثناة، وانظر «البدر المنير» (٥/١٦٣).

 <sup>(</sup>٨) يقال: مرأني الطعام وأمرأني إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيبًا. «النهاية»
 (٣١٣/٤).

<sup>(</sup>٩) المريع: المُخَصِب الناجع. «النهاية» (٤/ ٣٢٠).

السماء»(١) .

رواه أبو داود<sup>(۲)</sup>

العباس بن عمر وطي كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللَّهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا (٢) على فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بنبينا (١٠) على فاسقنا. قال: فيسقون (١٠) .

٦٧٨ ـ عن عائشة وطيع قالت: «كان النبي عليك إذا رأى المطر قال: اللهم صيبًا نافعًا»(٥٠)

رواهما البخاري.

مطر، عن أنس وطف قال: «أصابنا ونحن مع رسول اللَّه عَلَيْكُم مطر، قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لم صنعت هذا؟ فقال: لأنه حديث عهد بربه \_ عز وجل».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

• ۱۸۰ ـ عن شريك بن أبي نمر، عن أنس الله على الل

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم (۲۷/۱) وقال: هذا حديث صحيح على شرط «الشيخين»، ولم يخرجاه. ورجح الدارقطني إرساله كما في «البدر المنير» (٥/١٦٣).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۱/۳۰۳ رقم ۱۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٢/ ٥٧٥): وقد روى عبدالرزاق من حديث ابن عباس "أن عمر استسقى بالمصلى، فقال للعباس: قم فاستسق. فقام العباس. . . » فذكر الحديث، فتبين بهذا أن في القصة المذكورة أن العباس كان مسئولاً، وأنه ينزل منزلة الإمام إذا أمره الإمام بذلك.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (۲/ ٧٤٥ رقم ١٠١٠).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٢/ ٦٠١ \_ ٦٠٢ رقم ١٠٣٢).

<sup>(</sup>٦) "صحيح مسلم" (٢/ ٦١٥ رقم ٨٩٨).

(قه ١/٨٥) رسولَ اللَّه عَيْنَا فادع اللَّه عَيْنَا. فرفع رسول اللَّه عَيْنِهِ يلايه فقال: اللَّهم أغثنا، اللَّه ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع (۱) من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا واللَّه ما رأينا الشمس سبتًا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول اللَّه علي اللهم على الأمار الله علي الأموال وانقطعت السبل، فادع اللَّه عنو وجل عيسكها عنا. قال: فرفع رسول اللَّه عَيْنِهُ يديه ثم قال: اللَّهم حوالينا ولا علينا، اللَّهم على الآكام (۱) والظراب (۱) وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. فقال شريك: فسألت أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدرى ".

متفق عليه<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) سَلْع: جبل بسوق المدينة. «معجم البلدان» (٣/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) الإكام ـ بالكسر ـ جمع أكمة، وهي الرابية، وتجمع الإكام على أكم، والأكم على آكام. «النهاية» (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) الظراب: الجبال الصغار، واحدها: ظرب، بوزن كتف. «النهاية» (٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) «صحیح البخاري» (۲/ ۸۹۸ رقم ۱۰۱۶)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۲۱۲ ـ ۲۱۴ رقم ۸۹۷).

## كتاب الجنائز

على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة/ المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، (ق٥٨/٧) وتشميت العاطس».

متفق عليه<sup>(١)</sup> .

7۸۲ - عن أسامة بن شريك قال: «قالت الأعراب: يا رسول اللّه ، أنتداوى؟ قال: نعم، يا عباد اللّه، تداووا؛ فإن اللّه لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً إلا داءً واحدًا. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم».

رواه الخمسة (٢) وصححه الترمذي والدارقطني (٣).

مح حمن جابر وطل عن النبي عالي الله قال: «لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۳/ ۱۳۵ رقم ۱۲٤٠)، و«صحيح مسلم» (٤/٤/١ رقم ٢٥٦٨).

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» (۲/۸/۶)، و«سنن أبي داود» (۳/۶ رقم ۳۸۰۵)، و«جامع الترمذي» (۶/ ۳۳۵ ـ ۳۳۱ رقم ۲۰۳۸)، و«سنن النسائي الكبرى» (۳۱۸/۶ ـ ۳۲۹ رقم ۷۵۵۳، (۷۵۵۶)، و«سنن ابن ماجه» (۱۱۳۷/۲ رقم ۳۶۳۳).

<sup>(</sup>٣) فقد ألزم الشيخين إخراجه، «الإلزامات» (ص١١٤).

<sup>(</sup>٤) "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٢٩ رقم ٢٢٠٤).

متفق عليه<sup>(١)</sup> ، ولمسلم<sup>(٢)</sup> أيضًا: **«لا يرقون**»<sup>(٣)</sup> .

م ٦٨٥ ـ عن أبي الدرداء وطي قال: قال رسول الله والي الله أنزل الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام».

رواه أبو داود (٤) من رواية إسماعيل بن عياش (٥) عن ثعلبة بن مسلم الحثعمي الشامي، وقد وثقه ابن حبان (٢) .

7**٨٦ ـ** وللبخاري<sup>(۷)</sup> عن الزهري في أبوال الإبل: قد كان المسلمون (قـ7/٨٦) يتداوون/ بها، فلا يرون بها بأسًا.

النبي عَلَيْكُم إلى أبي بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه».

رواه مسلم<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاری» (۱/۱۳۲۰ ـ ۱۶۲ رقم ۵۷۰۵)، و«صحیح مسلم» (۱۹۹/۱ ـ ۱۹۹/) . ۲۰۰ رقم ۲۲۰).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱/۱۹۹ ـ ۲۰۰ رقم ۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي عليها: "لا يرقون" لأن الراقي محسن إلى أخيه، وقد قال عليه وقد سئل عن الرقى قال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه" وقال: "لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا". قال: وأيضًا فقد رقى جبريلُ النبي عليها ، ورقى النبي عليها . قال: والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفًا بتمام التوكل؛ فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون. وكذا قال ابن القيم. من "تيسير العزيز الحميد" (ص٧٨).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (٤/٧ رقم ٣٨٧٤).

<sup>(</sup>٥) يعني: أن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين وهي صحيحة، انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣/ ١٦٣ ـ ١٨١).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» (٨/ ١٥٧).

<sup>(</sup>۷) «صحيح البخاري» (۱۰/ ۲۲۰ رقم ۵۷۸۱).

<sup>(</sup>A) «صحیح مسلم» (۶/ ۱۷۳۰ رقم ۲۲۰۷).

٦٨٨ ـ عن المغيرة بن شعبة وطي عن النبي عليك أنه قال: «من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل»(١) .

رواه الخمسة(٢) وصححه الترمذي، ورواته ثقات.

٦٨٩ عن ابن عباس ولي أن النبي عير قال: «الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي».

رواه البخاري<sup>(٣)</sup> .

• ٦٩٠ - عن أبي هريرة وطفي قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم: «من احتجم لسبعة عشر وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء»(١٠) .

ا الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن النبي عَلَيْكُ أن يوم الثلاثاء، وفيه ساعة لا يرقأ»(٥) .

رواهما أبو داود، وفيهما ضعفٌ، وإسناد الأول أمثل.

797 - وروى الزهري أن النبي عليك قال: «من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه».

ذكره أحمد<sup>(١)</sup> واحتج به.

<sup>(</sup>۱) صححه ابن حبان (۱۳/ ۵۵۲ رقم ۲۰۸۷).

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» (۲۶۹/۶، ۲۰۱، ۲۰۳)، و«جامع الترمذي» (۴/۶۶ رقم ۲۰۵۰)، و«سنن النسائي الكبرى» (۳۷۸/۶ رقم ۷٦٠٥)، و«سنن ابن ماجه» (۲/۱۱۵۶ رقم ۳۶۸۹) ولم أجده في «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري" (١٠/١٤٣ رقم ٥٦٨١).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (٤/٤ ـ ٥ رقم ٣٨٦١)، وصححه الحاكم (٢٣٣/٤) وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث، فقال: ليس ذا بشيء. نقله ابن عبدالهادي في «المحرر» (٦٧٨/٢).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (٤/ ٥ رقم ٣٨٦٢).

<sup>(</sup>٦) والحديث روي موصولاً، ولا يصح، انظر «علل الدارقطني» (٩/ ٣٨١ \_ ٣٨٣)، و«سنن =

(ق٢/٨٦) ٢٩٢ ـ وفي حديث ابن عمر والشائل (إن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه».

رواه البيهقي<sup>(۱)</sup> من رواية عطاف بن خالد<sup>(۲)</sup> وفيه كلام.

وتوقف أحمد رطين في كراهة الحجامة يوم الجمعة، وكرهها بعض أصحابه.

المبوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام: الموت، والحبة السوداء: الشونيز»(٣).

الله عَلَيْكُمْ: «لا يتمنين أحدكم الله عَلَيْكُمْ: «لا يتمنين أحدكم الموت لضرِّ نزل به، فإن كان لا بد متمنيًا فليقل: اللَّهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني ماكانت الوفاة خيرًا لي» (٤).

متفق عليهما.

797 \_ عن جابر رضي قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم : «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللَّه \_ عز وجل».

رواه مسلم<sup>(ه)</sup>.

٦٩٧ \_ عن معاذ رطيق قال: سمعت رسول اللَّه عَلِيَّ يقول: «من كان آخر قوله: لا إله إلا اللَّه. دخل الجنة».

<sup>=</sup> البيهقى» (٩/ ٣٤٠ ـ ٣٤١).

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» (۹/ ۳٤۱).

<sup>(</sup>۲) ترجمته في التهذيب الكمال» (۲۰/ ۱۳۸ \_ ۱٤۲).

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري" (١٠/ ١٥٠ رقم ٥٦٨٨) و"صحيح مسلم" (٤/ ١٧٣٥ رقم ٢٢١٥).

<sup>(</sup>٤) «صحیح البخاري» (۱۳۲/۱۰ رقم ۵۷۱)، و«صحیح مسلم» (٤/٦٤/٤ رقم ۲۰٦٤).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٤/ ٢٢٠٥ \_ ٢٢٠٦ رقم ٢٨٧٧).

رواه أحمد $^{(1)}$ وأبو داود $^{(7)}$  والحاكم $^{(7)}$  وقال: صحيح الإسنلد. وهو كما قال.

١٩٨ ـ عن أبي سعيد رطي قال: قال رسول اللَّه علي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الل

رواه مسلم<sup>(١)</sup> .

رواه أبو داود (٢) وابن ماجه (٧) وأحمد (٨) ولفظه: «يس قلب القرآن، لا يقرؤها رجل يريد اللَّه ـ عز وجل ـ والدار الآخرة إلا غفر اللَّه له، واقرءوها على موتاكم».

والحديث من رواية أبي عثمان ـ وليس بالنهدي ـ عن أبيه، ولم يرو عنه غير ابنه، وأبو عثمان قال ابن المديني (٩) : لم يرو عنه غير التيمي، وهو إسنادٌ

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٥/ ٣٣٢، ٧٤٢).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۳/ ۱۹۰ رقم ۳۱۱٦).

<sup>(</sup>۳) «المستدرك» (۱/ ۳۵۱، ۵۰۰).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٢/ ٦٣١ رقم ٩١٦).

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في «الكبرى» (٢/ ٢٦٥ رقم ١٠٩١٣)، وابن حبان (٧/ ٢٦٩ رقم ٣٠٠٣) والحاكم (١/ ٥٦٥)، وقال الحاكم: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك إذ الزيادة من الثقة مقبولة. وقال ابن حبان: قوله «اقرءوا على موتاكم «يس» أراد به من حضرته المنية، لا أن الميت يُقرأ عليه. وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢١٢/ ٢ - ٢١٣) عن هذا الحديث: وقد أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث.

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود» (٣/ ١٩١ رقم ٣١٢١).

<sup>(</sup>۷) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤٦٥ \_ ٤٦٦ رقم ١٤٤٨).

<sup>(</sup>۸) «المسند» (٥/٢٦).

<sup>(</sup>٩) لم أقف عليه الآن.

مجهولٌ. وذكره ابن حبان في الثقات(١) .

• ٧٠٠ عن عبيد بن عمير، عن أبيه «أن رجلاً قال: يا رسول اللَّه، ما الكبائر؟ قال: تسع<sup>(٢)</sup> ». فذكر منها: «استحلال البيت الحرام قبلتكم أمواتًا وأحياءً».

رواه أبو داود<sup>(٣)</sup> بإسنادٍ حسنٍ.

١٠٠ ولمسلم (١٠ من حديث أم سلمة «أن النبي عَرَّا الله أغمض أبا سلمة ،
 ثم قال: إن الروح إذا قُبض تبعه البصر».

٧٠٢ ـ وله (٥) أيضًا من حديثها «إذا حضرتم المريض ـ أو الميت ـ فقولوا خيرًا؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون».

٧٠٣ ـ عن عائشة فطي «أن النبي عايس الله سجي ببرد حبرة».

متفق عليه<sup>(٦)</sup> .

٤٠٧ - عن ابن عباس رفي «أن أبا بكر وفي قَبَّلَ النبي علي علي بعد موته».
 رواه البخاري(٧) .

(ق٧/٨٧) • • ٧٠٥ وللخمسة (٨) إلا النسائي، وصححه الترمذي: «أن النبي عَلَيْكُمْ /

(۱) «الثقات» (۷/ ۲۲۶).

- (٢) في «الأصل، أ»: (سبع) والمثبت من «سنن أبي داود».
- (٣) «سنن أبي داود» (٣/ ١١٥ ـ ١١٦ رقم ٢٨٧٥)، وفيه «تسع» بدل «سبع».
  - (٤) «صحیح مسلم» (۲/ ۱۳۶ رقم ۲۰/۷).
    - (٥) «صحيح مسلم» (٢/ ٦٣٣ رقم ٩١٩).
- (٦) الصحيح البخاري، (٣/ ١٣٧ رقم ١٢٤١)، والصحيح مسلم، (٢/ ١٥١ رقم ٩٤٢).
  - (V) «صحيح البخاري» (٣/ ١٣٦ \_ ١٣٧ رقم ١٢٤٢).
- (۸) «مسند أحمد» (۱/ ۲۳، ۵۰ ـ ۲۰)، وسنن أبي داود (۱/ ۲۰۱ رقم ۳۱۶۳)، و«جامع الترمذي» (۳/ ۳۱۶ رقم ۹۸۹)، و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۱۸ رقم ۱٤٥٦) كلهم من حديث عائشة.

قبَّل عثمان بن مظعون».

٧٠٦ ـ عن أبي هريرة رطي عن النبي علي الله قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه».

رواه أحمد (۱) وابن ماجه (۲) والترمذي (۳) وحسنه، وهو من رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه، وقد تقدم (۱) .

۷۰۷ - عن الحصين بن وَحُوَح: «أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي عوده، فقال: لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله».

رواه أبو داود<sup>(ه)</sup> وإسناده مجهولٌ.

٧٠٨ عن عائشة وَعَيْثُ في حديث لها «أن النبي عَيَّاكُم قال لها: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك».

رواه أحمد $^{(1)}$  وابن ماجه $^{(4)}$  من رواية ابن إسحاق $^{(A)}$  .

٧٠٩ ـ وعنها والله «أنها كانت تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما [غسله] (٩) ـ تعني: النبي عارضه ـ إلا نساؤه».

<sup>(1) «</sup>المسند» (٢/ ٤٤٠ ٥٧٤).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۸۰٦/۲ رقم ۲٤۱۳).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (٣/ ٣٨٩ ـ ٣٩٠ رقم ١٠٧٨، ١٠٧٩).

<sup>(</sup>٤) عند الحديث رقم (٥٨٩).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (٣/ ٢٠٠ رقم ٣١٥٩).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲/۸۲۲).

<sup>(</sup>۷) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۷۰ رقم ۱٤٦٥).

<sup>(</sup>٨) يعني: معنعنًا، والحديث رواه ابن حبان في «صحيحه» (١٤/١٥٥ رقم ٦٥٨٦).

<sup>(</sup>٩) في النسختين: (غسل) والمثبت من «سنن أبي داود».

مختصر لأحمد<sup>(۱)</sup> وأبي داود<sup>(۲)</sup>

• ۷۱ ـ وقد روى مالك (۳) «أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر غسلته حين مات».

وهو منقطع.

٧١١ ـ وقد روى الشافعي (٤) والدارقطني (٥) «أن فاطمة أوصت أسماء بنت عميس وعليًّا أن يغسلاها، فغسلاها».

(ق٨٨/١) وفيه ضعفٌ، تكلم/ فيه أحمد(١) وغيره.

نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه (٧)، فقال: أشعرنها (٨) إياه \_ يعني: إزاره (٩).

وفي لفظ: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»<sup>(١٠)</sup> .

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٦/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>۲) «سبن أبي داود» (۳/ ۱۹۲ ـ ۱۹۷ رقم ۳۱٤۱).

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» (١/ ٢٠١ رقم ٣).

<sup>(</sup>٥) «سنن الدارقطني» (۲/ ۷۹ رقم ۱۲).

<sup>(</sup>٦) «تنقيح التحقيق» (٢/ ١٢٨٢).

<sup>(</sup>٧) أي: إزاره، والأصل في الحقو معقد الإزار، وجمعه أحَّق وأحقاء، ثم سمي به الإزار للمجاورة. «النهاية» (١٧/١).

<sup>(</sup>۸) أي: اجعلنه شعارها، والشعار الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي شعره، «النهاية»  $(x \cdot Y)$ .

<sup>(</sup>۹) «صحیح البخاري» (۳/ ۱۵۰ رقم ۱۲۵۳)، و«صحیح مسلم» (۲/۱۶۱ ـ ۱۶۷ رقم (۹) «۳۲/۹۳۹).

<sup>(</sup>١٠) «صحيح البخاري» (٣/ ١٥٦ رقم ١٢٥٥)، و«صحيح مسلم» (٢/ ١٤٨ رقم =

متفق عليهما.

وعند البخاري(١): «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألقيناها خلفها».

وعنده (٢) : «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك».

النبي على الرجلين من قتلى النبي على الرجلين من قتلى الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمة في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يعسلوا».

رواه البخاري(٣) .

٧١٤ ـ عن ابن عباس وليس قال: «أمر رسول اللَّه علَيْكِم بقتلي أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم».

رواه أحمد<sup>(١)</sup> وأبو داود<sup>(ه)</sup> ـ ولفظه له ـ وابن ماجه<sup>(۱)</sup> ، وهو من رواية/ (٣/٨٨) [علي]<sup>(٧)</sup> بن عاصم ـ وهو ضعيف ً ـ عن عطاء بن السائب<sup>(٨)</sup> ، وفيه كلامٌ.

٧١٥ ـ عن خباب بن الأرت «أن مصعب بن عمير وَطَيْ قُتل يوم أُحد ولم يترك إلا نمرةً، فكنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه،

 $<sup>=</sup> PYP \cdot 3$ .

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۳/ ١٦٠ \_ ١٦١ رقم ١٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٣/ ١٥٨ رقم ١٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣/ ٢٥٢ رقم ١٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (١/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (٣/ ١٩٥ رقم ٣١٣٤).

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه» (١/ ٤٨٥ رقم ١٥١٥).

<sup>(</sup>۷) في «الأصل، أ»: (عطاء) وهو تحريف، والمثبت من «المسند»، و«السنن»، وعلي بن عاصم هو أبو الحسن الواسطي، ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲۰٪ ۵۰۰ ـ ۵۰۰). (۸) ترجمته في «تهذيب الكمال» (۸۰٪ ۸۲/۲۰).

فأمرنا رسول اللَّه عَالِيَا إِلَيْهِم أَن نغطي بها رأسه، وأَن نجعل على رجليه شيئًا من الإذخر».

متفق عليه (١).

٧١٦ ـ عن جابر وطفي في حديث له: «أن النبي عالي المنظم زجر عن الدفن ليلاً حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان الى ذلك، وقال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه».

رواه مسلم<sup>(۲)</sup> .

٧١٧ ـ عن عائشة وَلَيْكُ قالت: «كفن رسول اللَّه عَلَيْكُم فَي ثلاثة أثواب بيض سحولية (٢) جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجًا».

متفق عليه (١) ، ولمسلم (٥) : «وأما الحلة فإنما شُبَّه على الناس فيها أنها اشتريت ليكفن فيها، فتركت الحلة، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية».

٧١٨ ـ عن ابن عباس ولي أن النبي عالي الله قال: «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم».

رواه الخمسة (٢) إلا النسائي، وصححه الترمذي، وفي لفظ أحمد وغيره:

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲/ ۱۷۰ رقم ۱۲۷۱)، و«صحيح مسلم» (۲/ ۱٤۹ رقم ٩٤٠).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٢/ ٢٥١ رقم ٩٤٣).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في «النهاية» (٢/٣٤٧): يروى بفتح السين وضمها، فالفتح منسوب إلى السحول وهو القصار؛ لأنه يسحلها: أي يغسلها، أو إلى سحول وهي قرية باليمن، وأما الضم فهو جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن، وفيه شذوذ لأنه نسب إلى الجمع، وقيل: إن اسم القرية بالضم أيضاً.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣/ ١٦١ ـ ١٦٢ رقم ٢١٦٤)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٦٤٩ ـ ٦٥٠ رقم ٩٤١).

<sup>(</sup>ه) «صحیح مسلم» (۲/ ۱٤۹ \_ ۲۵۰ رقم ۹٤۱ (۵).

<sup>(</sup>٦) «مسند أحمد» (٢/٧٤، ٢٧٤، ٢٧٤)، سنن أبي داود (٨/٤ رقم ٣٨٧٨، ١/٤ رقم =

«خير ثيابكم».

٧١٩ عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: / «كنت فيمن غسل أم كلثوم (ق١/٨٩) بنت النبي عليم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول اللَّه عليم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قالت: ورسول اللَّه عليم عند الباب [معه كفنها](١) يناولنا ثوبًا ثوبًا ».

رواه أحمد (۲) وأبو داود (۳) من رواية ابن إسحاق حدثني نوح بن حكيم (٤) - لم يرو عنه غير ابن إسحاق - عن رجل - هو داود بن أبي عاصم (٥) - ثقة - عن ليلى.

• ٧٢٠ عن سمرة بن جندب فطي قال: «صليت وراء النبي علي علي على المرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها (على)(١) وسطها».

متفق عليه<sup>(۷)</sup> ، ولفظه للبخاري.

٧٢١ ـ عن أبي هريرة وطليخه «أن رسول اللَّه عَالِيُّكُم نعى النجاشي في اليوم

<sup>=</sup> ۲۰۲۱)، و«جامع الترمذي» (۳/ ۳۱۹ \_ ۳۲۰ رقم ۹۹۶)، و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۴۷۳ رقم ۲۰۲۱)، و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۴۷۳ رقم ۱۱۸۱ رقم ۲۰۲۳).

<sup>(</sup>١) من «أ» و «مسند أحمد» و «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲/ ۸۲۰).

<sup>(</sup>۳) «سنن أبي داود» (۳/ ۲۰۰ رقم ۳۱۵۷).

<sup>(3)</sup> ترجمته في «تهذيب الكمال» (71/8 - 31) وذكره ابن حبان في «الثقات» ( $1/7 \cdot 5$ ) وقال: يروي المقاطيع. وقال الذهبي في «الميزان» ( $1/7 \cdot 5 \cdot 5$ ): لا يُعرف، تفرد عنه ابن إسحاق، له حديث.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٨/ ٤٠٥ \_ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٦) كذا في «الأصل وأ» وليست هذه الكلمة في «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>۷) «صحيح البخاري» (۳/ ۲۳۹ رقم ۱۳۳۱، ۱۳۳۲)، و«صحيح مسلم» (۲/ ٦٦٤ رقم ۸۶/ ۹۶٤).

الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات»(١).

٧٢٢ ـ عن ابن عباس ظُنْتُ قال: «انتهى النبي عَلَيْتُ إلى قبر رطب فصلى عليه، وصفوا خلفه، وكبر أربعًا»(٢) .

متفق عليهما.

٧٢٣ ـ وعن ابن عباس ولي «أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنها سنة».

رواه البخاري (٣) ، ورواه النسائي (١) بإسناد صحيح وقال فيه: «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة (٥) وجهر، فلما فرغ قال: سنة وحق».

(ق٧/٨٩) ٧٧٤ - / عن أم شريك قالت: «أمرنا رسول اللَّه علَيْكُم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب».

رواه ابن ماجــه (۲) من روایة شـهر بن حوشب(۷) عنها، وهو مختـلف فیـه.

• ٧٢ عن أبي هريرة فطُّنُّك قال: سمعت رسول اللَّه عِلَيْكُم يقول: «إذا

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» (۳/ ۲٤٠ رقم ۱۳۳۳)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۲۵٦ رقم ۲۲/۹۵۱).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۳/ ۲۲۲ رقم ۱۳۱۹) و«صحيح مسلم» (۲/ ۱۵۸ رقم ۲۸).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣/ ٢٤٢ رقم ١٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) «سنن النسائي» (٤/٤٧ \_ ٧٥ رقم ١٩٨٦).

<sup>(</sup>٥) قال البيهقي في «سننه» (٣٨/٤): ذكر السورة غير محفوظ.

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه» (١/ ٤٧٩ ـ ٤٨٠ رقم ١٤٩٦).

<sup>(</sup>V) ترجمته في «تهذيب الكمال» (۱۲/ ۷۷۸ ـ ۵۸۹).

كتاب الجنائر

صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء».

رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> وابن ماجه<sup>(۲)</sup> من رواية ابن إسحاق بصيغة «عن»<sup>(۳)</sup> وباقيه ثقات.

٧٢٦ ـ وعنه قال: «كان النبي عَيَّا إذا صلى على جنازة قال: اللَّهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللَّهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان»(١).

رواه الخمسة (٥) إلا النسائي، وزاد ابن ماجه: «اللَّهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده».

والنبي عَلَيْكُم على جنازة وحف بن مالك ولا قال: «صلى النبي عَلَيْكُم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللَّهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۳/ ۲۱۰ رقم ۳۱۹۹).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤٨٠ رقم ١٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٧/ ٣٤٥ \_ ٣٤٦ رقم ٣٠٧٦) معنعنًا، ثم قال: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ابن إسحاق لم يسمع هذا الخبر من محمد بن إبراهيم. ثم رواه (٧/ ٣٤٦ رقم ٣٠٧٧) مصرحًا فيه بالتحديث.

وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (١/ ٢٣٠): رواه أبو داود وابن ماجه بسندِ جيدٍ.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان (٧/ ٣٣٩ ـ ٣٤٠ رقم ٣٠٧٠)، والحاكم (٣٥٨/١) وقال: هذاً حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وأعله أبو حاتم الرازي بالإرسال، «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ٣٥٤ رقم ١٠٤٧، ١/ ٣٥٧ رقم ١٠٥٨).

<sup>(</sup>٥) «مسئد أحمد» (٣٦٨/٢)، و«سنن أبي داود» (٣١١/٣ رقم ٣٢٠١)، و«جامع الترمذي» (٣٤/٣) ـ ٣٤٤ رقم ٢٠٢٤)، و«سنن ابن ماجه» (١/ ٤٨٠ رقم ١٤٩٨).

الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله وزوجًا خيراً (ق.٩/١) من زوجه، وأدخله الجنة/ وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت (١)

۷۲۸ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: «كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا، وأنه كبر على جنازة خمسًا، فسألته فقال:كان النبي علي علي يكبرها»(۲)

رواهما مسلم.

٧٢٩ ـ عن علي وَالله الله كبر على سهل بن حنيف ستًا وقال: إنه شهد بدرًا».

رواه البخاري<sup>(٣)</sup> .

• ۷۳۰ ـ عن سعید بن المسیب «أن أم سعد رضي ماتت والنبي علیت المسیب عائب، فلما قدم صلی علیها وقد مضی لذلك شهر».

رواه الترمذي(١) ورواته ثقات [لكنه مرسلٌ من مراسيل سعيد](٥) .

٧٣١ ـ عن زيد بن خالد رطي «أن رجلاً من المسلمين تُوفي بخيبر، وأنه

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۲/ ۲۹۲ رقم ۹۹۳/ ۸۵).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲/ ۲۰۹ رقم ۹۵۷).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٧/ ٣٦٨ رقم ٤٠٠٤) ولم يذكر عدد التكبير، قال الحافظ الضياء في «أحكامه» (٣/ ١٤٥): قال البرقاني: لم يبين البخاري عدد التكبير، وهو عند ابن عيينة بإسناده، وفيه: «أنه كبر ستًّا». اهـ. وانظر «فتح الباري» لابن حجر (٧/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (٣/ ٣٥٦ رقم ١٠٣٨).

<sup>(</sup>٥) من «أ» قال البيهقي في «سننه» (٤٨/٤): وهو مرسلٌ صحيحٌ. وقال ابن عبدالهادي في «التنقيح» (١٣٢٨/٢) حديث سعيد بن المسيب مرسل صحيح، وهو من أفراد الترمذي.

ذُكر لرسول اللَّه عَيِّسِ فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل اللَّه ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزًا من خرز اليهود ما تساوي درهمين (١).

رواه الخمسة (۲) إلا الترمذي، وإسناده جيدٌ، واحتج به أحمد (۳)، وقال (٤): ما نعلم أن النبي عَرِيْكِ من ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه.

٧٣٢ ـ عن جابر بن سمرة وطفي قال: «أُتي النبي عَلَيْكُ برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه»(٥) .

رواهما مسلم.

٧٣٤ ـ عن عروة رَطِيْنِكُ قال: «صُلِّي على أبي بكر في المسجد».

٧٣٥ ـ وعن ابن عمر فطي قال: «صُلي على عمر في المسجد».

<sup>(</sup>۱) هو من رواية أبي عمرة مولى زيد عن زيد، قال النووي في «الخلاصة» (۲/ ۹۹۲): رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح إلى أبي عمرة، ولم يضعفه أبو داود، ولكن أبو عمرة مولى زيد لا يُعرف حاله، ولا يُعرف له إلا راو واحد، فيكون مجهول العين.

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» (۱۱۶/۶، ۱۹۲/۰)، و«سنن أبي داود»ً (۳/ً۸٪ رقم ۲۷۱۰)، و«سنن النسائي» (۳/ ۲۸۶ رقم ۱۹۵۸).

<sup>(</sup>٣) «تنقيح التحقيق» (٢/ ١٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) نقله ابن عبدالهادي في «التنقيح» (١٣٣٣/٢) وانظر «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود (ص١٥٦).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٢/ ٢٧٢ رقم ٩٧٨).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (٢/ ٦٦٩ رقم ٩٧٣/ ١٠١).

رواهما سعيد(1) ، والثاني مالك $(\tilde{Y})$  عن نافع عن ابن عمر .

٧٣٦ ـ عن أبي عبيدة بن عبداللَّه بن مسعود، عن أبيه قال: «من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلِّها؛ فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع»(٣)

رواه ابن ماجه(؛) ، ورواته ثقات.

٧٣٧ ـ عن أبي هريرة ولحق عن النبي عَلَيْكُم قال: «أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم».

متفق عليه<sup>(ه)</sup> ولفظه للبخاري.

٧٣٨ ـ عن المغيرة بن شعبة وطن عن النبي عَرَاكِم قال: «الراكب: خلف الجنازة، والماشي: أمامها قريبًا منها، عن يمينها أو عن يسارها، والسقط يُصلى عليه، ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة»(١).

رواه أبو داود(٧) وأحمد(٨) ولفظه له.

<sup>(</sup>۱) عزاهما له ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (٢/ ١٣١٤ ـ ١٣١٥) وإسناد الأول ذكره هكذا: ثنا عبدالعزيز بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه.

<sup>(</sup>٢) «الموطأ» (١/ ٢٠٥ رقم ٢٣).

<sup>(</sup>٣) قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٤٨١): هذا إسناد موقوف رجاله ثقات وحكمه الرفع إلا أنه منقطع؛ فإن أبا عبيدة \_ واسمه عامر، وقيل: اسمه كنيته \_ لم يسمع من أبيه شيئًا، قاله أبو حاتم وأبو زرعة وعمرو بن مرة وغيرهم.

وانظر «خلاصة الأحكام» للنووي (٢/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) «سَنْ ابن ماجه» (١/ ٤٧٤ رقم ١٤٧٨).

<sup>(</sup>٥) «صحیح البخاري» (٣/ ٢١٨ رقم ١٣١٥)، و«صحیح مسلم» (٢/ ٦٥١ ـ ٦٥٢ رقم ٥٠/٩٤٤).

<sup>(</sup>٦) رواه الحاكم (١/ ٣٦٣) وصححه على شرط البخاري.

<sup>(</sup>۷) «سنن أبي داود» (۳/ ۲۰۵ رقم ۳۱۸۰).

<sup>(</sup>A) «المسند» (٤/ ٨٤٧ \_ ٩٤٧).

وفي رواية: «الراكب: خلف الجنازة، والماشي: حيث شاء منها، والطفل يُصلى عليه»(١)

رواه أحمد (٢) / والنسائي (٣) والترمذي (١) وصححه [وقال أحمد بن أبي (ق١/٩١) عبدة: سألت أحمد: متى يجب أن يصلى على السقط؟ قال: إذا أتى عليه أربعة أشهر؛ لأنه حينئذ ينُفخ فيه الروح (٥).

وهو الصادق الصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، وهو الصادق الصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يبعث اللَّه إليه ملكًا فيُؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، ثم يُنفخ فيه الروح». متفق عليه (۱) ](۱)

• ٧٤٠ عن سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه «أنه رأى النبي على النبي وأبا بكر وعمر والشاع يمشون أمام الجنازة».

رواه الخمسة(٨) واحتج به أحمد(٩) ، ورواته ثقات، قال الترمذي: قد رواه

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان (۷/ ۳۲۰ رقم ۳۰۶۹)، والحاكم (۳۰۵/۱) وصححه على شرط البخاري، ورواه ابن ماجه (۲/ ۶۸۳ رقم ۲۰۰۷) بلفظ: «الطفل يُصلى عليه».

<sup>(</sup>٢) «المسند» (٤/ ٧٤٧، ٨٤٨، ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» (٤/ ٥١ رقم ١٩٤١، ٤/ ٥٨ رقم ١٩٤٧).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (٣/ ٣٥٠ رقم ١٠٣١).

<sup>(</sup>٥) وكذا في «مسائل أبي داود» (ص٢٥١)، و«مسائل ابن هانئ» (١٩٣/١).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٦/ ٣٥٠ رقم ٣٢٠٨)، و«صحيح مسلم» (٤/ ٣٦١ رقم ٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٧) زيادة من «أ».

<sup>(</sup>۸) «مسند أحمد» (۱/ ۲۰۰، ۲۰۱، ۳۳۷)، و«سنن أبي داود» (۳/ ۲۰۵ رقم ۳۱۷۹)، و«جامع الترمذي» (۳/ ۳۲۹ رقم ۲۰۰۷، ۱۰۰۸)، و«سنن النسائي» (۵۱/۶ رقم ۱۹۶۳، ۱۹۶۶)، و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۷۵ رقم ۱۶۸۲).

<sup>(</sup>٩) وروى الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٨٦/١٢ رقم (١٣١٣٣) عن عبداللَّه بن أحمد بن=

غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن النبي عَالِيْكِيم، وأهل الحديث يرون أن المرسل أصح. وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب مرسل. وقال البيهقي(١): من وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه سفيان بن عيينة، وهو حجة.

٧٤١ ـ عن أبي هريرة فِيظَيْك قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكِيم : "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين».

متفق عليه (٢) ، ولمسلم (٣) : «حتى توضع في اللحد».

وله (٤) «أصغرهما مثل أحد».

٧٤٧ \_ عن أم عطية وطي قالت: «نُهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا»(ه) .

٧٤٣ ـ عن أبي سعيد ولي قال: قال رسول الله عليك : ﴿إِذَا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبعها فلا يقعد حتى توضع  $^{(7)}$ .

متفق عليهما.

(Y/910)

<sup>=</sup> حنبل عن أبيه قال: هذا الحديث إنما هو عن الزهري مرسل، وحديث سالم فعل ابن عمر، وحديث ابن عيينة كأنه وهم.

<sup>(</sup>١) «السنن الكبرى» (٤/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٣/ ٢٣٣ رقم ١٣٢٥)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٢٥٢ رقم ٩٤٥).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢/ ٢٥٢ \_ ٦٥٣ رقم ٥٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٢/ ٢٥٣ رقم ٩٤٥/ ٥٣).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٣/ ١٧٣ رقم ١٢٧٨)، و«صحيح مسلم» (٢/ ١٤٦ رقم ٩٣٨).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٢/٢١٣ رقم ١٣٠٧)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٦٦٠ رقم ٩٥٩).

<sup>(</sup>۷) «سنن أبي داود» (۳/۳۳ \_ ۲۰۶ رقم ۳۱۷۳).

عن أبيه، عن أبي هريرة قال فيه: «حتى توضع بالأرض» ورواه أبو معاوية عن سُهيل: «حتى توضع في اللحد» وسفيان أحفظ من أبي معاوية.

• ٧٤٠ عن علي رُطِيْكَ قال: «قام النبي عَلِيْكُمْ فقمنا، وقعد فقعدنا. يعني في الجنازة».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> .

٧٤٦ ـ وعنه قال: «كان النبي عليه أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس».

رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣) وابن ماجه(١) بنحوه، وإسناده جيدٌ.

الله بن المحاق قال: «أوصى الحارث أن يصلي عليه عبدالله بن يريد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر، وقال: هذا من السنة»(٥) .

رواه أبو داود (٦) وسعيد (٧) وزاد: «ثم قال: انشطوا الثوب، فإنما يصنع هذا بالنساء».

٧٤٨ ـ عن ابن عمر والله عن النبي عليه «أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله».

 <sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲/ ۲۲۱ رقم ۹۹۲ ۸۶).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۱/ ۲۸).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٣/ ٢٠٤ رقم ٣١٧٥).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (١/ ٤٩٣ رقم ١٥٤٤).

<sup>(</sup>٥) قال البيهقي في "سننه" (٤/٤٥): هذا إسنادٌ صحيحٌ، وقد قال: «هذا من السنة» فصار كالمسند.

وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (١/ ٢٣٦): رواه أبو داود بإسنادٍ صحيحٍ.

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود» (٣/ ٢١٣ رقم ٣٢١١).

<sup>(</sup>٧) عزاه له الضياء في «أحكامه» (٣/ ١٧٩ رقم ٢٩٢٩).

وفي لفظ: «وعلى سنة رسول اللَّه».

رواه الخمسة (١) إلا النسائي، وروي مرفوعًا وموقوقًا، وقال الترمذي: [حديث] (٢) حسن غريب.

[رواه مسلم<sup>(۳)</sup>.

والشق لغيرنا» (١٤٠٠ عن ابن عباس رفي قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم : «اللحد لنا والشق لغيرنا» (١٤٠٠ عن ابن عباس والشق لغيرنا)

رواه الخمسة (٥) من رواية عبدالأعلى بن عامر (١) الثعلبي (٧) ، وقد ضعفه أحمد (٨) وأبو زرعة (٩) .

- (۱) «مسند أحمد» (۲/ ۰۹، ۶۹، ۱۲۷ ـ ۱۲۸)، و«سنن أبي داود» (۳/ ۲۱۶ رقم ۳۲۱۳)، و«جامع الترمذي» (۳/ ۳٦٤ رقم ۲۰۱۱)، و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۶۹۶ ـ ۶۹۰ رقم ۱۵۵۰).
  - (٢) من «أ» و«جامع الترمذي».
  - (٣) «صحيح مسلم» (٢/ ١٦٥ رقم ٩٦٦).
- (٤) قال عبداللَّه بن أحمد في «مسائله» (ص١٤٥): سمعت أبي يقول: «الشق لغيرنا» ليس يقوم فيه حديث يثبت.
- (۵) «مسند أحمد» (۲۱۳/۶، ۳۵۹، ۳۲۳)، و«سنن أبي داود» (۲۱۳/۳ رقم ۳۲۰۸)، و«جامع الترمذي» (۳/۳۳ رقم ۱۰٤۵)، و«سنن النسائي» (۶/۸۰ رقم ۲۰۰۸)، و«سنن ابن ماجه» (۲۹۶۱ رقم ۱۰۵۶).
  - (٦) ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٦/ ٣٥٢ \_ ٣٥٥).
- (۷) في «۱»: (التغلبي) بالتاء المثناة والغين، وهو تصحيف، والصواب بالثاء المثلثة والعين المهملة، كما ضبطه ابن ماكولا في «الإكمال» (١/ ٥٢٩)، والسمعاني في «الأنساب» (١/ ٥٠٥)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١/ ٣٥٢) وغيرهم.
  - (A) «الجرح والتعديل» (٦/ ٢٦).
  - (٩) «الجرح والتعديل» (٦/ ٢٦).

 $^{(1)}$  مثله من حدیث جریر بإسناد حسن  $^{(1)}$  .

٧٥٢ ـ عن أبي هريرة ولات «أن النبي عليك صلى على جنازة، ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثًا».

رواه ابن ماجه<sup>(۳)</sup> بإسنادٍ حسنٍ.

٧٥٣ ـ عن سفيان التمار «أنه رأى قبر النبي عار الله مسنما».

رواه البخاري(١)٠.

٧٥٤ ـ عن أنس وَلَيْكُ «أن النبي عَلَيْكُ علم قبر عثمان بن مظعون بصخرة».

رواه أبو داود<sup>(٥)</sup> وابن ماجه<sup>(١)</sup> من رواية كثير بن زيد<sup>(٧)</sup> وقد اختلف فيه.

القبر، وأن يُقعد عليه، وأن يُبنى عليه».

رواه مسلم (٨) ، وللترمذي (٩) وصححه: «أن تجصص القبور، وأن يكتب

<sup>(1) «</sup>المسند» (3/ ۲۲۳ \_ ۳۲۳).

<sup>(</sup>۲) ورواه ابن ماجه (۲/۱۹ رقم ۱۵۵۵) أيضًا، وانظر «أحكام الضياء» (۱۷۹/۳ رقم ۲۹۲۸)، و«خلاصة الأحكام» للنووي (۱۳۲۲)، و«البدر المنير» (۲۹۸/۵ ـ ۲۹۹)، و«مصباح الزجاجة» (۱/۱۳ ۵۰ رقم ۱۵۵۵).

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (١/ ٤٩٩ رقم ١٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣/ ٣٠٠) كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي عليه وأبي بكر وعمر.

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (٣/ ٢١٢ رقم ٣٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤٩٨ رقم ١٥٦١).

<sup>(</sup>۷) ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲۶/۱۱۳ ـ ۱۱۳).

<sup>(</sup>۸) «صحیح مسلم» (۲/ ۱۹۷ رقم ۹۷۰).

<sup>(</sup>٩) «جامع الترمذي» (٣/ ٣٦٨ رقم ١٠٥٢).

عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ».

٧٥٦ ـ عن أبي هريرة وطف قال: قال رسول اللَّه عليه اللَّهُ على اللَّهُ على الله على الحدكم على جمرة نار فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> .

٧٥٧ ـ عن بشير بن الخصاصية وطن «أن النبي عليك أ رأى رجلاً يمشي في نعلين بين القبور فقال: يا صاحب السبتيتين (٢) ألقهما».

رواه الخمسة ( $^{(7)}$  إلا الترمذي، ورواته ثقات، وفيهم خالد بن سمير  $^{(3)}$  لم يرو عنه غير الأسود بن شيبان، وقد وثقه النسائي ( $^{(6)}$  وغيره  $^{(7)}$  ، وقال أحمد  $^{(8)}$  إسنادٌ جيدٌ. ورواه الحاكم ( $^{(8)}$  وصححه.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۲/ ٦٦٧ رقم ٩٧١).

<sup>(</sup>٢) السَّبت بالكسر: جلود البقر المدبوغة بالقرَظ يتخذ منها النعال، سُميت بذلك لأن شعرها قد سُبت عنها: أي حُلق وأُزيل، وقيل: لأنها انسبتت بالدباغ، أي: لانت، يريد: يا صاحب النعلين. «النهاية» (٢/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» (٥/ ٨٣، ٨٤، ٢٢٤)، و«سنن أبي داود» (٣/ ٢١٧ رقم ٣٢٣٠)، و«سنن النسائي» (٤/ ٩٦ رقم ٢٠٤٧)، و«سنن ابن ماجه» (١/ ٤٩٩ \_ ٠٠٠ رقم ١٥٦٨).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٨/ ٩٠ \_ ٩٢).

<sup>(</sup>٥) نقله المزي في «تهذيب الكمال» (٨/ ٩٠).

<sup>(</sup>٦) منهم ابن حبان في «ثقاته» (٤/٤)، والعجلي في «تاريخ الثقات» (رقم ٣٦٣).

<sup>(</sup>٧) نقله ابن قدامة في «المغني» (٢/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>A) «المستدرك» (١/ ٣٧٣)، وصححه ابن حبان أيضًا «موارد الظمآن» (١/ ٣٤٥ رقم ٧٩٠). وعند ابن ماجه وابن حبان: قال عبدالرحمن بن مهدي: كنت أكون مع عبدالله بن عثمان في الجنائز، فلما بلغ المقابر حدثته بهذا الحديث، فقال: حديث جيد، ورجل ثقة، ثم خلع نعليه فمشى بين القبور.

وحسنه النووي في «الخلاصة» (۲/ ۲۰۷۰).

٧٥٨ ـ عن عثمان ولي قال: «كان النبي علي السلام الذ فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا اللَّه لأخيكم واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل»(١).

رواه أبو داود<sup>(۲)</sup> بإسناد جيد.

٧٥٩ - قال أحمد (٣) : حدثنا هشيم، أخبرنا حجاج، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن العاصي بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين، وأن عَمرًا سأل النبي عليه عن ذلك فقال: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك».

وحجاج هو ابن أرطاة (؛) وضَعْفُه بسبب التدليس وقد زال.

• ٧٦٠ ـ عن أبي هريرة ولحظ أن النبي عَلَيْكُم قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أوعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

رواه مسلم<sup>(ه)</sup>.

٧٦١ ـ عن عبداللَّه بن جعفر رضي قال: «لما جاء نعي](١) / جعفر، قال (١/٩٣٥) النبي عَلِيْكِم: اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فقد جاءهم ما يشغلهم»(٧).

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (۱/ ۳۷۰) وصححه، وتعقبه الذهبي، وحسنه المنذري ـ نقله ابن الملقن في «المبدر المنير» (٥/ ٣٣١) ـ وخرجه الضياء في «المختارة» (١/ ٣٢٥ رقم ٣٨٨)، وحسنه النووي في «خلاصة الأحكام» (٢/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبى داود» (۳/ ۲۱۵ رقم ۳۲۲۱).

<sup>(</sup>۳) «المسند» (۲/ ۱۸۱ \_ ۱۸۲).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في "تهذيب الكمال» (٥/ ٤٢٠ ـ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٢/٥٥/١ رقم ١٦٣١).

<sup>(</sup>٦) الورقة (٩٢) ساقطة من «الأصل» والمثبت من «أ».

<sup>(</sup>٧) رواه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٧٢) وصححه، وذكره ابن السكن في «سننه الصحاح» \_ كما في «البدر المنير» (٣٥٧/٥) \_ وحسن ابن كثير إسناده في «إرشاد الفقيه» =

رواه الخمسة $^{(1)}$  إلا النسائى، ورواته ثقات، وحسنه الترمذي $^{(1)}$  .

٧٦٧ ـ عن أنس وطي أن النبي عِلَيْكُم قال: «لا عقر (٣) في الإسلام».

رواه أحمد<sup>(٤)</sup> وأبو داود<sup>(ه)</sup> بإسناد جيد.

٧٦٣ ـ عن علي فطي الله النبي عَلَيْكُ الله النبي عَلَيْكُ الله الله الله الله الله الله الأخرة».

رواه أحمد<sup>(١)</sup> .

٧٦٤ \_ وللترمذي (٧) \_ وصححه \_ من حديث بريدة مثله، وهو لمسلم (٨) وليس عنده: «فإنها تذكركم الآخرة».

٧٦٥ ـ لكن له (٩) من حديث أبي هريرة: «فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت».

٧٦٦ ـ عن بريدة وَطَيْنَكُ قال: «كان رسول اللَّه عَلَيْكُ اللَّم يَعْلَمُهُم إذا خرجوا

<sup>=</sup> (1/737).

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (۱/ ۲۰۵)، و«سنن أبي داود» (۳/ ۱۹۵ رقم ۳۱۳۲)، و«جامع الترمذي» (۳/ ۳۲۳ رقم ۹۹۸)، و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۲۵ رقم ۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) في «جامع الترمذي» المطبوع: (حسن صحيح).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في «النهاية» (٣/ ٢٧١): كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى: أي ينحرونها ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته، وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم.

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٣/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (٣/ ٢١٦ رقم ٣٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) «المسند» (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>V) «جامع الترمذي» (۳/ ۳۷۰ رقم ۱۰۵٤) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>A) «صحیح مسلم» (۲/ ۱۷۲ رقم ۹۷۷).

<sup>(</sup>۹) «صحیح مسلم» (۲/ ۲۷۱ رقم ۱۰۸/۹۷۱).

إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء اللَّه بكم لاحقون، أسأل اللَّه لنا ولكم العافية».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> .

 $V7V = V^{(1)}$  معناه من حدیث عائشة، وزاد: «اللَّهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم» ( $^{(7)}$  .

٧٦٨ - عن أبي صالح باذام (١٠) - وهو مختلف فيه - عن ابن عباس ولاتها قال: «لعن رسول الله عليها المساجد والسرُج» (٥٠).

رواه الخمسة(٦) إلا ابن ماجه.

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲/ ۲۷۱ رقم ۹۷۰)، وروی أیضًا عن أم المؤمنین عائشة نطی المحوه (۱) «صحیح مسلم» (۲/ ۱۹۷۹ رقم ۹۷۶)، وروی عن أبي هریرة (۲۱۸/۱ رقم ۲٤۹) نحوه مختصراً.

<sup>(</sup>Y) «المسند» (۲/۱۷، ۲۷، ۱۱۱).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (١/ ٤٩٣ رقم ١٥٤٦).

<sup>(</sup>٤) كتب في «الأصل» فوق الميم نونًا إشارة إلى أنه يقال له: باذام وباذان، وأبو صالح ترجمته في «تهذيب الكمال»  $(3/7 - \Lambda)$ .

<sup>(</sup>٥) صححه ابن حبان «موارد الظمآن» (١/ ٣٤٤ رقم ٧٨٨، ٧٨٩).

<sup>(</sup>٦) «مسند أحمد» (١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٣٣٧)، «سنن أبي داود» (٣/ ٢١٨ رقم ٣٣٥)، وقال: حسن \_ و«سنن النسائي» ٣٣٥)، وقال: حسن \_ و«سنن النسائي» (٤/ ٥٩ ) رقم (٤/ ٥٩ ).

<sup>(</sup>۷) «المسند» (۲/ ۳۳۷، ۲۰۳).

<sup>(</sup>۸) اسنن ابن ماجه (۱/۲/۱ رقم ۱۵۷٦).

<sup>(</sup>٩) «جامع الترمذي» (٣/ ٣٧١ رقم ١٠٥٦).

• ٧٧٠ ـ عن عبداللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي علي الله عن الله عن الله عن النبي علي الله الله عن النبي علي الكرامة يوم القيامة».

رواه ابن ماجه<sup>(۱)</sup> ورواته ثقات<sup>(۲)</sup> .

۱ ۷۷۱ ـ عن ابن مسعود ولي عن النبي عالي الله قال: «من عزَّى مصابًا فله مثل أجره».

رواه ابن ماجه  $^{(7)}$  والترمذي  $^{(1)}$  وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث علي ابن عاصم. وذكر أنه قد روي موقوقًا، وعلي بن عاصم $^{(6)}$  ضعيف $^{(7)}$ .

٧٧٢ ـ عن أم سلمة وطيع أن النبي عليك الله قال: «ما من عبد تصيبه مصيبة

(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۱ و رقم ۱۲۰۱).

(٢) قال ابن عبدالهادي في "تنقيح التحقيق" (٢/ ١٣٥٠): فيه إرسال، ومحمد بن عمرو بن حزم ولد في حياة النبي عَيَّاتُهُم سنة عشر من الهجرة، وقيس أبو عمارة ذكره ابن أبي حاتم في كتابه ولم يذكر فيه جرحًا، وقال ابن عدي: سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: فيه نظر. قال ابن عدي: وإنما له حديثٌ واحدٌ. وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات».

وانظر : «تحفة المحتاج» (١/ ٦١٥)، و«مصباح الزجاجة» (١/ ٥٢٩ رقم ٥٨٠).

- (٣) «سنن ابن مأجه» (١١/١٥ رقم ١٦٠٢).
- (٤) «جامع الترمذي» (٣/ ٣٨٥ رقم ١٠٧٣).
- (٥) ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲۰٪ ٥٠٤).
- (٦) عده العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/٣٤) من منكرات على بن عاصم، وقال: لم يتابعه عليه ثقة.

وقال ابن عدي: وأنكر الناس على على بن عاصم حديث ابن سوقة هذا.

وقال البيهقي: تفرد به علي بن عاصم وهو أحد ما أُنكر عليه، وقد رُوي أيضًا عن غيره، واللَّه أعلم. من «تنقيح التحقيق» (٢/ ١٣٥٠ ــ ١٣٥١).

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٧٥): وكل المتابعين لعلي بن عاصم أضعف منه بكثير، وليس فيها رواية يمكن التعلق بها.

كتاب الجنائر \_\_\_\_\_\_ ٢٥٩

فيقول: إنا للَّه وإنا إليه راجعون، اللَّهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا [منها](١) إلا أُجره اللَّه ـ عز وجل ـ في مصيبته وأخلفه خيرًا منها».

رواه مسلم<sup>(۲)</sup> .

٧٧٣ ـ [عن القاسم بن عبداللَّه بن عمر العمري، عن جعفر بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن جده قال: «لما تُوفي رسول اللَّه علَيْنَ وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول: إن في اللَّه عزاء من كل مصيبة، وخلفًا من كل هالك، ورجاء من كل ما فات، فباللَّه فثقوا، وإياه فارجوا، فإن المصاب من يحرم الثواب».

رواه الشافعي (7) ، والقاسم قال أحمد (1) : كذاب يضع الحديث (7) .

٧٧٤ ـ وفي حديث ابن عمر في قصة عيادة النبي عَلَيْكُم لسعد وأنه بكى وبكَّى القوم، وقال: "إن اللَّه لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا \_ وأشار إلى لسانه \_ أو يرحم"(١) .

٧٧٥ ـ عن ابن مسعود رضي أن النبي عليك الله قال: / «ليس منا من ضرب (ق،١/٩) الحدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» (٧) .

٧٧٦ - عن عمر وطي أن النبي علي الله قال: «إن الميت ليعذَّب ببكاء الحي»(^) .

<sup>(</sup>١) من «أ» و «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲/ ۱۳۱ \_ ۱۳۲ رقم ۹۱۸).

<sup>(</sup>٣) «مسند الشافعي» (ص٣٦١).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٧/ ١١١ ـ ١١٢) وزاد: ترك الناس حديثه.

<sup>(</sup>٥) زيادة من «أ».

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٣/ ٢٠٩ قم ١٣٠٤)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٦٣٧ رقم ٩٢٥).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٣/ ١٩٥ رقم ١٢٩٤)، و«صحيح مسلم» (١/ ٩٩ رقم ١٠٣).

<sup>(</sup>۸) "صحيح البخاري" (۳/ ۱۸۱ رقم ۱۲۹)، و"صحيح مسلم" (۲/ ۱۳۹ رقم ۱۸/۹۲۷، ۱۸ (۸)

وفي لفظ: «ببعض بكاء أهله»(١)

وفي لفظ: «يعذب في قبره بما نيح عليه» (٢)

الميت ليعذب ببكاء أهله»(٣) .

٧٧٨ ـ عن عائشة وطي قالت: «إنما قال رسول اللَّه علَيْكُم : إن اللَّه ليزيد الكَافر عذابًا ببكاء أهله عليه»(١) .

متفق عليهن.

٧٧٩ ـ وفي حديث أبي مالك: «وقال النبي عَلَيْكُمْ : النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربالان من نار، ودرع من جرب».

رواه مسلم<sup>(ه)</sup>.

٧٨٠ عن عائشة وطنع قالت: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم : «لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا».

رواه البخاري<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٣/ ١٨١ رقم ١٢٨٧)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٦٤١ رقم ٩٢٧).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۳/ ۱۹۱ رقم ۱۲۹۲)، و«صحيح مسلم» (۲/ ۱۳۹ رقم ۱۷/۹۲۷).

<sup>(</sup>٣) «صحیح البخاري» (٣/ ١٨٠ ـ ١٨١ رقم ١٢٨٦)، و«صحیح مسلم» (٢/ ١٤٢ رقم ٩٢٨).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣/ ١٨١ رقم ١٢٨٨)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٦٤١ رقم ٩٢٩).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٢/ ١٤٤ رقم ٩٣٤).

<sup>(</sup>٦) "صحيح البخاري" (٣/ ٢٠٤ رقم ١٣٩٣).

## كتاب الزكاة

٧٨١ ـ عن ابن عباس والشاع «أن النبي على الله بعث معادًا إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن/ هم (ق٤٩٢) أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم (١٠).

الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على اللَّه عز وجل»(٢)

متفق عليهما.

٧٨٢م - وقد تقدم حديث ابن عمر والله «بُني الإسلام على خمس» في كتاب الصلاة (٣) .

٧٨٣ ـ عن عائشة ولا قالت: سمعت رسول اللَّه علَيْكُم يقول: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول».

رواه ابن ماجه (٤) من رواية حارثة بن محمد (٥) ، وقد ضعفه غير واحدٍ ، وقال النسائي (٦) : متروك .

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٣/ ٣٠٧)، و«صحيح مسلم» (١/ ٥٠ ـ ٥١ رقم ١٩).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (١/ ٩٤ \_ ٩٥ رقم ٢٥)، و«صحيح مسلم» (١/ ٥٢ \_ ٥٣ رقم ٢٢).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (١/ ٧١٥ رقم ١٧٩٢).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣١٣ ـ ٣١٦).

<sup>(</sup>٦) كتاب «الضعفاء والمتروكين» (رقم ١١٥).

 $V\Lambda\xi = 0$ وروى الترمذي (۱) معناه من حديث ابن عمر من رواية عبدالرحمن ابن زيد بن أسلم (۲) ، وقد تكلم فيه غير واحد، وذكر الترمذي أنه رواه غير واحد موقوفًا، وأنه أصح.

وروى أبو داود (٢) معنى ذلك من حديث عليًّ، وسنذكره في باب زكاة الأثمان ـ إن شاء اللَّه تعالى (١) .

 <sup>(</sup>۱) «جامع الترمذي» (۳/ ۲۵ ـ ۲٦ رقم ٦٣١).

<sup>(</sup>۲) ترجمته في «تهذيب الكمال» (۱۱٤/۱۷ ـ ۱۱۹).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٢/ ١٠٠ \_ ١٠١ رقم ١٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) الحديث (رقم ٨٠٧).

## باب زكاة بهيمة الأنعام

٧٨٥ ـ عن علي وطن عن النبي عالي الله على النبي عالي الله العوامل (ق١/٩٥) شيءٌ".

رواه الدارقطني (١) عن الحارث عن عليٍّ، ورواه (٢) عاصم بن ضمرة عن عليٍّ قوله .

٧٨٦ عن أنس بي الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض توجه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين، والتي أمر الله بها ورسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض (٢) أنثى، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبسون (١) أنشى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها وأربعين فليها بنت لبسون (١)

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارقطني» (۱۰۳/۲ رقم ۳) من رواية أبي إسحاق عن الحارث وعاصم بن ضمرة عن على.

<sup>(</sup>٢) «سنن الدارقطني» (٢/ ١٠٣ رقم ٤).

<sup>(</sup>٣) المخاض: اسم للنوق الحوامل، واحدتها خَلَفَة، وبنت المخاض وابن المخاض: ما دخل في الثانية؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض: أي الحوامل، وإن لم تكن حاملاً، وقيل: هو الذي حملت أمه أو حملت الإبل التي فيها أمه، وإن لم تحمل هي، وهذا هو معنى ابن مخاض وبنت مخاض؛ لأن الواحد لا يكون ابن نوق، وإنما يكون ابن ناقة واحدة، والمراد أن تكون وضعتها أمها في وقت ما، وقد حملت النوق التي وضعن مع أمها، وإن لم تكن أمها حاملاً، فنسبها إلى الجماعة بحكم مجاورة أمها، وإنما سمي ابن مخاض في السنة الثانية؛ لأن العرب إنما كانت تحمل الفحول على الإناث بعد وضعها بسنة ليشتد ولدها، فهي تحمل في السنة الثانية وتمخض. فيكون ولدها ابن مخاض. «النهاية»

<sup>(</sup>٤) بنت اللبون وابن اللبون من الإبل: ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة، فصارت أمه =

حقة (١) طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة(١)، فإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها(٢) إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة (ق٥٩/٢) شاة، فإذا زادت على عشرين/ ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياة، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةً شاةٌ واحدة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، وفي الرِّقة ربع العشر، فإن لم يكن عنده إلا تسعين وماثة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة جذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، فإنها تِقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها

<sup>=</sup> لبونًا، أي ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت حملاً آخر ووضعته. «النهاية» (٢٢٨/٤).

<sup>(</sup>۱) الحِق والحقة من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسُمي بذلك؛ لأنه استُحق الركوب والتحميل، ويجمع على حقاق وحقائق. «النهاية» (١/٤١٥).

<sup>(</sup>٢) الجذع من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شابًا فتيًا، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة، وقيل: أقل منها، ومنهم من يخالف في بعض هذا التقدير. «النهاية» (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) السائمة من الماشية: الراعية، يقال: سامت تسوم سَوْمًا، وأسمتها أنا. «النهاية» (٣/ ٤٢٦/٢).

شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده حقه، فإنه تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض ويعطي معها عشرين/ درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده (١/٩٦٥) بنت لبون، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون؛ فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار (۱)، ولا تيس إلا ما شاء المصدق.

رواه البخاري<sup>(٢)</sup> مقطعًا في عشرة مواضع.

٧٨٧ ـ عن معاذ رضي قال: «بعثني النبي عالي اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعاً، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم ديناراً أو عدله مغافر».

رواه الخمسة (٣) ، وحسنه الترمذي \_ ولفظه له \_ ورواه الحاكم (١) وقال:

<sup>(</sup>١) العوار ـ بالفتح ـ العيب وقد يضم. «النهاية» (٣١٨/٣).

<sup>(</sup>٣) "مسند أحمد" (٥/ ٢٣٣)، و"سنن أبي داود" (١٠١/ ـ ١٠٢ رقم ١٥٧٦ ـ ١٥٧٨)، و"سنن النسائي" (٥/ ٢٦ ـ ٢٧ رقم ٢٤٥٢)، و"سنن النسائي" (٥/ ٢٦ ـ ٢٧ رقم ٢٤٥٢)، و"سنن ابن ماجه" (٥/ ٥٧٦ ـ ٧٧٥ رقم ١٨٠٣). وقال الترمذي: وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: "أن النبي عَيْنِ بعث معادًا إلى اليمن فأمر أن يأخذ وهذا أصح. يعني: مرسلاً.

<sup>(</sup>٤) «المستدرك» (١/ ٣٩٨).

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وعند النسائي (١) قال: «أمرني رسول اللَّه عَلَيْكُم حين بعثني إلى اليمن ألا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين».

وفي رواية لأحمد<sup>(۱)</sup> في حديث له عن معاذ: «أن الأوقاص<sup>(۱)</sup> لا فريضة فيها».

٧٨٨ عن سفيان بن عبداللَّه الثقفي أن عمر شُطَّتُ قال: «نعُدُّ عليهم السخلة يحملها الراعي على يديه ولا نأخذها، ولا نأخذ الأكولة (١) ، ولا الربُّى (٥) (٥٣ / ٢) ولا المخاض (٦) ولا فحل الغنم، ونأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء (٧) / المال (٨) وخياره».

رواه مالك<sup>(٩)</sup> .

٧٨٩ ـ عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكِم : («ليس على

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» (٥/ ٢٧ رقم ٢٤٥٢).

<sup>(</sup>۲) «ألمسند» (٥/ ۲٤٠).

<sup>(</sup>٣) الأوقاص: جمع وقَص ـ بالتحريك ـ وهو ما بين الفريضتين، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع، وعلى العشر إلى أربع عشرة، وقيل: هو ما وجبت الغنم فيه من فرائض الإبل، ما بين الخمس إلى العشرين، ومنهم من يجعل الأوقاص في البقر خاصة، والأشناق في الإبل. «النهاية» (٥/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) قال الإمام مالك في «الموطأ»: الأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتأكل.

<sup>(</sup>٥) الرُبَّى: التي تُربى في البيت من الغنم لأجل اللبن، وقيل: هي الشاة القريبة العهد بالولادة، وجمعها رُباب بالضم. «النهاية» (٢/ ١٨٠).

 <sup>(</sup>٦) الماخض: هي التي أخذها المخاض، والمخاض: الطلق عند الولادة، يقال: مخضت الشاة مخضًا ومُخاضًا ومخاضًا، إذا دنا نتاجها. «النهاية» (٣٠٦/٤).

<sup>(</sup>٧) الغذاء: السخال الصغار، واحدها: غذي. «النهاية» (٣٤٨/٣).

<sup>(</sup>٨) في «الموطأ»: غذاء الغنم.

<sup>(</sup>٩) «الموطأ» (١/ ٢٣١ رقم ٢٦).

كتاب الزكاة \_\_\_\_\_

المسلم في عبده وفرسه صدقة».

متفق عليه (۱) ، و لفظه للبخاري، وزاد مسلم) (۲) : «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر».

• ٧٩٠ عن سعد بن أبي وقاص رفظت قال: قال رسول اللَّه عليَّكُم : «والخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل».

رواه الدارقطني (٢) من رواية ابن لهيعة (١٤) ، وقد ضُعُف.

رواه أبو داود (۱) وابن ماجه (۱) من روایة عطاء بن یسار عن معاذ، والظاهر أنه لم یسمع منه (۷) .

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (۳/ ۳۸۳ رقم ۱٤٦٣ ، ١٤٦٤)، و"صحيح مسلم" (۲/ ٦٧٥ \_ ٦٧٦ رقم ٩٨٢).

<sup>(</sup>٢) تكررت في «الأصل».

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» (٢/ ١٠٤ رقم ١).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٥/ ٤٨٧ \_ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (٢/ ١٠٩ رقم ١٥٩٩).

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٥٨٠ رقم ١٨١٤).

<sup>(</sup>٧) قال الترمذي في «جامعه»: عطاء لم يدرك معاذ بن جبل، ومعاذ قديم الموت، مات في خلافة عمر.

روى الحاكم الحديث في "مستدركه" (٣٨٨/١) وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ فإني لا أتقنه. وقال عبدالحق في «الأحكام الوسطى» (١٦٥/٢): عطاء بن يسار لم يدرك معاذ بن جبل. وقال المزي في "تهذيب الكمال» (١٢٦/٢٠): وفي سماعه منه نظر.

# باب زكاة الخارج من الأرض

٧٩٢ ـ عن موسى بن طلحة قال: «عندنا كتاب معاذ عن النبي عَلَيْكُ أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر».

رواه أحمد(١) بإسناد صحيح.

٧٩٣ ـ عن عطاء بن السائب قال: «أراد [عبداللَّه بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى: ليس لك ذلك، إن رسول اللَّه عَلَيْكُم كان يقول: ليس في ذلك صدقة».

رواه الأثرم<sup>(٢)</sup> وهو قوي لاحتجاج من أرسله به.

وروى الدارقطني (٣) من غير وجه أن النبي علي قال: «ليس في الخضراوات صدقة» لكن قال الترمذي (١) : ليس يصح عن النبي علي ألي في هذا الباب شيءٌ، إنما يُروى عن موسى بن طلحة عن النبي علي الله مرسلاً.

٧٩٤ ـ عن أبي سعيد وطي قال: قال رسول الله علي الله عليه اليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة».

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٥/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) نقله المجد ابن تيمية في «المنتقى» (٤/ ١٤٢).

<sup>(</sup>۳) «سنن الدارقطني» (۲/ ۹۰ ـ ۹۷ رقم ۲، ۵، ۲، ۱۰).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (٣/ ٣٠ رقم ٦٣٨).

<sup>(</sup>ه) الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها كالنعم، وقال أبو عبيد: الذود من الإناث دون الذكور، والحديث عام فيهما؛ لأن من ملك خمسة من الإبل وجبت عليه فيها الزكاة ذكوراً كانت أو إنانًا. «النهاية» (٢/ ١٧١).

متفق عليه (١) ، وفي لفظ لمسلم (٢) : «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة».

وفى رواية<sup>(٣)</sup> : «ثمر» بالثاء المثلثة.

رواه أحمد<sup>(١)</sup> وابن ماجه<sup>(ه)</sup> بإسناد جيد<sup>(١)</sup> .

مختصر من الدارقطني (٧) .

٧٩٧ ـ عن ابن عمر والله عن النبي على الله قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا (^) العشر، وما سقى بالنضح (٩) نصف العشر».

<sup>(</sup>۱) "صحیح البخاري" (۳۱۸/۳ ـ ۳۱۹ رقم ۱٤٠٥)، و"صحیح مسلم" (۲/۳۷۲ ـ ۲۷۵ رقم ۹۷۹).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲/ ۲۷۶ رقم ۹۷۹/۶) وفیه «أوساق».

<sup>(</sup>٣) «صحیح مسلم» (٢/ ١٧٥ رقم ٩٧٩).

<sup>(3) «</sup>المسند» (٣/ ٨٨).

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (١/ ٨٦٦ رقم ١٨٣٢).

<sup>(</sup>٦) صححه ابن حبان (٧٦/٨ رقم ٣٢٨٢) وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (٥٢٦٥): نقل ابن المنذر الإجماع على أن الوسق ستون صاعًا.

<sup>(</sup>٧) «سنن الدارقطني» (٢/ ١٥١ رقم ٥٨).

 <sup>(</sup>٨) العثري: هو من النخيل الذي يشرب الماء بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة، وقيل:
 هو العذي، وقيل: هو ما يُسقى سيحًا، والأول أشهر. «النهاية» (٣/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٩) أي: ما سُقي بالدوالي والاستقاء، والنواضح: الإبل التي يستقي عليها، واحدها ناضح. «النهامة» (٥/ ٢٩).

رواه البخاري<sup>(۱)</sup> .

٧٩٨ عن عائشة ولي قالت: «كان رسول الله علي يبعث عبدالله بن رواحة يخرص (٢) النخل حتى تطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي (٣) يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق».

رواه أحمد<sup>(١)</sup> ـ ولفظه له ـ وأبو داود<sup>(ه)</sup> ، ورواته ثقات، ورُوي مرسلاً، وقد أُعِل<sup>ً(١)</sup> .

٧٩٩ ـ عن عتاب بن أسيد وطي قال: «أمر رسول اللَّه عَلَيْكُم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، فتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا».

رواه أبو داود<sup>(۷)</sup> والترمذي<sup>(۸)</sup> وحسنه، ورواته ثقات، وهو من رواية ابن المسيب عن عتاب، ولم يسمع منه<sup>(۹)</sup> .

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (۱/۲۰۷ رقم ۱٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصًا: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرًا، ومن العنب زبيبًا، فهو من الخرص: الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بالظن، والاسم الخرص ـ بالكسر. «النهاية» (٢/ ٢٢ \_ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) في «أ»: (لكن) والمثبت من «المسند».

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٦/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (۲/ ۱۱۰ رقم ١٦٠١).

<sup>(</sup>٦) نقل الترمذي في «جامعه» (٣/ ٣٧) عن البخاري أنه قال عن هذا الحديث: غير محفوظ.

<sup>(</sup>۷) «سنن أبي داود» (۲/ ۱۱۰ رقم ۱۱۰۳، ۱۱۰۶) وقال: وسعید لم یسمع من عتاب شیئًا.

<sup>(</sup>۸) «جامع الترمذي» (۳/ ۳۱ رقم ٦٤٤).

<sup>(</sup>٩) قال أبو داود: لم يسمع منه شيئًا. وقال عبدالباقي بن قانع في «معجم الصحابة»: لم يدركه. وأشار إلى ذلك عبدالحق في «أحكامه الوسطى» (٢/ ١٧٨)، والنووي في «المجموع» (٥/ ٤١٠) وغيرهما.

٠٠٠ عن سهل بن أبي حثمة ](١) / والله قال: قال النبي عَلَيْكُم : "إذا (ق١/٩٨) خرصتم فجدوا(٢) ودعوا الثلث؛ فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع».

رواه الخمسة (٢) إلا ابن ماجه، ورواه ابن حبان (٤) والحاكم (٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وفي قوله نظر؛ فإنه من رواية عبدالرحمن بن مسعود بن نيار (٢) عن سهل، وفيه جهالة (٧) ، وقد وثقه ابن حبان (٨) .

ا ١٠٠ عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة المُتُعي قال: قلت: «يا رسول اللَّه، إن لي نحلاً قال: فأدِّ العشور. قال: قلت: يا رسول اللَّه، احم لي جبلها. قال: فحمى لى جبلها».

رواه أحمد(٩) وابن ماجه(١٠) ، ورواته ثقات إلا سليمان، قال البخاري(١١):

<sup>(</sup>١) سقطت الورقة رقم (٩٧) من «الأصل» والمثبت من «أ».

<sup>(</sup>٢) الجداد \_ بالفتح والكسر \_ صرام النخل: وهو قطع ثمرتها، يقال: جد الثمرة يجدها جدًّا. «النهاية» (٢٤٤/١).

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» (٢/٤، ٣)، و«سنن أبي داود» (١١٠/١ رقم ١٦٠٥)، و«جامع الترمذي» (٣/ ٣٥ رقم ٢٤٩٠).

<sup>(</sup>٤) «موارد الظمآن» (١/ ٣٥٤ ـ ٣٥٥ رقم ٧٩٨).

<sup>(</sup>٥) «المستدرك» (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٧/ ٣٩٩ ـ ٤٠١).

<sup>(</sup>٧) قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ٢١٥): لا يُعرف له حال، ولا يُعرف بغير هذا، ولم يزد ذاكروه على ما أخذوا من هذا الإسناد. وقال الذهبي في «الميزان» (٢/ ٥٨٩): لا يُعرف، وقد وثقه ابن حبان على قاعدته، تفرد عنه حبيب بن عبدالرحمن.

<sup>(</sup>۸) «الثقات» (۵/ ۲۰۶).

<sup>(</sup>٩) «المسند» (٤/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>۱۰) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۸۸۶ رقم ۱۸۲۳).

<sup>(</sup>١١) «التاريخ الكبير» (٤/ ٣٩ رقم ١٨٨٨).

عنده مناكير. وقد وثقه ابن معين (١) وغيره (٢) ، وقال الترمذي (٣) : ثقة عند أهل الحديث، ولم يدرك أبا سيارة. قال البيهقي (١) : هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه، وهو منقطع. وقال البخاري (٥) : ليس في زكاة العسل شيء يصح. وكذا قال ابن المنذر (٢) وغيره (٧) .

النبي عَلَيْكُمْ: «أنه العسل العشر».

رواه ابن ماجه (^) عن محمد بن يحيى، عن نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو، وكلهم ثقات (٩) ، وأسامة (١٠) اختلف فيه، وروى له مسلم (١١) .

(ق٧/٩٨٥) حن ابن عمر والشي قال: قال رسول اللَّه عارَّاليُّم : «في العسل في

<sup>(</sup>۱) تاریخ الدارمی (٤٦ رقم ۲۲، رقم ۳۲۰)، و«الجرح والتعدیل» (۱/۱٤۱رقم ۲۱۰) فیهما آنه سئل عن حال سلیمان بن موسی فی الزهری فقال: ثقة.

<sup>(</sup>٢) منهم ابن سعد في «طبقاته» (٧/ ٤٥٧)، وأبو داود في «سؤالات الآجري»، وابن حبان في «ثقاته» (٦/ ٣٧٩\_. ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وانظر «العلل الكبير» (١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» (١٢٦/٤).

<sup>(</sup>٥) نقله عنه الترمذي في «علله الكبير» (١/٣١٢).

<sup>(</sup>٦) نقله ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (٢/ ١٤١٢)، وابن الملقن في «البدر المنير»(٥٢٤/٥).

<sup>(</sup>٧) منهم الإمام الشافعي، نقله البيهقي في «سننه الكبرى» (١٢٧/٤).

<sup>(</sup>۸) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۸۸۵ رقم ۱۸۲۶).

<sup>(</sup>٩) لكن في نعيم بن حماد كلام كثير، ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٩/٢٩ ـ ٤٨١).

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٤٧/٢ ـ ٣٥١).

<sup>(</sup>۱۱) قال المزي في «تهذيب الكمال» (۲/ ۳۵۰ ـ ۳۵۱): استشهد به البخاري في «الصحيح» وروى له في «الأدب»، وروى له الباقون.

#### $^{(1)}$ كل عشرة أزق زق $^{(1)}$

رواه الترمذي (٢) وقال: في إسناده مقالٌ، ولا يصح عن النبي عَلَيْكُمْ في هذا الباب كبير شيء. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.

ع مرو بن شعیب (۱) : «في كل عشر مرو بن شعیب و الله عمرو بن شعیب قربه و الله عمرو . قرب قربه و الله و الله عمرو .

م ٠٠٠ وروى مالك (٥) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن غير واحد من علمائهم: «أن النبي عَلَيْكُ أقطع بلال بن الحارث معادن (١) القبلية (٧) وهي من ناحية الفُرع، فتلك لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم».

ورواه أبو داود<sup>(۸)</sup> .

### ٨٠٦ - عن أبي هريرة رفات أن النبي عليالي الله قال: «العجماء جرحها

<sup>(</sup>۱) هو من رواية صدقة بن عبداللَّه، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر، قال الترمذي في "العلل الكبير" (۱/ ۳۱۲): سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو عن نافع عن النبي عليه مرسل. وقال البيهقي في "سننه" (۱۲٦/٤): تفرد به صدقة بن عبداللَّه السمين، وهو ضعيف. وقال الدارقطني في "تعليقاته على المجروحين" (ص١٣٤): موسى بن يسار رجل مجهول، وهو حديث لا أصل له عن نافع، والحمل فيه على موسى لا صدقة.

<sup>(</sup>٢) «جامع الترمذي» (٣/ ٢٤ رقم ٦٢٩).

<sup>(</sup>۳) «سنن أبي داود» (۲/ ۱۰۹ رقم ۱۲۰۱).

<sup>(</sup>٦) المعادن: المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، واحدها معدن. «النهاية» (٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>۷) القبلية منسوبة إلى قَبَل ـ بفتح القاف والباء ـ وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل: هي من ناحية الفُرع، وهو موضع بين نخلة والمدينة، هذا هو المحفوظ في الحديث. «النهاية» (٤/ ١٠).

<sup>(</sup>A) «سنن أبي داود» (۳/ ۱۷۳ رقم ۳۰ ٦۱).

جبار(١) والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز(٢) الخمس».

متفق عليه<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) الجبار: الهدر، والعجماء: الدابة. «النهاية» (١/٢٣٦).

<sup>(</sup>۲) الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلاً منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت، يقال: ركزه يركزه ركزاً إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز، والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. «النهاية»

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣/ ٤٢٦ رقم ١٤٩٩)، و«صحيح مسلّم» (٣/ ١٣٣٤ رقم ١٧١).

## باب زكاة الأثمان والعروض

النبي عَلَيْكُم عن علي الخطف عن النبي عَلَيْكُم قال: «إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء \_ يعني: في الذهب \_ حتى يكون لك عشرون دينارًا وخال/ عليها الحول (ق٩٩٥) ففيها نصف دينار».

رواه أبو داود (۱) من رواية جرير بن حازم وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي، عن النبي عالي الله أبو داود: ورواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق [عن عاصم] (۲) عن علي، ولم يرفعوه.

۸۰۸ ـ عن أم سلمة وطي قالت: «كنت ألبس أوضاحًا أن من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز».

رواه أبو داود (۱) من رواية عتاب بن بشير (۱) ، عن ثابت بن عجلان (۲) ، وقد اختُلف فيهما، وروى لهما البخاري، ورواه الدارقطني (۷) والحاكم (۸) وقال:

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۲/ ۱۰۰ \_ ۱۰۱ رقم ۱۵۷۳) وفيه زيادة: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول».

<sup>(</sup>۲) من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٣) نوع من الحُلي يُعمل من الفضة، سميت بها لبياضها، واحدها وضح. «النهاية» (١٩٦/٥).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (٢/ ٩٥ رقم ١٥٦٤).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٨٦/١٩ ـ ٢٨٩) وقال المزي: روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٦٣/٤ ـ ٣٦٦) وقال المزي: روى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

<sup>(</sup>۷) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱۰۵ رقم ۱). (۸) «المستدرك» (۱/ ۳۹۰).

على شرط البخاري.

٩ • ٨ - وروى أبو داود (١) معناه من حديث عائشة بإسناد حسن، وتكلم فيه البيهقي (٢)
 .

معناه بإسناد ضعيف من حديث عمرو بن شعيب، وقال: لا يصح في هذا الباب عن النبي عالي شيء. وقال: قال بعض شعيب، وقال: لا يصح في هذا الباب عن النبي عالي أسيء. وقال: قال بعض أصحاب رسول الله عالي منهم ابن عمر وعائشة وجابر وأنس، والنه الله عالي ذكاة».

الذهب شيء ولا خَرْبُصيصة (٤) ».

(ق۹۹ه/۲) رواه أحمد<sup>(ه)</sup> من/ رواية شهر من حوشب<sup>(۱)</sup> وهو مختلف فيه.

الكُلاب (٩) ، فاتخذ أنفًا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي عليس فاتخذ أنفًا من دهب».

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۲/ ۹۰ ـ ۹۲ رقم ۱۰۹۰).

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبرى» (٤/ ١٤٠) وقال: وهذا يتفرد به ثابت بن عجلان واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>۳) (جامع الترمذي) (۳/ ۲۹ \_ ۳۰ رقم ۱۳۷).

<sup>(</sup>٤) هي الَّهَنَة التي تُتُراءى في الرمل لها بَصِيص كأنها عين جرادة. «النهاية» (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٥) «المسند» (٦/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في (تهذيب الكمال) (١٢/ ٥٧٨ ـ ٥٨٩).

<sup>(</sup>٧) «سنن أبي داود» (٢/ ٩٥ رقم ١٥٦٢).

<sup>(</sup>٨) منهم الإمام أحمد (٣٤٢/٤)، والترمذي (٢١١/٤ رقم ١٧٧٠)، والنسائي (١٦٣/٨ - ١٦٣/٨)، وابن حبان (٢٢٦/٢ رقم ٥٤٦٢) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبدالرحمن بن طرفة.

<sup>(</sup>٩) الكُلاب بالضم والتخفيف: اسم ماء، وكان به يوم معروف من أيام العرب بين البصرة والكوفة. «النهاية» (١٩٦/٤)، و«معجم البلدان» (١٩٦/٤).

اللَّه عَلَيْكُ كَان يأمرنا (أما بعد، فإن رسول اللَّه عَلَيْكُمُ كَان يأمرنا (نخرج الصدقة مما نعده للبيع»(١)

رواه أبو داود (۲) وإسناده ليّن ، قال الحافظ عبدالغني (۳) : إسناد مقارب . وهو ضعيف عند ابن حزم (۱) وعبدالحق (۵) .

<sup>(</sup>۱) من رواية جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة، قال الذهبي في «الميزان» (٥٩٤/٥): هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. فتعقبه ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/٤٥) فقال: لا يسلم له ذلك؛ فقد قال ابن عبدالبر: ذكره أبو داود وغيره بالإسناد الحسن عن سمرة. وقال الحافظ عبدالغني في «عمدته الكبرى»: إسناده مقارب. وقال النووي في «شرح المهذب» فيه رجال لا أعرف حالهم، ولكن لم يضعفه أبو داود فهو حسن أو صحيح على قاعدته. وقال شيخنا فتح الدين اليعمري: هذا إسناد لا بأس به، وأقل مراتبه أن يكون حسنًا؛ فإن جعفر بن سعد مستور الحال، وخبيب وأبوه وثقهما ابن حبان. اهد. وقال ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (٢/ ١٤٣٥): انفرد أبو داود بإخراج هذا الحديث وإسناده حسن غريب، وقد روى به أبو داود أحاديث. وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢/ ٣٤٦): وفي إسناده

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۲/ ۹۰ رقم ۱۵۹۲).

<sup>(</sup>٣) في «العمدة الكبرى» كما في «البدر المنير» (٥/٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) «المحلى» (٥/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) «الأحكام الوسطى» (٢/ ١٧١).

### باب زكاة الفطر

عن ابن عمر رئي قال: «فرض رسول اللَّه عَلَيْ إِلَيْهِ وَكَاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة».

متفق عليه (۱) ، ولفظه للبخاري، وعندهما (۲) : «فعدل الناس [به] (۳) نصف صاع من بر».

وعند البخاري (١٤) : «وكان يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين».

مار من تمر. فاخذ الناس بذلك، قال: أدنا نخرج ـ إذ كان فينا رسول اللّه على الله على كل صغير وكبير، حرّ أو مملوك، صاعًا من طعام، أو (1/10.0) صاعًا من شعير، أو صاعًا من/ أقط أن أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نزل نخرج حتى قدم علينا معاوية ولي حاجًّا أو معتمرًا وكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر. فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت».

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» (۳/ ۳۰۰ رقم ۱۵۰۳)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۱۷۷ ـ ۱۷۸ رقم ۹۸۶).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (۳/ ۴۳۹ رقم ۱۵۱۱)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۲۷۷ رقم ۱۵/۱۵۰۳).

<sup>(</sup>٣) من «الصحيحين».

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣/ ٤٣٩ رقم ١٥١١).

<sup>(</sup>٥) الأقط: لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. «النهاية» (١/ ٥٧).

متفق عليه (۱) ، ولم يذكر البخاري «الأقط» ولا قال: «فأخذ الناس بذلك» ولا ذكر قول أبي سعيد.

ورواه أبو داود (٢) ، وفي بعض ألفاظه: «أو صاع حنطة» قال أبو داود: وليس بمحفوظ.

قال (٣) وزاد سفيان بن عيينة: «أو صاعًا من دقيق». قال: وهذه الزيادة وهم من ابن عيينة؛ قال حامد: فأنكروا عليه فتركه.

ورواه النسائي<sup>(۱)</sup> من رواية سفيان وفيه: «صاعًا من سُلت»<sup>(۱)</sup> ثم شك سفيان فقال: «سلت أو دقيق».

وروى الدارقطني (٢) أن ابن المديني قال لسفيان: يا أبا محمد، إن أحدًا لا يذكر في هذا «الدقيق». قال: بلى هو فيه.

واحتج به أحمد(٧) على إجزاء الدقيق.

الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى».

<sup>(</sup>۱) "صحیح البخاري" (۳/۳۳ رقم ۱۵۰۸)، و"صحیح مسلم" (۲/۸۷۲ رقم ۱۸۸/۹۸).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبى داود» (۲/ ۱۱۳ رقم ۱۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٢/١١٣ رقم ١٦١٨).

<sup>(</sup>٤) «سنن النسائي» (٥/٥٥ رقم ٢٥١٣)، و«السنن الكبرى» (٢٨/٢ رقم ٢٢٩٣) وقال في «الكبرى»: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث دقيقًا غير ابن عيينة.

<sup>(</sup>٥) السلت: ضرب من الشعير أبيض لإ قشر له، وقيل: هو نوع من الحنطة، والأول أصح. «النهاية» (٢/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٦) اسنن الدارقطني (٢/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٧) نقله ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١٧٩/٤).

(ق، (7/1)) رواه أحمد (۱) وأبو داود (۲) \_ ولفظه له \_ قال أحمد (۳) / : ليس بصحيح، إنما هو مرسل. وقال ابن المنذر (۱) : (3) : (3) .

اللَّه عَلَيْكُم زكاة الفطر والمُوسَى قال: «فرض رسول اللَّه عَلَيْكُم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»(١).

رواه أبو داود (۷) وابن ماجه (۸) والحاكم (۹) وقال: على شرط البخاري، ولم يخرجاه. وليس كما قال؛ فإنه من رواية أبي يزيد الخولاني الصغير (۱۱)، عن سيار بن عبدالرحمن الصدفي (۱۱) ، ولم يخرجا لهما، وهما ثقتان، واللَّه تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «المسند» (٥/ ٤٣٢) وفيه «عن أبي ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه» وفي رواية له «عبداللَّه ابن ثعلبة العذري قال: «خطب رسول اللَّه عَلَيْكُمْ . . . ».

<sup>(</sup>٢) «سنن أبي داود» (١١٤/٢ رقم ١٦١٩) وفيه «عبداللَّه بن ثعلبة ـ أو ثعلبة بن عبداللَّه ـ ابن أبي صعير عن أبيه».

<sup>(</sup>٣) قاله مهنا عن الإمام أحمد، كما في "تنقيح التحقيق" (٢/ ١٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) انظر «تنقيح التحقيق» (٢/ ١٤٥٠).

<sup>(</sup>٥) وقال الجوزجاني: والنصف صاع ذكره عن النبي عَيَّكُم وروايته ليس تثبت. نقله ابن عبدالهادي في "تنقيح التحقيق" (٢/ ١٤٥٠). وقال ابن عبدالهادي في "تنقيح التحقيق" (٢/ ١٤٤٨): هذا حديث مضطرب الإسناد والمتن، وقد تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل وغيره.

<sup>(</sup>٦) قال ابن عبدالهادي في "تنقيح التحقيق" (١٤٥٤/٢) و«المحرر" (١/ ٣٥٠): قال الدارقطني: رواة هذا الحديث ليس فيهم مجروح. وقال أبو محمد المقدسي: هذا إسنادٌ حسنٌ.

<sup>(</sup>۷) «سنن أبي داود» (۲/ ۱۱۱ رقم ۱٦٠٩).

<sup>(</sup>A) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۸۸۵ رقم ۱۸۲۷).

<sup>(</sup>٩) «المستدرك» (١/ ٩٠٤).

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٥/ ٤٠٨ ـ ٤٠٨).

<sup>(</sup>١١) ترجمته في "تهذيب الكمال" (٢١/ ٣١٠ ـ ٣١١).

## باب إخراج الزكاة

٨١٨ ـ عن عائشة رائع قالت: سمعت رسول اللَّه عَلَيْكُم يقول: «ما خالطت الصدقة ما لا إلا أهلكته».

رواه الشافعي<sup>(۱)</sup> والبخاري في «تاريخه»<sup>(۱)</sup> والحميدي<sup>(۳)</sup> وقال: كأن يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرامُ الحلالَ.

وهو من رواية محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي ضعفه أبو حاتم (أ) ووثقه ابن حبان (أ) وقال أحمد (1) : حديث منكر . ورواه (أ) في رواية عبدالله من حديثه، وقال: تفسيره / أن الرجل يأخذ الصدقة \_ وهي الزكاة \_ وهو موسر أو (١/١٠١٥) غنى، وإنما هي للفقراء.

٨١٩ عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول اللَّه عن الله عن على الله عن على الله عن على الله عن عنها من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء».

رواه أحمد(^^) والنسائي (٩) وأبو داود(١٠) ـ وقال: «وشطر ماله» ـ والحاكم(١١)

<sup>(</sup>۱) «مسند الشافعي» (ص۹۹).

<sup>(</sup>٢) (التاريخ الكبير) (١/ ١٨٠ رقم ٥٤٩).

<sup>(</sup>٣) «مسند الحميدي» (١/ ١١٥ رقم ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٨/ ٢٤).

<sup>(</sup>٥) (الثقات) (٧/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٦) إمسائل أبي داود؛ (ص٢٩٨).

<sup>(</sup>٧) «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبدالله (٣/ ٣٠٤ \_ ٣٠٥ رقم ٥٣٥٢).

<sup>(</sup>A) «المسند» (٥/٤).

<sup>(</sup>٩) «سنن النسائي» (٥/ ١٥ ـ ١٧ رقم ٢٤٤٣، ٥/ ٢٥ رقم ٢٤٤٨).

<sup>(</sup>۱۰) «سنن أبي داود» (۲/ ۱۰۱ رقم ۱۵۷۵).

<sup>(</sup>۱۱) «المستدرك» (۱/۳۹۸).

وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وقال أحمد (۱): هو عندي صالح الإسناد. وقال الشافعي (۲): لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت قلت به. وهو ثابت إلى بهز (۳) ، وبهز ثقة عند أحمد (۱) وإسحاق (۱) وابن معين (۱) وابن المديني (۷) وغيرهم (۸) ، وقال الترمذي (۹): تكلم فيه شعبة، وهو ثقة عند أهل الحديث.

م ۸۲۰ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن النبي عليك الخطب الناس فقال: ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر به، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»(١٠٠).

رواه الدارقطني (۱۱) والترمذي (۱۲) وقال: إنما يُروى من هذا الوجه، وفي إسناده مقالٌ، ومثنى بن الصباح (۱۳) يُضعَّف في الحديث (۱٤).

(١٠) قال مهنا: سألت أحمد عن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه عَلَيْكُم قال «اتجروا بأموال اليتامي لا تأكلها الزكاة». فقال: ليس بصحيح، هذا يرويه المثنى بن الصباح.

وقال المروذي: قال أبو عبداللَّه \_ يعني: الإمام أحمد \_: عن خمسة من أصحاب النبي عَيِّا اللهِ أنهم يزكون مال اليتيم. «تنقيح التحقيق» (٢/ ١٣٨٦).

- (۱۱) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱۰۹ ـ ۱۱۰ رقم ۱).
- (١٢) «جامع الترمذيّ» (٣/ ٣٣ ـ ٣٣ رقم ٦٤١).
- (١٣) ترجمته في "تهذيب الكمال" (٢٠٣/٢٧ ـ ٢٠٠).

<sup>(</sup>١) نقله ابن عبدالهادي في التنقيح التحقيق (٢/ ١٤٩٢).

<sup>(</sup>۲) رواه عنه البيهقي في «سننه» (۶/ ۱۰۵).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٤/ ٢٥٩ ـ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر «المجروحين» لابن حبان (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) انظر «المجروحين» لابن حبان (١/١٩٤).

<sup>(</sup>٦) «تاريخ الدوري» (٤/ ١٢٥ رقم ٣٥٠٠).

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>A) كما في ترجمته من «تهذيب الكمال» (٤/ ٢٦١ ـ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٩) «جامع الترمذي» (٤/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>١٤) قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (١/ ٢٤٣): ورواه الدارقطني من هذا الوجه، ومن =

۸۲۱ ـ عن أنس وظي «أن رجلاً قال: يا رسول الله، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها/ إلى الله ورسوله؟ فقال: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد (٢/١٠١٥) برئت منها إلى الله وإلى رسوله فلك أجرها، وإثمها على من بدَّلها».

مختصر لأحمد (١).

٨٢٢ ـ عن أبي هريرة وَخَتْ قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم : «إذا أعطيتم (٢) الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن {تقولوا إ (٣) : اللَّهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا».

رواه ابن ماجه(١) من رواية البختري (بن)(٥) عبيد، وهو ضعيفٌ.

اللَّه على اللْه على اللَّه على اللَّه على اللَّه على اللْه على اللَّه على اللَّه على اللَّه على اللْه على اللْه على اللْه على اللْه على اللّه على اللْه على اللّه على اللْه على الْه على اللْه على الْه على اللْه على اللْه على اللْه على الْه على اللْه على الْه على اللْه على الْه ع

متفق عليه<sup>(٦)</sup> .

٨٢٤ ـ عن طاوس قال: «في كتاب معاذ خطائه : من خرج من مخلاف (٧)

وجهين آخرين، ولا يثبت شيء منهما، وقال هو والبيهقي: الصحيح أنه من قول عمر.
 وقال ابن عبدالهادي في "تنقيح التحقيق" (٢/ ١٣٨٣): هذه الأحاديث الثلاث ضعاف لا تقوم بها حجة.

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۳/ ۱۳۱).

<sup>(</sup>٢) في «أ»: (أعطيتموا).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل، أ»: (تقول). والمثبت من «سنن ابن ماجه».

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (١/ ٥٧٢ ـ ٥٧٣ رقم ١٧٩٧).

 <sup>(</sup>٥) في «أ»: (عن) وهو خطأ، والمثبت من «الأصل» و«سنن ابن ماجه»، والبختري بن عبيد
 هو الطابخي الكلبي، ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٤/٤).

<sup>(</sup>٦) "صحیح البخاري" (٣/ ٤٢٣ رقم ١٤٩٧)، و"صحیح مسلم" (٢/ ٧٥٦ ـ ٧٥٧ رقم ١٠٧٨).

<sup>(</sup>٧) المخلاف في اليمن كالرَّستاق في العراق، وجمعه المخاليف، أراد أنه يؤدي صدقته إلى عشيرته التي كان يؤدي إليها. «النهاية» (٢/ ٧٠).

إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته».

رواه الأثرم(١) وهو ثابتٌ إلى طاوس.

م ٨٢٥ عن أنس وتحقيق قال: «غدوت إلى النبي عَلَيْكُم بعبداللَّه بن أبي طلحة ليحنكه (٢) فوافيته في يده الميسم يسم (٣) به إبل الصدقة».

متفق عليه (١) ، ولأحمد (٥) وابن ماجه (١) : «وهو يسم غنمًا في آذانها»، وإسناده صحيح .

رواه الخمسة (۱۷) إلا النسائي، وفي إسناده حجية بن عدي، قال أبو حاتم (۱۸): شيخ لا يُحتج به، شبيه بالمجهول (۱۹) .

وذكر هذا الحديث أحمد في رواية الأثرم(١٠) وضعفه، وقال: ليس ذلك

<sup>(</sup>١) عزاه له المجد ابن تيمية في «المنتقى» (١٥١/٤).

<sup>(</sup>٢) أي: يدلك حنكه، يقال: حَنَّكَ الصبي وحَنكَهُ. انظر «النهاية» (١/ ٤٥١).

 <sup>(</sup>٣) يقال: وسمه يسمه سمة ووسمًا إذا أثر فيه بكي، والميسم: الحديدة التي يكوى بها،
 وأصله موسم فقلبت الواو ياءً لكسرة الميم. «النهاية» (١٨٦/٥).

<sup>(</sup>٤) «صحیح البخاري» (۲/ ۲۹٪ رقم ۱۵۰۲)، و«صحیح مسلم» (۱۹۰۹ ـ ۱۹۱۰ رقم ۲۱٤٤).

<sup>(</sup>ه) «المسند» (۳/ ۱۲۹، ۲۰۹).

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه» (٢/ ۱۱۸۰ رقم ٣٥٦٥).

<sup>(</sup>۷) «مسند أحمد» (۱/٤/۱)، و«سنن أبي داود» (۲/ ۱۱۵ رقم ۱۹۲۶)، و«جامع الترمذي» (۲/ ۱۹۳ رقم ۱۷۸۸)، و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۷۷۲ رقم ۱۷۹۵) وذكر الترمذي أنه روي مرسلاً.

<sup>(</sup>A) «الجرح والتعديل» (۳/ ۳۱۶ رقم ۱٤٠٠).

<sup>(</sup>٩) حجية ترجمته في «تهذيب الكمال» (٥/ ٤٨٥ ـ ٤٨٦)، وانظر «تنقيح التحقيق» (٢/ ١٤٩٧)، و«البدر المنير» (٥/ ٤٩٥ ـ ٤٩٦).

<sup>(</sup>١٠) نقله ابن القيم في «الفروسية» (ص٦٦).

بشيء. وذكر أبو داود أنه روي عن الحسن بن مسلم مرسلاً، وأنه أصح.

متفق عليه (٢) ، ولفظه لمسلم، وليس عند البخاري ذكر عمر ولا ما قيل له في العباس، وعنده: «فهي عليه صدقة ومثلها معها».

قال أبو عبيد (٢) : أرى \_ واللَّه أعلم \_ أنه أخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس، وللإمام أن يؤخر على وجه النظر ثم يأخذه، ومن روى «فهي علي » فيقال: كان/ تسلف منه صدقة عامين، ذلك العام والعام الذي قبله، واللَّه (٢/١٠٢٥) أعلم.

<sup>=</sup> واحتج به في رواية إسحاق بن هانئ (١/ ١١٢).

<sup>(</sup>١) الصُّنُوُ: المِثْلُ، وأصله أن تطلعَ نخلتان من عِرْق واحد، يريد أن أصلَ العباس وأصل أبي واحد، وهو مثلُ أبي. أو مثلي، وجمعه صِنْوانٌ. «الَّنهاية» (٣/٥٧).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (۳/ ۳۸۸ رقم ۱٤٦۸)، و «صحیح مسلم» (۲/ ۱۷۲ ـ ۱۷۷ رقم ۹۸۳).

<sup>(</sup>٣) نقله عنه المجد ابن تيمية في «المنتقى» (١٤٩/٤) وانظر كتاب «الأموال» (ص٥٢٢ \_ ٥٢٥).

## باب ذكر أهل الزكاة

المسكين المسكين عن أبي هريرة وطي أن رسول اللَّه عَلَيْكُم قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان. قالوا: يا رسول اللَّه، فما المسكين؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يُفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئًا».

متفق عليه (١) ، ولفظه لمسلم.

رواه الخمسة (۱) ، وزاد أبو داود والترمذي وابن ماجه: «فقال رجل لسفيان: ان شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: حدثناه زبيد عن محمد بن عبدالرحمن». وقيل لأحمد (۱) : إنما رواه زبيد مرسلاً. فقال: أليس قد رواه (قايد، أليس له أصل؟!/ واحتج أحمد (۱) بحديث حكيم بن جبير في رواية جماعة، وتكلم فيه شعبة (۵) وغيره، وحسنه الترمذي، وحكيم (۱) ضعفه غير

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري» (۳/ ۳۹۹ رقم ۱٤۷۹)، و"صحيح مسلم» (۲/ ۷۱۹ رقم ۱۰۳۹) ۱۰۱).

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» (۱/ ۳۸۸)، و «سنن أبي داود» (۲/ ۱۱۲ رقم ۱۱۲۲)، و «جامع الترمذي» (۳/ ۱۱ رقم ۱۱۲۰)، و «سنن ابن ماجه» (۱/ ۹۸۹ رقم ۲۰۰). و «سنن ابن ماجه» (۱/ ۹۸۹ رقم ۱۸٤۰).

<sup>(</sup>٣) انظر «الكامل» لابن عدي (٢/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) في رواية الأثرم، كما في «التمهيد» (٤١/ ٤٩٥) وحسنه، وفي رواية غيره كما في «الكامل» لابن عدى (٢/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٥) قال الترمذي: وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٧/ ١٦٥ \_ ١٦٩).

واحد، ونقل ابن المديني (١) أن يحيى بن سعيد لم ير بحديثه بأسًا.

رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (١) والدارقطني (٥) وإسناده حسن ، قال أحمد (٦) : هذا يقوي حديث عبداللّه \_ يعنى: ابن مسعود.

ا ۱۳۸ عن سهل بن الحنظلية عن النبي عَلَيْكُم قال: «من سأل وله ما يغنيه فليستكثر من جمر جهنم. قالوا: يا رسول اللَّه، وما يغنيه؟ قال: يغديه أو يعشيه».

رواه أحمد() \_ واحتج به() \_ وأبو داود() وقال: «يغديه ويعشيه».

٨٣٢ ـ عن ابن عمر رضي قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم: «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس إفي المناس حتى يأتي يوم القيامة وليس إفي الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس إفي الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس إفي الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس إلى الناس الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس إلى الناس الناس الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس إلى الناس ال

(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والذي وقفت عليه في «الجرح والتعديل» (۲۰۱/۳): عن علي بن المديني: قال: سألت يحيى القطان عن حكيم بن جبير، فقال: كم روى؟ إنما روى شيئًا يسيرًا، وقد روى عنه زائدة. قلت: من تركه؟ قال: شعبة من أجل حديث الصدقة، وهو يحدث عمن دونه.

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ١٦): كان يحيى وابن مهدي لا يُحدثان عنه.

- (۲) «المسند» (۳/ ۲۹).
- (٣) «سنن أبي داود» (٢/١١٦ \_ ١١٧ رقم ١٦٢٨).
  - (٤) «سنن النسائي» (٥/ ٩٨ رقم ٢٥٩٤).
  - (٥) «سنن الدارقطني» (٢/ ١١٨ رقم ١).
- (٦) في رواية الأثرم كما في «التمهيد» (١٦/ ٤٩٥).
  - (۷) «المسند» (٤/ ١٨٠ \_ ١٨١).
- (٨) في رواية الأثرم كما في «التمهيد» (١٦/ ٤٩٣).
  - (٩) «سنن أبي داود» (١١٧/٢ رقم ١٦٢٩).
- (١٠) في «الأصل»: (على) وسقطت من «أ» والمثبت من «الصحيحين».
  - (١١) أي قطعة يسيرة من اللحم: «النهاية» (٤/ ٣٢٥).

متفق عليه <sup>(١)</sup> .

مر ابن السعدي المالكي قال: «استعملني عمر والله على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله \_ عز وجل \_ (ق٣/١٠٣) وأجري على الله \_ عز وجل \_/ فقال: خذ ما أعطيت؛ فإني عملت على عهد رسول الله على فعملني (٢) فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله على الله على أعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكل وتصدق».

متفق عليه<sup>(٣)</sup> ولفظه لمسلم.

ما الما الله عن [عبد] المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب «أنه هو والفضل بن عباس انطلقا إلى رسول الله عالي الله عالي أنه الله عالي الله على الله على الله على الله على الناس، الناس، ونُودي إليك ما يُودي الناس. فقال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد؛ إنما هي أوساخ الناس» (٥).

وفي لفظ<sup>(۱)</sup> : «لا تحل لمحمد ولا لآل محمد».

مختصر من مسلم.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۳/ ۳۹۲ رقم ۱٤٧٤)، و«صحيح مسلم» (۲/ ۷۲۰ رقم ۱۰٤٠).

 <sup>(</sup>۲) أي: أعطاني عُمَالَتي وأجرة عملي، يقال منه: أعْمَلْتُه وعَمَّلْتُه، وقد يكون عَمَّلْتُه بمعنى ولَيْتُه وجعلته عاملا. «النهاية» (٣٠٠/٣).

<sup>(</sup>۳) «صحیح البخاري» (۱۳/ ۱۳۰ رقم ۷۱۲۳)، و«صحیح مسلم» (۷۲۳/۲ \_ ۷۲۴ رقم ۱۱۲/۱۰٤٥).

<sup>(</sup>٤) سقطت من «الأصل، أ» والمثبت من «صحيح مسلم»، وعبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٧٨ / ٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٢/ ٧٥٢ \_ ٥٥٣ رقم ١٦٧/١٠٧٢).

<sup>(</sup>٦) «صحیح مسلم» (۲/ ۷٥٤ رقم ۲۷ / ۱٦۸ ).

محمد من الصدقة على آل محمد من حديث أبى هريرة (1).

مختصر من «الصحيحين»<sup>(۳)</sup>

٨٣٧ ـ وقال ابن عباس: «لا بأس أن يعتق من زكاة ماله».

ذكره عنه أحمد<sup>(١)</sup> والبخاري<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۳/ ٤١٤ رقم ١٤٩١)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٧٥١ رقم ١٠٦٩).

<sup>(</sup>٢) هم أشرافهم وعظماؤهم ورؤساؤهم، الواحد صنديد، وكل عظيم غالب: صنديد. «النهاية» (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٦/ ٤٣٣ \_ ٤٣٤ رقم ٣٣٤٤)، و«صحيح مسلم» (١/ ٧٤١ \_ ٧٤٢ رقم ٥٤٠ / ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) «مسائل عبدالله» (١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٣/ ٣٨٨) كتاب الزكاة، باب قول اللَّه ﴿وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اللَّه ﴾ تعليقًا.

<sup>(</sup>٦) هي الآفة التي تُهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيــــرة =

يصيب قوامًا من عيش \_ أو قال: سدادًا من عيش \_ ورجل أصابته فاقة حتى يقوم (۱) ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش \_ أو قال: سدادًا من عيش \_ فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت (۱) يأكلها صاحبها سحتًا».

(ق ۲/۱۰٤٥) رواه مسلم (۳) ، ووقع فيه «حتى/ يقوم» بالميم، ورواه أبو داود (٤) «حتى يقول» باللام.

معقل الأسدية ولي الله على بكراً في سبيل الله على بكراً في سبيل الله عز وجل ـ وأنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكر فأبى، فأتت النبي علي النه فذكرت ذلك له، فأمره أن يعطيها وقال رسول الله علي الحج والعمرة في سبيل الله عز وجل».

رواه أحمد(٥) \_ ولفظه له \_ وأبو داود(٢) والنسائي(٧) بنحوه.

• ٨٤ - عن أبي لاس الخزاعي قال: «حملنا النبي علي الله على إبل الصدقة

<sup>=</sup> جائحة، والجمع: جوائح. «النهاية» (١/ ٣١١ ـ ٣١٢).

 <sup>(</sup>١) قال النووي في «شرح مسلم» (٤٣٣/٤): هكذا هو في جميع النسخ «حتى يقوم ثلاثة»
 وهو صحيح أي: يقومون بهذا الأمر، فيقولون: لقد أصابته فاقه.

<sup>(</sup>٢) السُّحت: الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنه يَسْحَت البركة: أي: يذهبها. «النهاية» (٢/ ٣٤٥).

وقد وقعت هذه اللفظة في "صحيح مسلم": «سحتًا» منصوبة، قال النووي: هكذا في جميع النسخ: «سحتًا» ورواية غير مسلم: «سحت» وهذا واضح، ورواية مسلم صحيحة، وفيه إضمار، أي: أعتقده سحتًا، أو يُؤكل سحتًا، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢/ ٧٢٢ رقم ١٠٤٤).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (۲/ ۱۲۰ رقم ١٦٤٠).

<sup>(</sup>ه) «المسند» (٦/ ه ٠٤ \_ ٢ ٠٤).

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود» (٢/ ٢٠٤ \_ ٢٠٥ رقم ١٩٨٩).

<sup>(</sup>٧) «سنن النسائي الكبرى» (٢/ ٤٧٢ \_ ٤٧٣ رقم ٤٢٢٨).

إلى الحج $^{(1)}$ . رواه أحمد $^{(7)}$  والبخاري $^{(7)}$  تعليقًا.

الكه على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله عز وجل أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني».

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ـ وهذا لفظه ـ وأبو داود<sup>(۵)</sup> وابن ماجه<sup>(۱)</sup> والحاكم<sup>(۷)</sup> وقال: على شرطهما. ورواه أبو داود<sup>(۸)</sup> عن عطاء بن يسار، عن النبي عليَّكِ مرسلاً، قال الدارقطني<sup>(۹)</sup> :/ وهو الصحيح<sup>(۱)</sup> .

٨٤٢ عن عبيداللَّه بن عدي بن الخيار: «أن رجلين حدثاه أنهما أتيا النبي على الله عن الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب (١١١).

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «فتح الباري» (٣/ ٣٨٩): وصله أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيرهم، ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق، ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته.

<sup>(</sup>٢) (المسند) (٤/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣/ ٣٨٨) كتاب الزكاة، باب قول اللَّه تعالى: ﴿وفي الرقابِ والغارمين وفي سبيل اللَّه﴾.

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٣/ ٥٦).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (٢/ ١١٩ رقم ١٦٣٥ \_ ١٦٣٧).

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه» (١/ ٥٨٩ \_ ٥٩٠ رقم ١٨٤١).

<sup>(</sup>V) «المستدرك» (۱/ ۲۰۸ ـ ۲۰۸).

<sup>(</sup>۸) «سنن أبي داود» (۱۱۸/۲ رقم ۱۲۳۳).

<sup>(</sup>٩) «العلل الواردة في الأحاديث» (١١/ ٢٧٠ ـ ٢٧١).

<sup>(</sup>١٠) وانظر «علل ابن أبي حاتم» (١/ ٢٢١ رقم ٦٤٢).

<sup>(</sup>١١) قال الإمام أحمد: ما أحسنه وأجوده من حديث. كما في «التمهيد» (٤٩٤/١٦) وقال ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (٢/ ١٥٢٢): وهو حديث إسناده صحيح، ورواته ثقات.

إسناده صحيحٌ، رواه أبو داود (۱) والنسائي (1) و ولفظه له و والشافعي (1) وأحمد (1) ، وقال (1) : هو أجودها إسنادًا، ما أجوده من حديث.

٨٤٢م ـ وقال النبي عائلي السلمة بن صخر: «اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك».

رواه أحمد (٢) وأبو داود (٧) والترمذي (٨) ، وسيأتي إن شاء اللَّه في الظهار (٩) . وقال النبي عَلَيْكُم لقبيصة: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها». رواه مسلم (١٠) ، وقد تقدم قريبًا (١١) .

الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي علي الشيئ على المناه الله المناه الله المناه النبي علي المناه الله النبي علي المناه النبي علي المناه النبي عليه المناه النبي عليه المناه النبي عليه المناه ال

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۱۱۸/۲ رقم ۱٦٣٣).

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي» (۵/ ۹۹ ـ ۱۰۰ رقم ۲۵۹۷).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٢/ ٣٧).

<sup>(3) «</sup>المسند» (3/377، ٥/777).

<sup>(</sup>ه) نقله ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (٢/ ١٥٢٢) وابن الملقن في «البدر المنير» (٣٦٢/٧).

<sup>(</sup>٦) (المسند) (٤/ ٣٧).

<sup>(</sup>۷) «سنن أبي داود» (۲/ ۲۲۱ رقم ۲۲۱۳).

<sup>(</sup>A) «جامع الترمذي» (٥/ ٣٧٧ ـ ٣٧٩ رقم ٣٢٩٩). وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٩) الحديث رقم (١٤٩١).

<sup>(</sup>۱۰) «صحیح مسلم» (۲/ ۷۲۲ رقم ۱۰٤٤).

<sup>(</sup>۱۱) الحديث رقم (۸۳۸).

<sup>(</sup>۱۲) بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلاً ومخفقًا، وبكسر الخاء منونة وغير منونة، فيخرج من ذلك ست لغات، والثانية توكيد للأولى، وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يُستقذر. «فتح الباري» (۳/ ٤١٥).

متفق عليه (١) ، ولفظه لمسلم، وله (٢) أيضًا: «إنا لا تحل لنا/ الصدقة». (ق٠٢/١٠)

ع ٨٤٠ عن أبي رافع مولى رسول اللَّه عليَّكِم «أن رسول اللَّه عليَّكِم بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها، فقال: حتى آتي النبي عليَّكِم فأسأله. فأتاه فسأله، فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة»(٣).

إسناده صحيحٌ، رواه الخمسة<sup>(١)</sup> إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي، ولفظه لأبي داود.

ملاح عن جبير بن مطعم وطي قال: «مشيت أنا وعثمان وطي إلى النبي على النبي على النبي فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خُمس [خيبر] (٥) وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله على الله على المطلب وبنو هاشم شيء واحدة.

رواه البخاري<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۳/ ٢١٤ رقم ١٤٩١)، واصحيح مسلم» (٢/ ٧٥١ رقم ١٠٦٩).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲/ ۷۵۱ رقم ۱۰۹۹).

<sup>(</sup>٣) صححه ابن حبان (٨/ ٨٨ رقم ٣٢٩٣)، والحاكم (١/ ٤٠٤) وزاد على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» (٦/٨، ١٠، ٣٩٠)، و«سنن أبي داود» (٦/٣٢ رقم ١٦٥٠)، و«جامع الترمذي» (٣/ ٢٤ رقم ٢٥٧)، و«سنن النسائي» (٥/٧٠).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل، أ»: الخمس. والمثبت من «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>٦) "صحيح البخاري" (٧/ ٥٥٣ رقم ٤٢٢٩).

<sup>(</sup>٧) يعني: في المنام. انظر «فتح الباري» (٣/ ٣٤١).

مختصر من «الصحيحين»<sup>(۱)</sup> .

(ما ۱/۱۰ معن بن يزيد «/أن أباه أخرج دنانير يتصدق بها، فقال: فوضعها عند رجل في المسجد، وأنه أخذها فخاصمه إلى النبي عليه مقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن».

مختصر من البخاري<sup>(۲)</sup> .

٨٤٨ ـ عن أنس وطائل قال: «سئل النبي عاليك الله أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان».

رواه الترمذي (۲) وغرَّبه، وهو من رواية صدقة بن موسى (۱) ، وهو ضعيف.

٨٤٩ ـ عن سلمان بن عامر عن النبي عَيْنِ قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة» (٥)

رواه الخمسة(٦) إلا أبا داود، وحسنه الترمذي.

• ٨٥٠ ـ عن أبي هريرة وطائله عن النبي عَلَيْكُ عن النبي عَلَيْكُ قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غني وابدأ بمن تعول».

رواه البخاري(٧) .

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۳/ ۳۶۰ رقم ۱٤۲۱)، و«صحيح مسلم» (۲/ ۲۰۹ رقم ۱۰۲۲).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٣/ ٣٤٢ رقم ١٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (٣/ ٥١ - ٥٢ رقم ٦٦٣).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في التهذيب الكمال؛ (١٤٩/١٣ ـ ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) صححه ابن حبان (٨/ ١٣٢ ـ ١٣٣ رقم ٣٣٤٤)، والحاكم (١/ ٧٠٤).

<sup>(</sup>٦) «مسند أحمد» (١٧/٤، ١٨)، و«جامع الترمذي» (٢٦/٣ ـ ٤٧ رقم ٦٥٨)، و«سنن النسائي» (٥/ ٩٢ رقم ٢٥٨١)، و«سنن ابن ماجه» (١/ ٥٩١ رقم ١٨٤٤).

<sup>(</sup>٧) "صحيح البخاري" (٣/ ٣٤٥ رقم ١٤٢٦).

٨٥١ ـ عن أبي مسعود ولحظ عن النبي عليك الله قال: «إذا أنفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة».

متفق عليه (١) .

١٠٦٥ ـ عن عبداللَّه بن عمرو رضي أن النبي علي الله الله الله على الله (٢/١٠٦٥) الله الله (٢/١٠٦٥) الما أن يضيع من يقوت».

رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (١) ، ورواه مسلم (٥) قال: سمعت رسول الله علي الله على ا

٨٥٣ ـ عن مالك بن نضلة قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم: «الأيدي ثلاث: فيد اللَّه هي العليا، ويد المعطي هي التي تليها، ويد السائل السفلي، فأعط الفضل، ولا تعجز عن نفسك».

رواه أحمد<sup>(۲)</sup> وأبو داود<sup>(۷)</sup> وإسناده حسنٌ.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱/ ١٦٥ رقم ٥٥)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٦٩٥ رقم ١٠٠٢).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲/ ۱۲۰، ۱۹۳، ۱۹۶، ۱۹۵).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٢/ ١٣٢ رقم ١٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» (٥/ ٣٧٤ رقم (٩١٧٧).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٢/ ١٩٢ رقم ٩٩٦).

<sup>(</sup>r) «المسند» (٣/ ٣٨٤، ٤/ ١٣٧).

<sup>(</sup>۷) «سنن أبي داود» (۲/ ۱۲۳ رقم ۱٦٤۹).

#### كتاب الصيام

٨٥٤ \_ عن أبي هريرة ولا قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم : «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلاً كان يصوم صومًا فليصمه»(١).

مه م عن ابن عمر طلق عن النبي على الله قال: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم (٢) عليكم فاقدروا له (٣) .

متفق عليهما.

وفي رواية: «إنما الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، ولا (قام ١/١٠٧) تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة/ ثلاثين».

متفق عليه (٤) ، ولفظه للبخاري، ولمسلم: «فاقدروا ثلاثين».

ورواه أحمد (٥) وأبو داود (١) وزادا: «قال نافع: وكان عبداللَّه إذا مضى من شعبان تسع (٧) وعشرون يومًا بعث من ينظر له، فإن رآه فذاك، وإن لم يره ولم يحل دون منظره سحابٌ ولا قترٌ (٨) أصبح مفطرًا، وإن حال دون منظره سحابٌ

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٤/ ١٥٢ رقم ١٩١٤)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٧٦٢ رقم ١٠٨٢).

<sup>(</sup>٢) يقال: غُمَّ الهلال إذا حال دون رؤيته غيم أو نحوه، من غَممت الشيء إذا غطيته، وفي «غُمَّ» ضمير الهلال، ويجوز أن يكون «غمَّ» مسندًا إلى الظرف، أي: فإن كنتم مغمومًا عليكم فأكملوا، وترك ذكر الهلال للاستغناء عنه. «النهاية» (٣٨٨/٣).

<sup>(</sup>۳) «صحیح البخاری» (۶/ ۱۳۵ رقم ۱۹۰۰)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۷۲۰ رقم ۸/۱۰۸۰).

<sup>(</sup>٤) «صحیح البخاري» (۱٤٣/٤ رقم ۱۹۰۷)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۷۵۹ رقم داره).

<sup>(</sup>ه) «المسند» (۲/ه).

<sup>(</sup>٦) «سنن أبى داود» (۲/ ۲۹۷ رقم ۲۳۲۰).

<sup>(</sup>٧) كذا في النسختين.

<sup>(</sup>٨) القترة: غبرة يعلوها سواد كالدخان. «لسان العرب» «قتر».

کتاب الصیام ۔۔۔۔۔

أو قتر أصبح صائمًا».

رواه أحمد، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع.

٨٥٦ عن أبي هريسرة ولحظ قال: قال رسسول اللَّه عليه السَّهِ : «صومسوا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِّي الله عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا».

متفق عليه<sup>(٢)</sup> ، ولفظه للبخاري.

۸۵۷ ـ وعنه أن النبي عَلَيْكُم قال: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون».

إسنادٌ جيدٌ، رواه الترمذي (٣) ، وقال: حسن غريب.

مختصر من مسلم(١).

٨٥٩ عن ابن عمر رضي قال: «تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول اللَّه عليَّكُم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه».

<sup>(</sup>۱) بضم الغين وتشديد الباء المكسورة، لما لم يسم فاعله، من الغباء شبه الغبرة في السماء، وللحموي: «غَبِي» بفتح المعجمة وكسر الموحدة كعلم، أي: خفي. انظر: «إرشاد الساري» (٣/٣٥٧)، و«النهاية» (٣/٣٤٢).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (۶/ ۱۶۳ رقم ۱۹۰۹)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۷۲۲ رقم ۱۰۸۱/ ۱۷).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (٣/ ٨٠ رقم ٦٩٧).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٢/ ٧٦٥ رقم ١٠٨٧).

رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> وابن حبان<sup>(۲)</sup> والحاكم<sup>(۳)</sup> ـ وقال: على شرط مسلم ـ والدارقطني<sup>(۱)</sup> وقال: تفرد به مروان بن محمد<sup>(۵)</sup> عن ابن وهب وهو ثقة<sup>(۱)</sup> .

والنبي عَلَيْكُم فقال: إني عَلَيْكُم فقال: إني عَلَيْكُم فقال: إني النبي عَلَيْكُم فقال: إني رأيت الهلال ـ يعني: رمضان ـ فقال: أتشهد أن لا إله إلا اللَّه؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدًا رسول اللَّه؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدًا»(٧).

رواه الخمسة (۱۰ إلا أحمد، ولفظه لأبي داود، وقال الترمذي: فيه اختلاف. قال: وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك، عن عكرمة، عن النبي عليك مرسلاً. وقال النسائي (۹): المرسل أولى بالصواب.

- (۱) «سنن أبي داود» (۲/ ۳۰۲ رقم ۲۳٤۲).
- (۲) في (أ): (ماجه) وهو خطأ، والحديث في «موارد الظمآن» (١/ ٣٨٥ رقم ٨٧١)،
   و «الإحسان» (٨/ ٢٣١ رقم ٣٤٤٧).
  - (٣) «المستدرك» (١/ ٤٢٣).
    (٤) «سنن الدارقطني» (٢/ ١٥٦ رقم ١).
- (٥) قال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (٧٩/٢): قلت: لم ينفرد به؛ فقد تابعه هارون بن سعيد الأيلى، فرواه عن ابن وهب؛ كما أخرجه الحاكم في «مستدركه».
  - (٦) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٩٨/٢٧ ـ ٣٩٨).
- (۷) صححه ابن خزیمة (۲۰۸/۳ رقم ۱۹۲۳، ۱۹۲۶)، وابن حبان (۲۲۹/۸ ـ ۲۳۰ رقم ۲۳۰)، والحاکم (۲۲۹/۸) وقال الحاکم: صحیح علی شرط مسلم، ولم یخرجاه.
- (۸) «سنن أبي داود» (۱۳۱/ ۱۳۱ ۱۳۲ رقم ۲۱۱۱، ۲۱۱۱)، و «جامع الترمذي» (7/8 رقم ۲۹۱)، و «سنن النسائي» (1/8/8 ۱۳۲ رقم ۲۱۱۱، ۲۱۱۱)، و «سنن ابن ماجه» (1/9/8 رقم ۱۳۵۲) ثم رواه أبو داود (1/7/8 رقم ۲۳۶۱) مرسلاً وقال: رواه جماعة عن سماك، عن عكرمة مرسلاً.
- (٩) قول النسائي هذا ليس في «المجتبى»، ولا «السنن الكبرى» (٦٨/٢ \_ ٦٩) ونقله المزي في «تحفة الأشراف» (١٣٧/٥ \_ ١٣٨) ونصه بعد أن رواه مرسلاً: هذا أولى بالصواب من حديث الفضل بن موسى؛ لأن سماك بن حرب كان ربما لُقن، فقيل له: «عن ابن عباس» وابن المبارك أثبت في سفيان من الفضل بن موسى، وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيلقن.

مختصر من أبي داود (١) ، ورواه الدارقطني (٢) وقال: إسناده متصل محيح .

اللَّه وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم».

رواه الخمسة (۳) ، وحسنه الترمذي، وهو من رواية أبي هلال محمد بن سليم (٤) وقد اختُلف فيه.

رواه أحمد $^{(7)}$  وأبو داود $^{(V)}$  من رواية عبدالرحمن بن أبي ليلى عن معاذ، ولم يسمعه $^{(\Lambda)}$  .

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۲/ ۳۰۱ رقم ۲۳۳۸).

<sup>(</sup>۲) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱۹۷ رقم ۱).

<sup>(</sup>۳) «مسند أحمد» (۳/ ۳۲۹)، و«سنن أبي داود» (۲/ ۳۱۷ رقم ۲٤٠۸)، و«جامع الترمذي» (۳/ ۹۶ رقم ۷۲۷)، و«سنن ابن ماجه» (۳/ ۹۶ رقم ۷۲۷۷)، و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۹۳ رقم ۱۲۶۷).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٥ / ٢٩٢ ـ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>۲) «المسند» (٥/ ٢٤٦ \_ ٧٤٢).

<sup>(</sup>۷) «سنن أبي داود» (۱/ ۱٤٠ \_ ۱٤١ رقم ٥٠٧).

<sup>(</sup>٨) قال الترمذي: لم يسمع عبدالرحمن من معاذ، وقال الدارقطني: سماعه من معاذ فيه =

وهو لأبي داود<sup>(١)</sup> بإسناد جيد عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن النبى عليه الله قال. . . وذكره .

متفق عليه<sup>(۲)</sup> .

البر عن كعب بن عاصم قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم : «ليس من البر الصوم في السفر».

رواه أحمد(٣) والنسائي (١) وابن ماجه (٥) وإسناده جيدٌ.

اللَّه على اللَّه على اللَّه على الله على الله

رواه ابن ماجه $^{(V)}$  من رواية عبداللَّه بن موسى التيمي $^{(\Lambda)}$  عن أسامة بن زيد $^{(P)}$ 

<sup>=</sup> نظر. وتقدم عند الحديث رقم (١٣٩).

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۱/۸/۱ \_ ۱۳۰ رقم ٥٠٦).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (٤/ ٢١٦ رقم ١٩٤٦)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٧٨٦ رقم ١١١٥).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٥/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) «سنن النسائي» (٤/ ١٧٤ \_ ١٧٥ رقم ٢٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (١/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٦) قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (١/ ٢٨٢): ضعيف، لا يثبت إسناده، ثم هو موقوف على الصحيح كما قاله النسائي.

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢/ ٨ رقم ٢٠٤): هذا إسنادٌ ضعيفٌ ومنقطعٌ.

<sup>(</sup>٧) «سنن ابن ماجه» (١/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>۸) ترجمته في «تهذيب الكمال» (۱۸ / ۱۸۶ ـ ۱۸۵).

<sup>(</sup>٩) «ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢/ ٣٤٧ ـ ٣٥١).

وقد اختلف فيهما، ورواه النسائي<sup>(۱)</sup> من غير وجه موقوقًا، وعجب أحمد<sup>(۲)</sup> من رفعه<sup>(۳)</sup> .

٨٦٧ ـ عن حمزة بن عمرو الأسلمي وطلي أنه قال: «يا رسول اللّه، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول اللّه علي السفر، فهل علي حناح؟ من اللّه ـ عز وجل ـ فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه».

رواه مسلم<sup>(٤)</sup> .

۸٦٨ ـ عن ابن عباس رئيس أن النبي عالي خرج/ من المدينة ومعه عشرة (ق١/١٠٩) الاف، وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة، يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد ـ وهو ما بين عسفان وقديد ـ أفطر وأفطروا»(٥).

رواه البخاري<sup>(۱)</sup> ، ولمسلم<sup>(۷)</sup> معناه من غير ذكر العشرة آلاف ولا تاريخ الخروج.

<sup>(</sup>۱) اسنن النسائي، (٤/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه الآن.

<sup>(</sup>٣) وصحح وقفه أبو زرعة الرازي كما في «علل الحديث» لابن أبي حاتم (٢٣٨/١ ـ ٢٣٩ رقم ٢٩٤)، والبيهقي في «سننه» رقم ٢٩٤)، والبيهقي في «سننه» (٤٤/٤) وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (۲/ ۷۹۰ رقم ۱۰۷/۱۱۲۱).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٧/ ٥٩٥ رقم ٢٧٦٤).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٧/ ٥٩٥ رقم (٢٧٥).

<sup>(</sup>۷) «صحيح مسلم» (۲/ ۷۸۶ رقم ۱۱۱۳).

مضان وهو يريد سفرًا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، وقلت له: سنة؟ فقال: سنة. ثم ركب».

رواه الترمذي(١) بإسناد جيِّد.

من لم النبي عليه الله عمر عن حفصة والنبي عليه الله قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»(١) .

رواه الخمسة (٢) ، قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه ـ (٥٠١١) يعني: عن عبداللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن الزهري، عن/ سالم، عن أبيه ـ وقد روى نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. وقال البيهقي (٤) :

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذي» (۳/ ۱٦٣ ـ ۱٦٤ رقم ۷۹۹، ۸۰۰) وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (۳/ ۲۱۲ رقم ۱۹۳۳).

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢/ ٣٦١): اختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح \_ يعني: رواية يحيى بن أيوب عن عبدالله ابن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم. ورواية إسحاق بن حازم، عن عبدالله بن أبي بكر، عن سالم. بغير وساطة الزهري \_ لكن الوقف أشبه. وقال أبو داود: لا يصح رفعه. وقال الترمذي: الوقف أصح. ونقل في «العلل» عن البخاري أنه قال: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد. وقال الحاكم في «الأربعين»: صحيح على شرط الشيخين. وقال في «المستدرك»: صحيح على شرط البخاري. وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه رُوي موقوفًا. وقال الخطابي: أسنده عبدالله بن أبي بكر، وزيادة الثقة مقبولة. وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة. وقال الدارقطنى: كلهم ثقات.

<sup>(</sup>۳) «مسند أحمد» (۲/۷۷٪)، و«سنن أبي داود» (۲/۳۲ رقم ۲٤٥٤)، و«جامع الترمذي» (۳) «مسند أحمد» (۷۳۰ ـ ۲۳۳۳)، و«سنن النسائي» (۱۹۶٪ ـ ۱۹۷٪ ـ ۱۹۳٪)، و«سنن ابن ماجه» (۱/۶۲ رقم ۱۷۰۰).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» (٤/ ٢٠٢).

اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه، وعبداللَّه بن أبي [بكر] (١) أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات. انتهى. وقد تابعه على رفعه ابن جريج عن الزهري، رواه النسائي (٢) ، ورواه (٣) موقوقًا على حفصة، ورواه أيضًا من حديث الزهري عن عائشة وحفصة موقوقًا عليهما، واللَّه تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) سقطت من «الأصل» وأثبتها من «أ» و «السنن الكبرى»، وعبدالله بن أبي بكر، ترجمته في «تهذيب الكمال» (۱۶/ ۳٤۹ \_ ۳۵۲).

<sup>(</sup>٢) «سنن النسائي» (٤/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» (٤/ ١٩٧ رقم ٢٣٣٤ \_ ٢٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) «سنن النسائي» (٤/ ١٩٧ \_ ١٩٨ رقم ٢٣٤٠).

# باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

٨٧١ ـ عن أبي هريرة رُطِيْك قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه اللَّه وسقاه».

متفق عليه<sup>(۱)</sup> ، ولفظه لمسلم.

وفي لفظ : «من أفطر يومًا من رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه و لا كفارة  $^{(Y)}$  .

رواه الدارقطني (7) \_ ولفظه له \_ وقال: تفرد به ابن مرزوق، وهو ثقة (3) . والحاكم (6) وقال: على شرط مسلم. والترمذي (7) وصححه. وليس عنده ذكر الكفارة.

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» (۱۸۳/۶ \_ ۱۸۶ رقم ۱۹۳۳)، و«صحیح مسلم» (۲/۹۰۸ رقم ۱۱۹۳)).

<sup>(</sup>۲) وصححه ابن حبان (۸/ ۲۸۷ ـ ۲۸۸ رقم ۳۵۲۱).

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» (٢/ ١٧٨ رقم ٢٨).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٦٨٠): قلت: لم ينفرد به، بل تابعه أبو حاتم محمد بن إدريس، كما أخرجه البيهقي.

<sup>(</sup>٥) «المستدرك» (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) «جامع الترمذي» (٣/ ١٠٠ رقم ٧٢١، ٧٢٢).

<sup>(</sup>٧) أي: المطيب بالمسك، كأنه جُعل له رائحة تفوح بعد أن لم تكن له رائحة. «النهاية» (٧) ... (٢٧٥/٢).

<sup>(</sup>۸) «سنن أبي داود» (۲/ ۳۱۰ رقم ۲۳۷۷).

<sup>(</sup>٩) «التاريخ الكبير» (٧/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>١٠) نقله عنه أبو داود في «سننه» (٢/ ٣١٠).

منكر، وعبدالرحمن ضعيف. وقال أبو حاتم (1): صدوق. ولم يرو عن النعمان غير ابنه عبدالرحمن ووثقه ابن حبان (7).

٨٧٣ ـ عن أبي هريرة رضي عن النبي عليك قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض»(٣) .

رواه الخمسة (٤) وقال الترمذي: حسن غريب. وقال: قال محمد: لا أراه محفوظًا. ورواه الدارقطني (٥) وقال: رواته كلهم ثقات. والحاكم (١) وقال: صحيح على شرطهما. ورواه النسائي (٧) في رواية أخرى موقوفًا.

٨٧٤ - عن رافع بن حديج ولي قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم : «أفطر

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣٦٣/٢): قال النسائي: وقفه عطاء عن أبي هريرة، تفرد به هريرة. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة، تفرد به عيسى بن يونس. وقال البخاري: لا أراه محفوظًا، وقد رُوي من غير وجه ولا يصح إسناده. وقال الدارمي: زعم أهل البصرة أن هشامًا أوهم فيه. وقال أبو داود: وبعض الحفاظ لا يراه محفوظًا، وأنكره أحمد، وقال في رواية: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ. وقال مهنا عن أحمد: حدث به عيسى وليس هو في كتابه، غلط فيه، وليس هو من حديثه. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. وأخرجه من حديث حفص بن غياث أيضًا، وأخرجه ابن ماجه أيضًا. اهد.

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٧/ ٨١).

<sup>(</sup>٣) صححه ابن حبان (٨/ ٢٨٤ \_ ٢٨٥ رقم ٣٥١٨).

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» (۲/ ٤٩٨)، و«سنن أبي داود» (۲/ ۳۱۰ رقم ۲۳۸۰)، و«جامع الترمذي» (۳/ ۹۸۰ \_ ۹۹ رقم ۲۱۰)، و«سنن النسائي الكبرى» (۲/ ۲۱۵ رقم ۳۱۳۰)، و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۱۳ رقم ۲۷۲).

<sup>(</sup>٥) «سنن الدارقطني» (٢/ ١٨٤ رقم ٢٠).

<sup>(</sup>٦) «المستدرك» (١/ ٢٢٦ \_ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٧) «سنن النسائى الكبرى» (٢/ ٢١٥ رقم ٣١٣١).

الحاجم والمحجوم»(١) .

رواه أحمد $^{(7)}$  \_ وقال $^{(7)}$  : هو أصح شيء في هذا الباب \_ والترمذي $^{(3)}$  وحسنه $^{(6)}$  .

قر ٢/١١٠) م ٨٧٥ عن شداد بن أوس وطائع «أن النبي علي التي على الله البقيع وهو يحتجم ـ وهو آخذ بيدي لثماني عشرة خلت من رمضان ـ فقال: أفطر الحاجم والمحجوم».

رواه الخمسة (۱) إلا الترمذي ولفظه لأبي داود، ورواه ابن حبان (۷) والحاكم (۸) وقال: هو حديث ظاهر صحته. وصححه أحمد (۹) وإسحاق (۱۱) وابن المديني (۱۱).

<sup>(</sup>۱) صححه ابن خزيمة (۲۲۷/۳ رقم ۱۹٦٤) وابن حبان (۲۰۱۸ ـ ۳۰۷ رقم ۳۰۳)، والحاكم (۲/۸۱۱) وأسند ابن خزيمة والحاكم عن علي بن المديني قال: لا أعلم في «أفطر الحاجم والمحجوم» حديثًا أصح من ذا.

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۳/ ۲۵).

<sup>(</sup>٣) نقله عنه الترمذي في «جامعه» (٣/ ١٤٥) والحاكم في «المستدرك» (١/٢٧).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (٣/ ١٤٤ رقم ٧٧٤).

<sup>(</sup>٥) كذا في «أحكام الضياء» (٣/ ٤٦٥ رقم ٣٦٥٠) و«تحفة الأشراف» (٣/ ١٤٤ رقم ٣٥٥٦) والذي في «جامع الترمذي» و«عارضة الأحوذي» (٣/ ٣٠٣)، و«تحفة الأحوذي» (٣/ ٤٨٥ رقم ٤٧١): حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) «مسند أحمد» (۱۲۲/۶، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۵)، و«سنن أبي داود» (۳۰۸/۳ رقم ۲۳۲۹)، و«سنن أبن ماجه» (۱/ ٥٣٧)، و«سنن أبن ماجه» (١/ ٥٣٧ رقم ۱۲۸۱)، و«سنن أبن ماجه» (١/ ٥٣٧ رقم ۱۲۸۱).

<sup>(</sup>۷) «موارد الظمآن» (۱/ ۳۹۰ رقم ۹۰۰، ۹۰۱).

<sup>(</sup>٨) «المستدرك» (١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٩) «مسائل الإمام أحمد» لابنه عبدالله (ص١٨٢).

<sup>(</sup>١٠) أسند الحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٢٨) عنه قوله: هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة، وهذا الحديث قد صح بأسانيد، وبه نقول.

<sup>(</sup>١١) أسنده الحاكم في «المستدرك» (١١/٤٢٩) عنه.

وقال ابن خزيمة (١): ثبتت الأخبار عن النبي عليك أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (٢).

٨٧٦ ـ عن ابن عباس راه النبي عالي المنجم وهو محرم، واحتجم وهو صوم، واحتجم وهو صائم».

رواه البخاري<sup>(٣)</sup>

ملکت یا رسول الله. قال: ما أهلکك؟ قال: «جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُ فقال: هلکت یا رسول الله. قال: ما أهلکك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا. قال: ثم جلس، فأتي النبي عَلِيْكُ بعرق(ن) فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقرمنا، ما بين لابتيها(ه) أهل بيت أحوج إليه منا/ فضحك النبي عَلِيْكُ حتى (قال/١) بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك».

<sup>(</sup>۱) «صحيح ابن خزيمة» (٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (٢/ ٢٨٦): قد رواه جماعة من الصحابة نحو بضعة عشر صاحبيًّا من طرق متعددة يشد بعضها بعضًا، بل هي مفيدة للقطع عند جماعة من المحدثين، ومتواترة عند آخرين، وإن كان قد تُكلم في بعض تلك الطرق، قال الشافعي ويحيى بن معين: ليس فيه حديث يثبت. وكان أحمد وإسحاق وعلي بن المديني والترمذي وابن حبان وغيرهم يصححونه، ثم اختلفوا في أي الطرق أصح.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٤/٥/٤ رقم ١٩٣٨).

<sup>(</sup>٤) العَرَق: بفتح العين والراء هو الزنبيل يسع خمسة عشر صاعًا إلى عشرين، وقد فسره في الحديث بالمكتل فهو نحو منه، والمكتل كالقفة والزنبيل، وضبطه بعضهم بسكون الراء والأشهر الفتح، جمع عرقة وهي الضفيرة التي تخاط منها القفة. «مشارق الأنوار» (٧٦/٢).

<sup>(</sup>٥) اللاَّبَة الحَرَّة، وهي الأرض ذاتُ الحجارة السود التي قد البَستْها لكثرتها، وجمعها: لابات. «النهاية» (٢٧٤/٤).

متفق عليه (۱)، ولفظه لمسلم، ولأبي داود (۲) وابن ماجه (۳) في رواية: «وصم يومًا مكانه» (٤) .

وهي لأحمد<sup>(ه)</sup> من رواية عمرو بن شعيب.

مه مالك، عن الزهري، عن المحيحين «الصحيحين» (١) وغيرهما عن مالك، عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة والله «أن رجلاً أفطر في رمضان، فأمره النبي عليه أن يعتق رقبة أو يصوم... » إلى آخره بلفظه أو قريب.

وتابع مالكًا على ذلك ابن جريج وقريب من عشرة، وخالفهم معمر ويونس والأوزاعي وقريب من ثلاثين(٧) فرووه عن الزهري بهذا الإسناد وأن إفطار

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» (۱۹۳/۶ رقم ۱۹۳۳)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۷۸۱ ـ ۷۸۲ رقم ۱۱۱۱).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۲/ ۳۱۳ رقم ۲۳۹۰).

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (١/ ٣٤٥ رقم ١٦٧١).

<sup>(</sup>٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٢٥/٢٥): وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه. اهـ. وانظر «البدر المنير» (٥/ ٧٢٧ ـ ٧٢٧)، و«التلخيص الحبير» (٣٩٦/٢).

<sup>(</sup>٥) «المسند» (٢٠٨/٢) من طريق الحجاح بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

<sup>(</sup>٦) الحديث في "صحيح مسلم" (٢/ ٧٨٢ رقم ٨٣/١١١١) ولم أقف عليه في "صحيح البخاري" من حديث سفيان بن عيينة والبخاري من حديث سفيان بن عيينة والليث ومعمر والأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة وإبراهيم بن سعد ومنصور سبعتهم عن الزهري؛ كما في "تحفة الأشراف" (٣٢٦/٩ رقم ١٢٢٧٥).

<sup>(</sup>۷) ذكر الدارقطني كثيرًا منهم في «سننه» (۲/۹/۲) وخرج كثيرًا من الروايات في «علله» (۱۰/۲۲۳ ـ ۲۲۷).

وانظر «التمهيد» (٧/ ٢٤١)، و«فتح الباري» (٤/ ١٩٨).

ذلك الرجل كان بالجماع، و«أن النبي عَلَيْكُ أمره أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد. . . » إلى آخره، وجعل ذلك على الترتيب، واللَّه تعالى أعلم.

# باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

۸۷۹ عن عائشة وَلَيْكَ قالت: «كان رسول اللَّه عَلَيْكِم يقبل وهو صائم، (قامر) ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم/ لإربه»(۱).

متفق عليه (٢) ، ولفظه لمسلم.

حدیث حسن رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> .

٨٨١ ـ وعنه ضلط قال: قال رسول الله عليك ، «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».

رواه البخاري<sup>(ه)</sup> .

٨٨٢ ـ وعنه رَاكُ قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم : ﴿ إِذَا كَانَ يُومُ صُومُ

<sup>(</sup>۱) أي حاجته، تعني: أنه كان غالبًا لهواه، وأكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجة، وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء، وله تأويلان: أحدهما: أنه الحاجة، يقال فيها: الأرب والإرب، والإربة والمأربة، والثاني: أرادت به العضو، وعنت به من الأعضاء الذّكر خاصة. «النهاية» (٣٦/١».

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (۶/ ۱۷۱ رقم ۱۹۲۷)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۷۷۷ رقم ۱۱۰۱/ ۲۵).

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (١/ ٢٨٦): رواه أبو داود من حديث أبي العنبس وليس بالمعروف، ولأحمد عن عبداللَّه بن عمرو نحوه، وفيه لفظ «القبلة» وفي إسناده ابن لهيعة، وآخر لا يُعرف.

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (٢/ ٣١٢ رقم ٢٣٨٧).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٤/ ١٣٩ رقم ١٩٠٣).

أحدكم فلا يرفث ولا يسخب(1) ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم(1) .

ما عجلوا الفطر »(٣) .

٨٨٤ ـ عن عمر وظي قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم : «إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم»(١٠) .

٨٨٥ ـ عن أنس الطائف قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم : «تسحروا فإن في السحور بركة»(٥) . متفق عليهن.

٨٨٦ ـ عن سلمان/ بن عامر الضبي وطلي قال: قال رسول اللَّه علَيْلَ : (قا ١/١١٠) «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور».

رواه الخمسة (٢) وابن حبان (٧) والحاكم (٨) وقال: على شرط البخاري، وصححه الترمذي.

٨٨٧ ـ عن معاذ بن زهرة (٩) ـ وهو تابعي، وفيه جهالة ـ أنه بلغه «أن النبي

<sup>(</sup>١) السخب لغة في الصخب. «لسان العرب» (سخب).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (٤/ ۱۲٥ رقم ۱۸۹٤) و«صحیح مسلم» (۲/ ۸۰۷ رقم ۱۱۵۱/ ۱٦۳).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٤/ ٢٣٤ رقم ١٩٥٧)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٧٧١ رقم ١٠٩٨).

<sup>(</sup>٤) "صحيح البخاري" (٤/ ٢٣١ رقم ١٩٥٤)، و"صحيح مسلم" (٢/ ٧٧٢ رقم ١١٠٠).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٤/ ١٦٥ رقم ١٩٧٣)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٧٧٠ رقم ١٠٩٥).

<sup>(</sup>٦) «مسند أحمد» (١٧/٤)، و«سنن أبي داود» (٢/٥٠٣ رقم ٢٣٥٥)، و«جامع الترمذي» (٣/٣) \_ ٧٥ رقم ٦٩٥٩ . و«سنن النسائي الكبرى» (٢/٤٥٢ \_ ٢٥٥ رقم ٣٣١٩ \_ ٣٣٢٦)، و«سنن ابن ماجه» (٢/١٥٤ رقم ١٦٩٩).

<sup>(</sup>۷) «موارد الظمآن» (۱/ ۳۹۲ رقم ۸۹۲).

<sup>(</sup>۸) «المستدرك» (۱/ ۲۳۱ \_ ۲۳۲).

<sup>(</sup>۹) ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲۸/ ۱۲۲ \_ ۱۲۳).

عَلَيْكُم كَانَ إِذَا أَفْطِرُ قَالَ: «اللَّهم لك صمت وعلى رزقك أَفْطُرت».

رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> .

 $^{(7)}$  من حدیث ابن عباس بإسناد ضعیف، ولفظه: «اللَّهم لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا، إنك أنت السَّميع العلَّيم $^{(7)}$ .

٨٨٩ ـ عن ابن عمر والشيئ قال: «كان رسول الله عليس إذا أفطر قال: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله».

رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> والنسائي<sup>(۱)</sup> والدارقطني<sup>(۱)</sup> ـ وقال: إسناد حسن ـ والحاكم<sup>(۱)</sup> وقال: (على شرط البخاري)<sup>(۱)</sup> .

٠ ٨٩٠ عن زيد بن خالد وطل عن النبي عليك النبي عليك الله عن فطر صائمًا كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء».

(ق٢/١١٢) رواه/ الخمسة (٩) إلا أبا داود، وصححه الترمذي، ولفظه لأحمد.

**١٩٨ ـ** ورواه ابن خزيمة (١٠٠ من رواية سلمان مطولاً، وفيه: «قالوا: يا

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۲/۲ سرقم ۲۳۵۸).

<sup>(</sup>٢) «سنن الدارقطني» (٢/ ١٨٥ رقم ٢٦).

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (٢/ ٢٨٩): ولا يصح سنده.

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (٢/٦ رقم ٢٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) «سنن النسائي الكبرى» (٢/ ٢٥٥ رقم ٣٣٣٩، ٦/ ٨٢ رقم ١٠١٣١).

<sup>(</sup>٦) «سنن الدارقطني» (٢/ ١٨٥ رقم ٢٥).

<sup>(</sup>٧) «المستدرك» (١/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>A) في «المستدرك»: (على شرط الشيخين).

<sup>(</sup>٩) «مسند أحمد» (٥/ ١٩٢)، و«جامع الترمذي» (٣/ ١٧١ رقم ٨٠٧)، و«سنن النسائي الكبرى» (٢/ ٢٥٦ رقم ٣٣٣٠)، و«سنن ابن ماجه» (١/ ٥٥٥ رقم ١٧٤٦).

<sup>(</sup>١٠) «صحيح ابن خزيمة» (٣/ ١٩١ \_ ١٩٢ رقم ١٨٨٧) ولم يجزم بصحته فقال: إن صح الخبر.

رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائمًا على شربة ماء أو تمرة أو مذقة (١) لبن...». وذكر الحديث، وهو من رواية علي بن زيد بن جدعان (٢) ، وقد ضعفه غير واحد، والله أعلم.

٨٩٢ ـ عن ابن عمر رضي أن النبي عليك على قال: «قضاء رمضان إن شاء فرق، وإن شاء تابع».

رواه الدارقطني<sup>(٣)</sup> وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشير.

٨٩٣ ـ وقال البخاري<sup>(١)</sup> : قال ابن عباس رَاتُكُ : لا بأس أن يفرق لقوله عز وجل: ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (٥) .

٨٩٤ وعنه قال: «إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم، أطعم
 عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه».

رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> ، ورواته ثقات.

۸۹٥ ـ عن عائشة وطيع قالت: نزلت «فعدة من أيام أخر متتابعات» فسقطت «متتابعات».

رواه الدارقطني (٧) وقال: إسناده صحيحٌ.

٨٩٦ ـ وعنها ضي قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله على ا

<sup>(</sup>١) المَذْقَةَ: الشَّرْبة من اللبن. «النهاية» (٣١١/٤).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٠/ ٤٣٤ \_ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) "سنن الدارقطني" (٢/ ١٩٣ رقم ٧٤).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٤/ ٢٢٢) كتاب الصوم، باب متى يقضي قضاء رمضان.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود» (۲/ ٣١٥ رقم ٢٤٠١).

<sup>(</sup>۷) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱۹۲ رقم ٦٠).

متفق عليه (١).

متفق عليه (٢) ، ولفظه لمسلم، وهو أتم.

٨٩٨ ـ عن عائشة ولي أن النبي عليك قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه».

متفق عليه<sup>(٣)</sup>

ورواه أبو داود (١) وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل ـ رحمه اللَّه.

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاری» (۲۲۲/۶ رقم ۱۹۵۰)، و«صحیح مسلم» (۲/۲/۸ ـ ۸۰۳ رقم ۱۱٤۶).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاری» (۲۷۷/٤) تعلیقًا، کتاب الصوم، باب من مات وعلیه صوم، و «صحیح مسلم» (۲/ ۸۰۶ رقم ۱۵۲/۱۱٤۸).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٢٦/٤ رقم ١٩٥٢)، و«صحيح مسلم» (٢/٣/٢ رقم ١١٤٧).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (۲/ ۳۱۵ رقم ۲٤٠٠).

# باب صوم التطوع

الدهر، وتقوم الليل؟ قلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت (١) له العين ونفه مَت (٢) له العين الدهر، وتقوم الليل؟ قلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت (١) له العين ونفه مَت (٢) له النفس، لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام إمن كل شهر إسام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود المنافق كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، ولا يفر إذا لاقى».

متفق عليه (٤) ، ولفظه للبخاري، وفي لفظ لهما (٥) : «فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول اللَّه عَلِيَّكُم : لا أفضل من ذلك.

•• • • عن قتادة بن ملحان وطي قال: «كان رسول اللَّه علي أمرنا/ (ق٢/١١٣٠) بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة».

رواه أحمد<sup>(١)</sup> وأبو داود<sup>(٧)</sup> والنسائی<sup>(۸)</sup> .

النين وخميس فأحب أن يعرض (٩) عملي وأنا صائم».

<sup>(</sup>١) أي: غارت ودخلت في موضعها، ومنه الهجوم إلى القوم: الدخول عليهم. «النهاية» (١/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) أي: أعيت وكلَّت. «النهاية» (٥/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل» والمثبت من «آ» و«صحيح البخاري».

<sup>(</sup>٤) «صحیح البخاري» (٤/ ٢٦٤ رقم ١٩٧٩)، و«صحیح مسلم» (٢/ ٨١٥ \_ ٨١٦ رقم ١٨٧/١١٥٩).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٤/ ٢٥٩ رقم ١٩٧٦)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٨١٢ رقم ١١٥٩).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (٤/ ١٦٥، ٥/ ٢٧، ٢٨).

<sup>(</sup>٧) «سنن أبي داود» (٢/ ٣٢٨ رقم ٢٤٤٩).

<sup>(</sup>A) «سنن النسائي» (٤/ ٢٢٤ \_ ٢٢٥ رقم ٢٤٢٩ \_ ٢٤٣١).

<sup>(</sup>٩) في «أ»: يرفع.

رواه أحمد(١) وابن ماجه(٢) والترمذي(٦) وقال: حسن غريب.

٩٠٢ \_ عن أبي أيوب ولي أن رسول اللَّه علَيْكِم قال: «من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر كله».

رواه مسلم<sup>(3)</sup> .

**۳۰۴ \_** وروی أحمد<sup>(۵)</sup> وابن ماجه<sup>(۱)</sup> معناه من حدیث ثوبان. ورواته ثقات.

قال أحمد: ما فيها \_ يعني: أحاديث صوم ستة أيام من شوال \_ أصح من حديث ثوبان.

عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم [يوم] (۱) الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه، (قـ١/١١) ويوم بعثت فيه \_ أو أنزل علي ً / فيه».

رواه مسلم<sup>(۸)</sup> .

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٦/١٠٢).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۵۵۳ رقم ۱۷٤۰).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (٣/ ١٢٢ رقم ٧٤٧).

<sup>(</sup>٤) "صحيح مسلم" (٢/ ٨٢٢ رقم ١١٦٤). وقد تكلم بعضهم في هذا الحديث، وقد جمع طرقه الحافظ العلائي في جزء - وهو عندي - وأطال ابن القيم في "تهذيب السنن" (٥/ ٥١٠) الكلام على الحديث ورد على من ضعفه.

<sup>(</sup>٥) «المسند» (٥/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه» (١/ ٥٤٧) رقم ١٧١٥).

<sup>(</sup>٧) سقطت من «الأصل» والمثبت من «أ» و«صحيح مسلم».

<sup>(</sup>A) «صحيح مسلم» (۲/ ۸۱۹ رقم ۱۹۲/ ۱۹۷).

٩٠٥ ـ عن معاوية نطبي عليه قال: سمعت النبي عليه الله الله عليه الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر»(١).

٩٠٧ - عن أم الفضل بنت الحارث ولي «أن أناسًا تماروا عندها يوم عرفة في صيام النبي عَلَيْكُم ، فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه»(٢)

متفق عليهن.

هريرة وَطْنِي قال: «نهى رسول اللَّه عَلَيْكُ عن صوم عرفة بعرفات» (١٠٠٠).

رواه الخمسة (٥) إلا الترمذي، وهو من رواية مهدي بن حرب الهجري (٦) ،

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (٤/ ٢٨٧ رقم ٢٠٠٣)، و"صحيح مسلم" (٢/ ٧٩٥ رقم ١١٢٩).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (٤/ ٢٨٧ رقم ٢٠٠٢)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٧٩٢ رقم ١١٢٥).

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري" (٤/ ٢٧٨ رقم ١٩٨٨)، و"صحيح مسلم" (٢/ ٧٩١ رقم ١١٢٣).

<sup>(</sup>٤) وصححه ابن خزيمة (٣/ ٢٩٢ رقم ٢٠١١) والحاكم في «المستدرك» (٤٣٤/١)، ورواه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢٩٨/١) في ترجمة حوشب بن عقيل الراوي عن مهدي الهجري، وقال: لا يُتابع عليه، وقد رُوي عن النبي عِيْنِهُم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة، ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه، وقد رُوي عنه أنه قال: «صوم يوم عرفة كفارة سنتين سنة ماضية، وسنة مستقبلة».

<sup>(</sup>٥) «مسند أحمد» (٢/ ٤٤٦)، و«سنن أبي داود» (٢/ ٣٢٦ رقم ٢٤٤٠)، و«سنن النسائي الكبرى» (١/ ١٥٥ \_ ١٥٦ رقم ٢٨٣٠)، و«سنن ابن ماجه» (١/ ٥٥١ رقم ١٧٣٢).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲۸/ ۸۸٦ \_ ۸۸۷).

وفيه جهالة، وذكره ابن حبان في «الثقات»(۱) .

٩٠٩ ـ عن حفصة وَ عَلَيْكَ قالت: «أربع لم يكن يدعهن رسول اللَّه عَلَيْكُم : صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة».

رواه أحمد (٢) والنسائي (٣) من رواية أبي إسحاق الأشجعي (٤) ، وفيه جهالة.

قط»(٥) . • **١٩ -** عن عائشة وَلَيْنَ قالت: «ما/ رأيت رسول اللَّه عَلَيْنَ صائمًا العشر قط»(٥) .

عن أبي هريرة وطي قال: قال رسول اللَّه علي «أفضل الصيام بعد رمضان شهر اللَّه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»(١٠).

رواهما مسلم.

وعنه قال: سمعت رسول اللَّه عَلَيْكُم يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يومًا، أو بعده يومًا».

متفق عليه (٧) ، ولفظه لمسلم.

اللَّه عَلَيْكُم أَن رسول اللَّه عَلَيْكُم أَن رسول اللَّه عَلَيْكُم أَن رسول اللَّه عَلَيْكُم أَن رسول اللَّه عَلَيْكُم أَن الله عَلَيْكُم أَن لم يجد أحدكم إلا عود الله على الله على

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۷/ ۱۰٥).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (٦/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» (٤/ ٢٢٠ رقم ٢٤١٥).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٢٧ \_ ٢٩).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٢/ ٨٣٣ رقم ١١٧٦).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (٢/ ٨٢١).

<sup>(</sup>۷) «صحیح البخاري» (۶/ ۲۷۳ رقم ۱۹۸۵)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۸۰۱ رقم ۱۱٤٤/ ۱٤۷).

219

عنب أولحاء شجرة (فليمصه)(١) ».

رواه الخمسة (۲) والحاكم (۳) وصححه، وحسنه الترمذي، ورواته ثقات، وقال أبو داود: منسوخ. وقال: قال مالك: كذب. وقال النسائي: هذه أحاديث مضطربة.

القاسم عَلَيْكُم الله عَلَيْكُ عَمَار وَ الله عَلَيْكُ قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا

/رواه الخمسة (٥) إلا أحمد، وصححه الترمذي، وهو للبخاري (٦) تعليقًا. (قه ١/١١٥) و ٩١٥ عن عمر بن الخطاب والله على الله عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم».

متفق عليه(٧) ، ولفظه للبخاري.

٩١٦ - عن نُبيشة الهذلي وظي قال: قال رسول اللَّه عَرَاكِيم : «أيام التشريق

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (فليصمه) وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» (۲/ ۳۱۸)، و «سنن أبي داود» (۲/ ۳۲۰ رقم ۲٤۲۱)، و «جامع الترمذي» (۳/ ۱۲۰ رقم ۱۲۲۲)، و «سنن النسائي الكبرى» (۲/ ۱٤۳ ـ ۱٤۴ رقم ۲۷۲۲ ـ ۲۷۲۶)، و «سنن ابن ماجه» (۱/ ۵۰۰ رقم ۱۷۲۲).

<sup>(</sup>٣) «المستدرك» (١/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) صححه ابن حبان (٨/ ٣٥١ رقم ٣٥٨٥) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٢٣ ـ ٤٢٤) على شرط الشيخين ورواه الدارقطني في «سننه» (١٥٧/٢) وقال: إسناده حسن صحيح، ورواته كلهم ثقات.

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (۲/ ۳۰۰ رقم ۲۳۳۲)، و«جامع الترمذي» (۳/ ۷۰ رقم ٦٨٦)، و«سنن النسائي» (٤/ ١٥٣ رقم ٢١٨٧)، و«سنن ابن ماجه» (١/ ٢٧٥ رقم ١٦٤٥).

<sup>(</sup>٦) "صحيح البخاري" (١٤٣/٤) كتاب الصوم، باب قول النبي عليك (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا».

<sup>(</sup>۷) «صحیح البخاري» (۲/ ۲۸۰ \_ ۲۸۱ رقم ۱۹۹۰)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۷۹۹ رقم ۱۱۳۷).

أيام أكل وشرب وذكر اللَّه ـ عز وجل».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> .

رواه البخاري<sup>(۲)</sup> .

ان النبي عَلَيْكُم دخل عليها فدعى بشراب فشرب منه، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول اللَّه، أما إني كنت صائمة. فقال النبي عَلَيْكُم : الصائم المتطوع أمير نفسه».

رواه أحمد (٢) والترمذي (١) وأبو داود (٥) بمعناه، وهو من رواية جعدة (٢) ، قال البخاري (٧) : لا يُعرف إلا بحديث «الصائم المتطوع أمير نفسه». وقال (٥) الترمذي: / في إسناده مقالٌ.

وقال: هل عندكم شيء؟ قلت: لا. قال: فإني إذًا صائم. ثم أتانا يومًا آخر فقلت: يا رسول اللَّه، أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائمًا. فأكل».

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲/ ۸۰۰ رقم ۱۱٤۰).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٤/ ٢٨٤ رقم ١٩٩٧، ١٩٩٨).

<sup>(7) «</sup>المسند» (7/137).

<sup>(</sup>٤) «جامع الت<sub>م</sub>ذي» (٣/ ١٠٩ رقم ٧٣١، ٧٣٢).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (٢/ ٣٢٩ رقم ٢٣٥٦).

<sup>(</sup>٦) هو جعدة المخزومي من ولد أم هانئ بنت أبي طالب ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٤/ ٥٦٧ \_ ٥٦٧).

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٣٩).

رواه مسلم (۱) ، ورواه النسائي (۲) بإسناد جيد، وزاد: «ثم قال: إنما مثل صوم التطوع كمثل الرجل يخرج من ماله صدقة بوان شاء أمضاها، وإن شاء حبسها».

• **٩٢٠ ـ** وعنها: «أن النبي علين كان إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وشد المئزر» (٣) .

متفق عليهما.

٩٢٢ ـ عن معاوية وَلِيْكُ عن النبي عَلَيْكُم في ليلة القدر قال: «ليلة سبع/ (قال/١٠) وعشرين».

رواه أبو داود<sup>(ه)</sup> بإسنادٍ صحيحٍ.

٩٢٣ ـ عن ابن عمر رضي قال: قال رسول اللَّه علَيْكِم : «من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع ـ أو قال: تحروها ليلة سبع وعشرين». يعني: ليلة القدر.

رواه أحمد(١) بإسناد صحيح.

٩٢٤ ـ عن أبي بن كعب ولين «أنه لما ذُكر له عن ابن مسعود ولين أنه

<sup>(</sup>۱) "صحيح مسلم" (۸۰۸/۲ ـ ۸۰۹ رقم ۱۱۵۶).

<sup>(</sup>٢) «سنن النسائي» (٤/ ١٩٣ ـ ١٩٤ رقم ٢٣٢١).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢/ ٣١٦ رقم ٢٠٢٤)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٨٣٢ رقم ١١٧٤).

<sup>(</sup>٤) «صحیح البخاري» (٢٠١/٤ رقم ٢٠١٥)، و«صحیح مسلم» (٢/ ٨٢٢ ـ ٨٢٣ رقم (١٦٥).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (٢/ ٥٣ رقم ١٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) «المسند» (٢/ ٧٧).

قال: هي في جميع السنة. كان يحلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين». رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

القدر وقال: وإني أريتها ليلة وتر، وإني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. فأصبح من ليلة إحدى وعشرين فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وأرنبه أنفه فيها الطين والماء».

متفق عليه<sup>(٢)</sup>

وكان عبداللَّه بن أنيس وَ ثَلْثُ أن النبي عليَّكِم قال: «أُريت ليلة القدر ثم أُنسيتها، وأراني أسجد في صبيحتها في ماء. قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين، (قر ١٦١٦٠) فصلى بنا رسول اللَّه عليَّكِم (٣) فانصرف وإنَّ أثر الماء والطين على جبهته وأنفه، وكان عبداللَّه بن أُنيس يقول: هي ثلاث وعشرون».

رواه مسلم<sup>(٤)</sup> .

٩٢٧ \_ عن عائشة وَلَيْكَ قالت: «قلت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقتها ما أقول؟ قال: قولي: اللَّهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».

رواه الخمسة (٥) إلا أبا داود وصححه الترمذي \_ وهذا لفظه \_ ولفظ أحمد وابن ماجه: «إن وافقت».

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲/ ۸۲۸ رقم ۷٦۲).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (۱/۶ - ۳۰۲ رقم ۲۰۱٦)، و «صحیح مسلم» (۲/۸۲۶ ـ ۸۲۷ رقم ۲۰۱۱). رقم ۱۱۲۷).

<sup>(</sup>٣) سقطت الورقة (١١٦) من «الأصل» والمثبت من «أ».

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٢/ ٨٢٧ رقم ١١٦٨).

<sup>(</sup>٥) «مسند أحمد» (٢٥٨/٦)، و«جامع الترمذي» (٩٩/٥) رقم ٤٥١٣)، و«سنن النسائي الكبرى» (٤٠٧/٤ ـ ٤٠٨ رقم ٧٧١٢)، و«سنن ابن ماجه» (٢/٥٢٥ رقم ٣٨٥٠).

#### كتاب الاعتكاف

٩٢٨ ـ عن عائشة وطينيها قالت: «كان رسول اللَّه علين يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه اللَّه ـ عز وجل ـ ثم اعتكف أزواجه بعده»(١) .

**٩٢٩ ـ** وعن ابن عمر نحوه (٢) .

متفق عليهما.

• ٩٣٠ ـ عن ابن عباس والشكا أن النبي على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه».

رواه الدارقطني (٣) وقال: رفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه (١).

9٣١ - عن عائشة وطي قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازةً، ولا يمس امرأةً ولا يباشرها، ولا يخرج إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعكتاف إلا في مسجد جامع».

رواه أبو داود<sup>(ه)</sup> وقال: غير عبدالرحمن لا يقول فيه: «من السنة». ورواه

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٤/ ٣١٨ رقم ٢٠٢٦)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٨٣٠ رقم ١١٧٢).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۲/ ۳۱۸/۶ رقم ۲۰۲۵)، و«صحيح مسلم» (۲/ ۸۳۰ رقم ۱۱۷۱).

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» (٢/ ١٩٩ رقم ٣).

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصل» تبعًا لابن الجوزي في «التحقيق» (٢/ ٣٧٤)، والمجد ابن تيمية في «المنتقى» (٤/ ٢٦٨)، والحديث في «سنن الدارقطني» (عن محمد بن إسحاق السوسي عن عبدالله بن محمد الرملي) وقال: (رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه) ولم يسم الشيخ، قال الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٤٠): قال في «التنقيح»: والشيخ هو عبدالله بن محمد الرملي. اهد. والحديث رواه الحاكم (٢/ ٤٣٩) عن أحمد بن محبوب عن عبدالله بن محمد الرملي، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه البيهقي (٤/ ٣٩١) وقال: تفرد عبدالله بن محمد الرملي. ثم رواه موقوفًا وقال: هذا هو الصحيح أنه موقوف، ورفعه وهم.

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (٢/ ٣٣٣ رقم ٢٤٧٣).

النسائي من رواية يونس بن يزيد<sup>(۱)</sup> ومالك<sup>(۲)</sup> و(ليس ذلك)<sup>(۱)</sup> وعبدالرحمن هو القرشي، روى له مسلم<sup>(٤)</sup>، ووثقه غير واحد، وضعفه بعضهم.

٩٣٢ ـ عن ابن عمر رافع «أن عمر سأل النبي عاليك م فقال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد [الحرام] (٥) فقال النبي عاليك : أوف بنذرك».

متفق عليه (٢) وفي لفظ للبخاري (٧) : «أوف بنذرك واعتكف ليلة». وفي روية لمسلم (٨) : قال: «اذهب فاعتكف يومًا».

ورواه أبو داود<sup>(۹)</sup> ، وقال فيه: «فسأل النبي عايلي الله فقال: اعتكف وصم».

٩٣٣ ـ عن عائشة رَطِيْهِا قالت: «إن كنت لأدخل البيت [للحاجة](١٠) والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارَّة (١١) .

٩٣٤ ـ عن أبي هريرة رطين قال: قال رسول اللَّه عَرَبِكُم : "صلاة في

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» للنسائي (۲/ ۲٦٥ ـ ۲٦٦ رقم ۳۳۷).

<sup>(</sup>٢) انظر «السنن الكبرى» للنسائى (٢/ ٢٦٦ رقم ٣٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في «أ».

<sup>(</sup>٤) هو عبدالرحمن بن إسحاق القرشي، ويقال له عباد بن إسحاق، ترجمته في "تهذيب الكمال» (٥١٩/١٦) وقال المزي: استشهد به البخاري في «الصحيح» وروى له في الأدب، وروى له الباقون.

<sup>(</sup>٥) من «الصحيحين».

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٤/ ٣٢٢ رقم ٣٠٢)، و«صحيح مسلم» (٣/ ١٢٧٧ رقم ١٦٥٦).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٤/ ٣٣٣ رقم ٢٠٤٢).

<sup>(</sup>A) «صحيح مسلم» (٣/ ١٢٧٧ رقم ١٦٥٦).

<sup>(</sup>٩) «سنن أبي داود» (٣/ ٢٤٢ رقم ٣٣٢٥).

<sup>(</sup>۱۰) من «صحیح مسلم».

<sup>(</sup>١١) لم أقف عليه في "صحيح البخاري"، وهو في "صحيح مسلم" (١/ ٢٤٤ رقم ٢٩٧) وقد عزاه غير واحد من العلماء إلى مسلم فقط، واللَّه أعلم.

مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»(١) .

9**90** \_ وعنه قال: قال رسول اللَّه/ علَيْكُم : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة (ق٢/١١٧) مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدى هذا» (٢)

متفق عليهن.

٩٣٦ - وروى أحمد (٣) حديث أبي هريرة الأول بإسناد صحيح من حديث عبداللّه بن الزبير وزاد: «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي مائة صلاة».

وصلاته عن أنس ولا قال: قال رسول اللَّه على الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في المسجد بصلاة، وصلاته في المسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف الذي يجمع فيه بخمسيان ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة الف صلاة»(١٠)

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (۷٦/۳ رقم ۱۱۸۸)، و"صحيح مسلم" (۱۰۱۲/۲ \_ ۱۰۱۳ رقم ۱۰۱۳) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) "صحيح البخاري" (۳/۳۷ رقم ۱۱۸۹)، و"صحيح مسلم" (۱۰۱٤/۲ رقم ۱۰۱۸).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٤/٥).

<sup>(</sup>٤) قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢/ ٤٥٦ رقم ٤٩٨): هذا إسناد ضعيف، أبو الخطاب الدمشقي لا يُعرف حاله، ورزيق أبو عبداللَّه الألهاني فيه مقال، حكي عن أبي زرعة أنه قال: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات» وفي «الضعفاء»، وقال: ينفرد بالأشياء التي لا تشبه حديث الثقات، لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق. انتهى. وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» بسند ابن ماجه وضعفه برزيق.

وانظر: «الإكمال» لابن ماكولا (٢/ ٤٦٤ ـ ٤٦٥)، و«فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٤١٥) ـ ٤١٦).

رواه ابن ماجه(۱) من رواية أبي الخطاب الدمشقي<sup>(۲)</sup> ، وهو مجهول.

٩٣٨ \_ عن جابر وطين «أن رجلاً قال يوم الفتح: يا رسول اللَّه، إني نذرت إن فتح اللَّه عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صل ها هنا. فسأله [فقال: صل ها هنا، فسأله] فقال: شأنك».

رواه أحمد  $^{(1)}$  \_ وهذا لفظه \_ وأبو داود  $^{(0)}$  ، ورواته ثقات  $^{(7)}$  .

رق ١/١١٨) **٩٣٩ ـ** عن عائشة ولي قالت: «كان النبي / علي إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه».

متفق عليه<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۱/۵۵۳ رقم ۱٤۱۳).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٢٨١ ـ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) من «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٣/٣٦») وزاد في آخره: (إذن).

<sup>(</sup>ه) «سنن أبي داود» (۳/ ۲۳۲ رقم ۳۳۰).

 <sup>(</sup>٦) وصححه الحاكم في «المستدرك» (٤/٤ ٣٠٠ ـ ٣٠٥) على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٤/ ٣٢٣ رقم ٣٠٠٣)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٨٣١ رقم ١١٧٣).

### كتاب [الحج و]١١١ناسك

• ٤٠ - عن أبي هريرة وطفي قال: «خطبنا رسول اللَّه عَلَيْظِيم فقال: يا أيها الناس (قد فُرض) عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول اللَّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول اللَّه عَلَيْظِيم : لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم».

رواه مسلم<sup>(۳)</sup>

ا البي عَلَيْكُم فقال: إن أبي رزين العقيلي ولينك النبي عَلَيْكُم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. فقال: حج عن أبيك واعتمر»(١).

رواه الخمسة (٥) ، وصححه الترمذي، ورواه الدارقطني (٦) ، وقال: رواته كلهم ثقات.

٩٤٢ ـ عن عائشة وَلَيْهِ قالت: «قلت: يا رسول اللَّه، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»(٧).

<sup>(</sup>١) زيادة من «أ».

<sup>(</sup>٢) في «صحيح مسلم»: (قد فرض اللَّه) وفي «أ»: (إن اللَّه فرض).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢/ ٩٧٥ رقم ١٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) صححه ابن حبان ــ «موارد الظمآن» (٤١٩/١ رقم ٩٦١) ــ والحاكم في «المستدرك» (٤٨١/١) زاد الحاكم: على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٥) «مسند أحمد» (٤/ ١٠، ١١، ١١)، و«سنن أبي داود» (٢/ ١٦٢ رقم ١٨١٠) و«جامع الترمذي» (٣/ ٢٦٢ رقم ٩٣٠)، و«سنن النسائي» (١١١ \_ ١١٢ رقم ٢٦٢)، و«سنن ابن ماجه» (٢/ ٩٠٠ رقم ٢٩٠٦).

<sup>(</sup>٦) «سنن الدارقطني» (٢/ ٢٨٣ رقم ٢٠٩).

<sup>(</sup>٧) قال ابن كثير في ﴿إرشاد الفقيه﴾ (١/ ٣٠٠): رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل، عن حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة، عن خالتها =

رواه أحمد(١) وابن ماجه<sup>(٢)</sup> بإسناد صحيح.

٩٤٣ ـ عن جابر وَاقِيْكَ: «أن النبي عَالِيَا اللهِ سُئل عن العمرة: أواجبة هي؟ (قال: لا، وأن/ تعتمروا فهو أفضل) (٢/١١٨) قال: لا، وأن/ تعتمروا فهو أفضل

رواه أحمد (٤) والترمذي (٥) وصححه، وهو من رواية الحجاج بن أرطاة (٢)

قلت: رواية البخاري (٣/٤٤٦ رقم ١٥٢٠) عن عائشة ﴿ الله على الله على الله على الله على الله على الله على الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكنَّ أفضل الجهاد: حج مبرور».

- (۱) «المسند» (۲/ ۷۵).
- (۲) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۹۶۸ رقم ۲۹۰۱).
- (٣) عزاه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢/ ٤٣١) لأحمد والترمذي والبيهقي من رواية الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر، قال ابن حجر: والحجاج ضعيف، قال البيهقي: المحفوظ عن جابر موقوف، كذا رواه ابن جريج وغيره، وروي عن جابر بخلاف ذلك مرفوعًا، يعني حديث ابن لهيعة، وكلاهما ضعيف، ونقل جماعة من الأثمة الذين صنفوا في الأحكام المجردة عن الأسانيد أن الترمذي صححه من هذا الوجه، وقد نبه صاحب «الإلمام» على أنه لم يزد على قوله: (حسن) في جميع الروايات عنه إلا في رواية الكروخي فقط، فإن فيها: (حسن صحيح) وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج؛ فإن الأكثر على تضعيفه، والاتفاق على أنه مدلس، وقال النووي: ينبغي أن لا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه؛ فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه، وقد نقل الترمذي عن الشافعي أنه قال: ليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع. وأفرط ابن حزم فقال: إنه مكذوب باطل.
  - (٤) «المسند» (٣/ ٣١٦، ٧٥٧).
  - (٥) «جامع الترمذي» (٣/ ٢٧٠ رقم ٩٣١).
  - (٦) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٥/ ٤٢٠ ـ ٤٢٨).

<sup>=</sup> عائشة وَلَيْكَ وهذا إسنادٌ رجاله على شرط الصحيح، إلا أن البخاري روى هذا الحديث من حديث الثوري وخالد الطحان وعبدالواحد بن زياد، ثلاثتهم عن حبيب بن أبي عمرة بسنده، وليس عنده ذكر العمرة، وكذا رواه من حديث الثوري أيضًا عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة، عن أم المؤمنين بدون ذكر العمرة، وقد رُوي من حديث عمرو بن عبيد \_ شيخ القدرية \_ عن الحسن، عن عائشة مثل حديث ابن ماجه، وعمرو هذا لا يُحتج به، وفي سماع الحسن من عائشة نظر، واللَّه أعلم. انتهى.

بصيغة «عن».

ورواه الطبراني(١) والدارقطني(٢) مِن غير حديثه بإسنادٍ حسن غريبٍ.

عَنْ السائب بن يزيد قال: «حُجَّ بي مع النبي عَلَيْكِم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين».

رواه البخاري<sup>(٣)</sup> .

رواه مسلم<sup>(٤)</sup> .

٩٤٦ ـ عن (٥) محمد بن كعب القرظي عن النبي عَلَيْكُم قال: «أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله، فمات أجزأت عنه، فإن أعتق فعليه الحج».

ذكره أحمد<sup>(۱)</sup> هكذا مرسلاً، ورواه البيهقي<sup>(۷)</sup> من رواية ابن عباس مرفوعاً وموقوفًا وزاد «أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى». ورواه سعيد<sup>(۸)</sup>

 <sup>«</sup>المعجم الأوسط» (٦/ ٣٤١ رقم ٢٥٧٢).

<sup>(</sup>٢) «سنن الدارقطني» (٢/ ٢٨٦ رقم ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري" (٤/ ٨٥ رقم ١٨٥٨).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٢/ ٩٧٤ رقم ١٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) ألحق بعدها في «الأصل» كلمة (شيخ) وليست في «أ» ولا في «أحكام الضياء» (٤/٤) رقم ٣٩١٣).

<sup>(</sup>٦) عزاه المجد ابن تيمية في (٢/٤/٤) وعزاه الضياء في «أحكامه» (٢٥/٤ رقم ٣٩١٣) لعبداللَّه بن أحمد، والحديث رواه أبو داود في «المراسيل» (١٤٤ رقم ١٣٤).

<sup>(</sup>٧) «السنن الكبرى» (٤/ ٣٢٥، ٥/ ١٧٩) وصوب وقفه.

<sup>(</sup>٨) لم أقف عليه.

والشافعي<sup>(١)</sup> موقوفًا<sup>(٢)</sup>

(ق ١/١١٩) عن ابن عمر رضي قال: «جاء رجل إلى النبي علي فقال: / يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة» (٣) .

رواه ابن ماجه (٤) والترمذي (٥) ، وقال: حسن، وإبرهيم بن يزيد الخوزي (٢) قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبَل حفظه.

وقال أحمد (۱۷) : متروك. وقال البخاري (۸) : سكتوا عنه. وهو عندهما من روايته.

عن ابن عباس رئي عن النبي على الله الله الحج ـ «تعجلوا إلى الحج ـ يعني: الفريضة ـ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له».

رواه أحمد (٩) من رواية أبي إسرائيل إسماعيل بن خليفة (١٠) وقد ضعفه الأكثر.

<sup>(</sup>۱) «مسند الشافعي» (ص۱۰۷)، و«معرفة السنن والآثار» (٤/ ١٤٠ \_ ١٤١ رقم ٣٠٨٤).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (۳۹/۶ ـ ۳۵۰ رقم ۳۰۰۰) والحاكم في «المستدرك» (۱/ ٤٨١) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ثم رواه ابن خزيمة (٤/ ٣٥٠) موقوفًا، وقال: هذا علمي هو الصحيح بلا شك.

<sup>(</sup>٣) لهذا الحديث طرق كثيرة ، وقد تكلم فيها أهل العلم ، قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢/٤٢٣): وطرقه كلها ضعيفة ، وقد قال عبدالحق: إن طرقه كلها ضعيفة ، وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا ، والصحيح من الروايات رواية الحسن مرسلة .

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۹٦۷ رقم ۲۸۹٦).

<sup>(</sup>٥) «جامع الترمذي» (٣/ ١٧٧ رقم ٨١٣).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢/ ٢٤٢ ـ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٧) "مسائل الْإِمام أحمد" لابنه صالح (٣/ ٤١ رقم ١٢٩٣) و"الجرح والتعديل" (٢/ ١٤٦).

<sup>(</sup>A) رواه عنه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/ ٧٠).

<sup>(</sup>P) «المسند» (١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>۱۰) ترجمته في «تهذيب الكمال» ( $^{(7)}$   $^{(7)}$ 

989 ـ وعنه قال: «جاءت امرأة من خثعم<sup>(۱)</sup> فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله ـ عز وجل ـ على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم».

رواه البخاري<sup>(۲)</sup> .

• • • • وعنه قال: «أتى النبي عَلَيْكُم رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينًا عليه أقضيته عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك».

رواه الدارقطني (٣) ورواته ثقات.

ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، أريد أن اخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها».

متفق عليه(؛) ، ولفظه للبخاري.

اللّه واليوم الآخر أن الله عسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها».

متفق عليه (٦) ولفظه لمسلم.

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في «أ»: (إلى رسول اللَّه عَيَّا اللَّهِ) وليست في «الأصل»، ولا «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (٣/ ٤٤٢ رقم ١٥١٣).

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» (٢/ ٢٦٠ رقم ١١١).

<sup>(</sup>٤) "صحيح البخاري" (٨٦/٤ رقم ١٨٦٢)، و"صحيح مسلم" (٢/ ٩٧٨ رقم ١٣٤١).

<sup>(</sup>٥) زيادة من «أ» و «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>۲) "صحیح البخاري" (۲/ ۲۰۹ رقم ۱۰۸۸)، و"صحیح مسلم" (۲/ ۹۷۷ رقم ۲۸ ۱۰۸)،

٩٥٣ ـ عن ابن عباس ولي «أن النبي عالي الله سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي ـ أو قريب لي ـ قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: احجج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة»(١) .

رواه أبو داود<sup>(۲)</sup> \_ ولفظه له \_ والدارقطني<sup>(۳)</sup> ، وابن ماجه<sup>(٤)</sup> وإسناده فيه مخرج عنهم في «الصحيحين»، وروي موقوقًا ومرسلاً، واحتج به أحمد<sup>(٥)</sup> ، وقال<sup>(۲)</sup> أيضًا: إنما هو عن ابن عباس. يعني موقوقًا. وقال البيهقي<sup>(۷)</sup> عن المرفوع: إسناده صحيح .

<sup>(</sup>۱) صححه ابن حبان (۲۹۹/۹ ـ ۳۰۱ رقم ۳۹۸۸) وذكر ابن عبدالبر في «التمهيد» (۸/ ۲۲۲) أن الحديث علل بالوقف وغيره، ثم قال: وليست هذه عللا يجب بها التوقف عن القول بالحديث؛ لأن زيادة الحافظ مقبولة، حكمها حكم الحديث نفسه لو لم يجئ به غيره. اهـ. وقال عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (۲۲۷/۲): علله بعضهم بأنه رُوي موقوفًا، والذي أسنده ثقة فلا يضر. وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۵/ ٤٥٢): الرافعون له ثقات فلا يضرهم وقف الواقفين له؛ إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظوا، وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه، والرافعين رووا عنه روايته.

وقال الإمام أحمد: رفع هذا الحديث خطأ. نقله ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (٢٠٧/١)، وصحح الطحاوي في «مشكل الحديث» (٦/ ٣٨٠) وقفه، وقال ابن المنذر في «الإقناع» (١/ ٢٣٨): لا يثبت رفعه.

وانظر: «إرشاد الفقيه» (٢/ ٣٠٧ ـ ٣٠٨)، و«البدر المنير» (٦/ ٤٥ ـ ٥١) و«نصب الراية» (٣/ ١٥٤ ـ ١٥٦)، و«التلخيص الحبير» (٢/ ٤٢٦ ـ ٤٢٧).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبى داود» (۲/ ۱۲۲ رقم ۱۸۱۱).

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» (٢/ ٢٦٩ رقم ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۹۲۹ رقم ۲۹۰۳).

<sup>(</sup>٥) «مسائل الإمام أحمد» رواية إسحاق بن هانئ (١/١٧٧).

<sup>(</sup>٦) نقل ابن كثير معناه عن الإمام أحمد في «إرشاد الفقيه» (١/٣٠٧).

<sup>(</sup>٧) «السنن الكبرى» (٣٣٦/٤).

### باب المواقيت

متفق عليه<sup>(١)</sup> .

- 90 عن أبي الزبير «أنه سمع جابراً يُسأل عن المهل فقال: سمعت ـ أحسبه رفع ذلك إلى النبي علينه الله الله الله الله الله الله أهل الله أهل الله أهل المحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم».

رواه مسلم (۲) ، ورواه ابن ماجه (۱) من غیر شك من روایة إبراهیم بن یزید  $(5)^{(4)}$  وقد تقدم  $(7)^{(7)}$  .

٩٥٦ ـ وثبت في "صحيح البخاري" (١) «أن عمر الله وقت الأهل المشرق ذات عرق».

وعمر فطفي كان موفقًا للصواب، فوافق توقيته توقيت النبي عليظ اللهم (^).

<sup>(</sup>۱) "صحیح البخاري" (۳/ ٤٥٠)، و"صحیح مسلم" (۲/ ۸۳۸ \_ ۸۳۹ رقم ۱۵۲۱)،

<sup>(</sup>٢) من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢/ ٨٤١ رقم ١١٨٣).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۹۷۲ رقم ۲۹۱۵).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢/ ٢٤٢ \_ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٦) عند الحديث رقم (٩٤٧).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٣/ ٤٥٥ رقم ١٥٣١).

<sup>(</sup>۸) وانظر «فتح الباري» (۳/ 800 \_ 807).

**٩٥٧ ــ عن عائشة** ولحظه «أن النبي عَلَيْكُم وقت لأهل العراق ذات عرق». رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> والنسائي<sup>(۲)</sup> بإسناد صحيح، لكن قال ابن صاعد<sup>(۳)</sup> : كان

(قـ٧/١٢٠) أحمد ينكر/ على أفلح قوله: "ولأهل العُراق ذاتُ عرق».

٩٥٨ ـ عن جابر وَ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عمامة سوداء بغير إحرام».

رواه مسلم<sup>(١)</sup> .

**٩٥٩ ـ** وفي حديث أنس «أن النبي عَلَيْكُ الله المغفر» (٥) .

• ٩٦٠ ـ عن ابن عباس ولي قال: «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج».

رواهما البخاري(٦) .

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۲/ ١٤٣ رقم ١٧٣٩).

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائى» (٥/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) "تهذیب الکمال" (۳/ ۳۲۲)، و «میزان الاعتدال" (۱/ ۲۷۶ رقم ۲۲ ۲۱).

<sup>(</sup>٤) «صحیح مسلم» (۲/ ۹۹۰ رقم ۱۳۵۸).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٤/ ٧٠ ـ ٧١ رقم ١٨٤٦)، والحديث في «صحيح مسلم» (٢/ ٩٨٩) ـ ٩٩٠ رقم ١٣٥٧) أيضًا واللفظ له.

والمغفر: هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة. «فتح الباري» (٢/٤).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٣/ ٤٩٠) تعليقًا.

ووصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني، قاله ابن حجر في "فتح الباري" (٣/ ٤٩١). وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (٣٠٨/١): ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" وأبو بكر الإسماعيلي والبيهقي بإسناد صحيح.

# باب الإحرام

النبي عَلَيْكُم الإحرامه قبل النبي عَلَيْكُم الإحرامه قبل أن يُحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت»(١).

الله على رسول الله على الله ع

متفق عليهما.

**٩٦٣ ـ** وعنه: «أنه كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يركب، فإذا الحليفة فيصلي فيه ركعتين، ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه/ عَرَّالِكُمْ يفعل». (قا/١١٥) رواه البخاري<sup>(٣)</sup>.

الزبير بن عبدالمطلب فقالت: يا رسول الله، أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي على النبي ا

فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل النبي

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» (۳/ ٤٦٣ رقم ۱۵۳۹)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۸٤٦ \_ ۸٤٧ رقم ۱۱۸۹).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (۳/ ۶٦۸ رقم ۱۵۶۱)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۸٤۳ رقم ۲).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢/ ٤٨٢ \_ ٤٨٣ رقم ١٥٥٤).

<sup>(</sup>٤) «صحیح البخاري» (٩/ ٣٤ ـ ٣٥ رقم ٥٠٨٩)، و«صحیح مسلم» (٢/ ٨٦٧ ـ ٨٦٨ رقم ١٢٠٧).

عَلِيْكُ بالحج فأما [من أهل بعمرة فحل، وأما](١) من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر»(١)

العمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول اللّه علي العمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول اللّه علي في العمرة الله العمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول اللّه علي بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى، فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما وراد (٢/١٢١٥) قدم رسول اللّه علي مكة قال/ للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهد، ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول اللّه علي فلي عبد عن قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب الله عبد المقام ركعتين، ثم ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحللُ من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض وطاف بالبيت ثم حل من من المدي أدر الناس (١٤).

#### **٩٦٧ \_** وعن عائشة مثله<sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>١) من «صحيح مسلم» واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (۳/ ۶۹۰ رقم ۱۵۲۰)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۸۷۳ رقم ۱۵۲۰).

<sup>(</sup>٣) الخبب والخب: ضرب من العدو، وهو أول الإسراع مثل الرمل. «مشارق الأنوار» (٢٢٨/١).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣/ ٦٣٠ رقم ١٦٩١)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٩٠١).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٣/ ٦٣١ رقم ١٦٩٢)، و«صحيح مسلم» (٢/٢١ رقم ١٢٢٨).

متفق عليهن.

معه». الله على عمران بن حصين ولات قال: تمتع رسول الله على وتمتعنا معه».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> .

979 \_ عن حفصة وطي قالت: قلت: «يا رسول الله ما شأن الناس (١/١٢٥) حلوا، ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر الهدي (٢)

• **٩٧٠ ـ** عن أنس رطي قال: «سمعت رسول اللَّه عَالَیْ اللَّهِ عَالَیْ بالحج والعمرة جمیعًا یقول: لبیك عمرة وحجة» (۳) .

متفق عليهما.

وهو اللَّه عَلَيْكُم وهو بوادي العقيق (١) يقول: أتاني الليلة آتٍ من ربي ـ عز وجل ـ فقال: صل في هذا الوادي، وقل: عمرة في حجة».

رواه البخاري<sup>(ه)</sup> .

٩٧٢ ـ عن عائشة نطيني «أن النبي علين أفرد الحج»(١) .

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۸۹۸/۲ رقم ۱۲۲۱).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۳/ ٤٩٣ رقم ١٥٦٦)، و«صحيح مسلم» (۲/۲) رقم ١٢٢٩).

<sup>(</sup>۳) "صحيح البخاري" (۷/ ٦٦٩ رقم ٤٣٥٣، ٤٣٥٤)، و"صحيح مسلم" (۲/ ٩٠٥ رقم ً ١٨٥/١٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) هو بقرب البقيع، بينه وبين المدينة أربعة أميال. «فتح الباري» (٣/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٣/ ٤٥٨ رقم ١٥٣٤).

<sup>(</sup>٦) «صحیح مسلم» (۲/ ۸۷۵ رقم ۱۲۱۱/ ۱۲۲).

**٩٧٣ ـ عن ابن عمر ولي قال: «أهل النبي عابي الله بالحج مفردًا»(١)**. رواهما مسلم.

عن جابر رفظت قال: «أهللنا بالحج مع رسول اللَّه عَلَيْكُم ، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرةً ، فكبر ذلك علينا ، وضاقت به صدورنا ، فقال: يا أيها الناس، حلوا؛ فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم. قال: فحللت رق٢/١٢٢٥ حتى وطئنا النساء ، وفعلنا ما يفعل/ الحلال ، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر منا أهللنا بالحج».

متفق عليه<sup>(۲)</sup> .

وفي رواية: «فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول اللَّه عَلَيْظِيْم أن نحل...» وذكر باقيه، رواه البخاري<sup>(٣)</sup>.

9٧٥ ـ عن أبي ذر وُطَنِّكُ قال: «كانت متعة الحج لأصحاب محمد عَلِيْكُم خَاصِة»(١) .

رواه مسلم<sup>(ه)</sup> .

٩٧٦ ـ عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت: «يا رسول اللَّه، فسخ

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲/۶ رقم ۱۲۳۱).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (۳/ ٤٩٤ رقم ۱۵٦۸)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۸۸۶ رقم ۱۱۲۱۲ (۱۶۲/۱۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ في «صحيح البخاري» إنما وقفت عليه في «سنن أبي داود» (١/ ٥٥٥ رقم ١٧٨٧).

<sup>(</sup>٤) قال النووي في «شرح مسلم» (٢٠٣/٨): قال العلماء معنى هذه الروايات كلها أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة، وهي حجة الوداع، ولا يجوز بعد ذلك، وليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقًا بل مراده فسخ الحج كما ذكرنا، وحكمته إبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج.

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٢/ ٨٩٧ رقم ١٢٢٤).

الحج [ إلى العمرة ](١) لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة».

متفق عليه<sup>(ه)</sup> .

وقول أبي ذر معارض بقول أبي موسى وابن عباس وغيرهما.

٩٧٨ ـ عن أنس وَاقِيْكَ قال: «قدم عليٌّ على النبي علَيَّا من اليمن، فقال: بم أهللت؟ فقال: بم أهللت؟ فقال: بم أهللت، فقال: بم أهللت، فقال: بم أهلك، على الله النبي عليَّاقِيْم من الهدي الله النبي عليَّاقِيْم من الهدي الهدي

 <sup>(</sup>۱) زیادة من «أ».

 <sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» (۳/ ۶۲۹)، و«سنن أبي داود» (۲/ ۱۲۱ رقم ۱۸۰۸)، و«سنن النسائي»
 (۵/ ۱۸۹ رقم ۲۸۰۷)، و«سنن ابن ماجه» (۲/ ۹۹۶ رقم ۲۹۸۶).

<sup>(</sup>٣) «تنقيح التحقيق» (٢/ ٤٢٥)، و«نصب الراية» (٣/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود (ص٣٠٣).

<sup>(</sup>۵) «صحیح البخاري» (۳/ ۷۰۹ رقم ۱۷۸۵)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۸۸۶ رقم ۱۷۸۵).

<sup>(</sup>٦) «صحیح البخاري» (٣/ ٤٨٦ \_ ٤٨٧ رقم ١٥٥٨)، و«صحیح مسلم» (١٤/٢ رقم ١٢٥٠).

٩٧٩ ـ عن ابن عمر ولي : «أن تلبية رسول اللَّه عَلَيْكُم : لبيك اللَّهم لبيك إلى اللَّهم اللَّه عَلَيْكُم : لبيك اللَّهم البيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال : وكان ابن عمر ولي يزيد فيها : لبيك وسعديك والخير بيدك والرغباء إليك والعمل (٢) .

متفق عليهما.

• ٩٨٠ \_ عن السائب بن خلاد قال: قال النبي عَلَيْكُمْ: «أتاني جبريل اللهِ فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال \_ أو قال: بالتلبية»(٣) يريد أحدهما.

رواه الخمسة(١٤) ، ولفظه لأبي داود، وصححه الترمذي.

ا ٩٨١ ـ عن خزيمة بن ثابت وطي عن النبي عالي الله عن الله كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار».

رواه الشافعي (٥) / والدارقطني (١) من رواية إبراهيم بن أبي يحيى (٧) عن  $\gamma/177$  صالح بن محمد بن زائدة (٨) وهما ضعيفان عند الأكثر، والله \_ تعالى \_ أعلم.

<sup>(</sup>۱) من «أ».

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (۳/ ٤٧٧) رقم ۱٥٤٩)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۸٤۱ ـ ۸٤۲ رقم ۱۱۸٤).

<sup>(</sup>٣) صححه ابن حبان (٩/ ١١١ ـ ١١٢ رقم ٣٨٠٢)، والحاكم (١/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» (٤/٥٥)، وسنن أبي داود (٢/١٦٢ رقم ١٨١٤)، و«جامع الترمذي» (٣/ ١٩١ ـ ١٩٢)، و«سنن ابن ابن ابن ابن ابن ابن (٢/ ١٩٥ رقم ٢٧٥٢).

<sup>(</sup>۵) «مسند الشافعي» (ص۱۲۳).

<sup>(</sup>٦) «سنن الدارقطني» (٢/ ٢٣٨ رقم ١١).

<sup>(</sup>٧) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢/ ١٨٤ ـ ١٩١).

<sup>(</sup>۸) ترجمته في «تهذيب الكمال» (۱۳/ ۸٤ \_ ۸۹).

# باب محظورات الإحرام

عن ابن عباس ولي قال: «بينما رجل واقف مع النبي عالي الله المعام بعرفة إذ وقع من راحلته فأوقصته، فذكر ذلك للنبي على الله الله الله المعنه يوم القيامة وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا».

متفق عليه (١) ، ولمسلم (٢) : «ولا تغطوا وجهه».

٩٨٣ ـ عن أم الحصين قالت: «حججت مع النبي عَلَيْكِ عَلَيْكِم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي عَلَيْكِ والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة».

رواه مسلم<sup>(۳)</sup> .

متفق عليه (١) ، ولفظه لمسلم، وفي رواية للبخاري (٥) : «ولا تنتقب المرأة [المحرمة] (١) ولا تلبس القفازين».

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (٤/ ٧٦ رقم ١٨٤٩، ١٨٥٠)، و"صحيح مسلم" (٢/ ٨٦٥ رقم ٢٠ / ١٢٠٦).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲/ ۸۹۷ رقم ۲۰۱۱/۱۰۳).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢/ ٩٤٤ رقم ١٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣/ ٤٦٩ رقم ١٥٤٢)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٨٣٤ رقم ١١٧٧).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٤/ ٦٣ رقم ١٨٣٨).

<sup>(</sup>٦) من «صحيح البخاري».

وفي رواية لأحمد(١): «سمعت النبي عليُّكِ يقول هذا على المنبر».

عن ابن عباس والملاق قال: السمعت النبي عالم يخطب بعرفات يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين. يعني: المحرم»(٢) .

٩٨٦ \_ عن عائشة وطيع قالت: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور (٣) ، والفأرة (١٤) .

متفق عليهما، ولمسلم (٥): «والغراب الأبقع».

حمارًا عن الصعب بن جثامة: «أنه أهدى لرسول اللَّه عَلَيْكُم حمارًا وحشيًّا بالأبواء(٦) أو بودًان(٧) فرده عليه، قال: فلما رأى رسول اللَّه عَلَيْكُم ما في (ق٢/١٢٤) وجهي قال: إنا/ لم نرده عليك إلا أنا حرم».

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/ ۳۲).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٤/ ٦٩ رقم ١٨٤١)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٨٣٥ رقم ١١٧٨).

<sup>(</sup>٣) هو كل سبع يعقر، أي: يجرح ويقتل ويفترس، كالأسد والنمر والذئب، سماها كلبًا لاشتراكها في السبعية، والعقور من أبنية المبالغة. «النهاية» (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٤/ ٤٤ رقم ١٨٢٩)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٥٥٨ رقم ١١٩٨).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٢/٢٥٨ رقم ١١٩٨/٧٧).

<sup>(</sup>٦) الأبواء: قرية من أعمال الفُرع في المدينة بينها وين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً، وقيل: الأبواء جبل على يمين آرة، ويمين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة، وهناك بلد يُنسب إلى هذا الجبل، وقد جاء ذكره في حديث الصعب بن جثامة وغيره. «معجم البلدان» (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٧) وَدَّان: فرية جامعة من نواحي الفُرع، بينها وبين هرشى ستة أميال، وبينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال قرية من الجحفة، وهي لضمرة وغفار وكنانة. «معجم البلدان» (٥/ ٤٢٠).

متفق عليه (١) .

وفي لفظ لمسلم (٢): «رجل حمار» وفي لفظ (٢): «عجز حمار»، وفي لفظ (٢): «هتو حمار». لفظ (٢): «شتو حمار».

المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئًا، فنظرت فإذا حمار وحش للحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئًا، فنظرت فإذا حمار وحش يعني فوقع سوطه ـ فقالوا: لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون، فتناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة (٤) فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا. وقال بعضهم: لا تأكلوا. فأتيت النبي عين وهو أمامنا، فسألته، فقال: كلوه هو حلال».

متفق عليه<sup>(ه)</sup> ولفظه للبخاري.

وفي لفظ لهما (٢): «أمنكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: كلوا ما بقى من لحمها».

٩٨٩ ـ عن المطلب، عن جابر خلق قال: سمعت رسول اللَّه عليه على الله على الله

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٣٨/٤ رقم ١٨٢٥)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٨٥٠ رقم ١١٩٣).

<sup>(</sup>٢) "صحيح مسلم" (١/ ٨٥١ رقم ١١٩٣/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) القاحة: مدينة على ثلاث مراحل من المدينة قبل السقيا بنحو ميل. «معجم البلدان» (٣) ٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) بفتحات: وهي التل من حجر واحد. "فتح الباري» (٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٥) "صحیح البخاري" (٤/ ٣٣ رقم ١٨٢٣)، و"صحیح مسلم" (١/ ٨٥١ \_ ٨٥١ رقم ١٨٥١).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٤/ ٣٥ رقم ١٨٢٤) و«صحيح مسلم» (٢/ ٨٥٣ \_ ٨٥٤ رقم ٢/ ١٩٩٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>۷) صححه ابن حبان (۲۸۳/۹ رقم ۳۹۷۱)، والحاكم (۱/٤٥٢) وزاد على شرط الشيخين.

رواه الخمسة(١) إلا ابن ماجه، وقال الترمذي: المطلب لا يُعرف له سماعٌ من جابر.

(ق ١/١٢٥) وقال الشافعي (٢) : هو أحسن/ حديث رُوي في هذا الباب وأقيس.

• 9 9 - عن أبي المهزم عن أبي هريرة وطائل أن النبي عارض قال: «في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه».

رواه ابن ماجه (٣) والدارقطني (١) ، وأبو المهزم (٥) ضعيف.

ا ٩٩١ \_ عن عثمان رفظت أن النبي علياته قال: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح، ولا يخطب».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

٩٩٢ \_ عن ابن عباس وليه الله النبي عَلَيْكُم تزوج ميمونة وهو محرم».

متفق عليه <sup>(۷)</sup> .

**٩٩٣ ـ** عن يزيد بن الأصم عن ميمونة ولي «أن النبي عليك تزوجها وهو حلال، وكانت خالتي وخالة ابن عباس» (٨) .

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (۳/ ۳۲۲)، و«سنن أبي داود» (۲/ ۱۷۱ رقم ۱۸۵۱)، و«جامع الترمذي» (۳/ ۱۸۷) . (۳/ 7.7 - 3.7) رقم (8/ 7.7).

<sup>(</sup>٢) نقله الترمذي في «جامعه» (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>۳) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۰۳۱ رقم ۳۰۸۶).

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» (٢/ ٢٥٠ رقم ٦٤).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٤/ ٣٢٧ ـ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (٢/ ١٠٣٠ رقم ١٤٠٩).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٤/ ٦٢ رقم ١٨٣٧)، و«صحيح مسلم» (٢/ ١٠٣١ رقم ١٤١٠).

<sup>(</sup>٨) رواه مسَّلم والترمذي (٣/٣/٣ رقم ٨٤٥) من طريق جرير بن حازم، عن أبي فزارة، =

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> .

عن أبي رافع رفظ «أن رسول اللَّه عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا مَوْنَة حلالًا، وكنت الرسول بينهما»(٢)

رواه أحمد(٣) والترمذي(١) وحسنه.

وقال الدارقطني في «العلل» (٥/ ق١٨٢): المرسل أشبه.

(۱) «صحيح مسلم» (۲/ ۱۰۳۲ رقم ۱٤۱۱).

(٢) هو من رواية حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن سليمان ابن يسار، عن أبي رافع، وقال الترمذي: ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة، وروى مالك بن أنس، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار «أن النبي عليه تزوج ميمونة وهو حلال» رواه مالك مرسلاً. قال: ورواه أيضًا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلاً.

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (٣٧٨/١): وسألت محمدًا، فقال: لا أعلم روى عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع «أن النبي عَلَيْكُ تزوج ميمونة وهو حلال غير مطر الوراق.

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٨/ ١٨٩): هذا الحديث قد رواه مطر الوراق، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع، وذلك عندي غلط من مطر.

وقال الأثرم: قلت لأحمد إن أبا ثور يقول: بأي شيء يُدفع حديث ابن عباس ـ أي مع صحته ـ قال: فقال: اللَّه المستعان، ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال». نقله ابن حجر في «فتح الباري» (٩/ ٧٠).

(T) «المسند» (٦/ ٢٩٣ \_ ٣٩٣).

عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بي وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلاً «أن رسول الله عي الله عن يزيد بن الأصم مرسلاً «أن رسول الله عي الله عن يزيد بن الأصم حلال وقال الترمذي في «علله الكبير» (١/ ٣٧٩ \_ ٣٨٠): سألت محمداً \_ يعني: الإمام البخاري \_ عن حديث يزيد بن الأصم، فقال: إنما روى هذا عن يزيد بن الأصم عن «أن النبي عين تزوج ميمونة وهو حلال ولا أعلم أحداً قال عن يزيد بن الأصم عن ميمونة غير جرير بن حازم. قال: قلت له: فكيف جرير بن حازم؟ قال: هو صحيح الكتاب إلا أنه ربما وهم في الشيء. اهه.

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (٣/ ٢٠٠ رقم ٨٤١).

وابي هريرة والهم سئلوا عن رجل أصاب عمر وعلي وأبي هريرة والهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما رقه ٢/١٢٥) حج من عام قابل والهدي. قال علي والهدي: فإذا أهلا بالحج/ من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما».

رواه مالك<sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۱/ ۳۱۸ رقم ۱۵۱).

#### باب الفدية

عن عبداللَّه بن معقل قال: «جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة، حُملت إلى رسول اللَّه على القمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ـ على أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى ـ تجد شاة؟ قلت: لا. قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع»(١).

وفي رواية (٢) : «فأمره النبي عليَّا أن يطعم فرقًا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام».

النبي عَلَيْكُم جاءه رجل عليه جبة النبي عَلَيْكُم جاءه رجل عليه جبة متضمخ بطيب، فقال: كيف ترى يا رسول اللَّه في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ؟ فنظر إليه النبي عَلَيْكُم ساعة، ثم سكت فجاءه الوحي، ثم سري عنه، فقال: أين الذي سأل عن العمرة آنفًا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي عَلَيْكُم :/ أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع (١/١٢٦٥) في عمرتك ما تصنع في حجك»(٢)

متفق عليهما.

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاری» (۱/۱۶ رقم ۱۸۱۲)، و«صحیح مسلم» (۱/ ۸۲۱ ـ ۸۲۲ رقم ۱۸۱۱).

<sup>(</sup>۲) "صحیح البخاري" (۶/ ۲۳ رقم ۱۸۱۷، ۱۸۱۸)، و"صحیح مسلم" (۲/ ۸۶۰ ـ ۸۶۱ ـ ۸۶۱ رقم ۱۸۱۱/ ۸۲).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣/ ٤٦٠ رقم ١٥٣٦)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٨٣٦ رقم ١١٨٠).

### باب جزاء الصيد

٩٩٨ ـ عن جابر فطنى قال: «جعل النبي عليك في الضبع يصيده المحرم كبشًا، وجعله من الصيد»(١) .

رواه أبو داود<sup>(۲)</sup> وابن ماجه<sup>(۳)</sup> .

وفي الغزال بعنز، وفي الغزال بعنز، وفي الغزال بعنز، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق (١) ، وفي اليربوع (٥) بجفرة (١) ». رواه مالك (٧) أن أبا الزبير حدثه عن جابر ولحقيقه، فذكره.

• • • • • • عن طارق بن شهاب قال: «خرجنا حجاجًا فأوطأ رجل منا \_ يُقال له: أربد \_ ضبًّا ففزر (^) ظهره، فقدمنا على عمر رضط فلي فسأله أربد فقال عمر:

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال في «علله» (٢/ ٧٥٧): سألت محمدًا ـ يعنى: البخاري ـ عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح.

- (۲) «سنن أبي داود» (۳/ ۳۵۵ رقم ۳۸۰۱).
- (۳) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۰۳۰ ـ ۱۰۳۱ رقم ۳۰۸۵).
- (٤) العناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. «النهاية» (٣/ ٣١١).
- (٥) اليربوع: دُويبة لها أربعة قوائم وذَنَب، تجتر كما تجتر الشاة، وهي من ذوات الكرش. «الاستذكار» (١٣/ ٢٧٠).
- (٦) الجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر، وفُصل عن أمه وأخذ في الرعي، والأنثى جفرة. «النهاية» (١/٢٧٧).
- (٧) «الموطأ» (١/ ٣٣١ رقم ٢٣٠) عن أبي الزبير عن عمر، ليس فيه جابر، وكذا هو في َ «الاستذكار» (٢٦/ ٢٦٨ ـ ٢٧٠).
  - (٨) أي: شقه وفسخه. «النهاية» (٣/٤٤٣).

<sup>(</sup>۱) صححه ابن حبان (۹/ ۲۷۷ رقم ۳۹٦٤)، والحاكم (۱/ ٤٥٢ ـ ٤٥٣)، وروى الإمام أحمد (٣/ ٣١٨، ٣١٢)، والترمذي (٣/ ٢٠٠ ـ ٢٠٨ رقم ١٥٨، ٢٢٢ رقم ١٧٩١)، والنسائي (١/ ١٩١ رقم ٢٨٣٦)، ٧/ ٢٠٠ رقم ٤٣٣٤)، وغيرهم عن عبدالرحمن بن أبي عمارة قال: «قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول اللَّه عَلَيْتُهُم؟ قال: نعم».

احكم يا أربد فيه. فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال عمر: إنما أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن تزكيني. فقال أربد: أرى فيه جديًا قد جمع الماء والشجر. فقال عمر: فذاك (١) فيه (٢) .

المحامة تقتل يذبح شاة فيتصدق الحمامة تقتل يذبح شاة فيتصدق بها»(۳).

رواهما الشافعي.

<sup>(</sup>١) في «مسند الشافعي» : (ذلك).

<sup>(</sup>۲) «مسند الشافعي» (ص۱۳۶ ـ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) «مسند الشافعي» (ص١٣٥).

## / باب صيد الحرم

(8/1773)

مكة \_: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال: إن هذا البلد حرمه الله \_عز وجل \_ يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله \_ تعالى \_ إلى يوم القيامة، لا يعضد (۱) شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه (۱) . فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر (۱) فإنه لقينهم وبيوتهم. قال: إلا الإذخر (۱) .

ق ١/١٢١٥) ٤٠٠١ ـ عن علي وطف قال: قال رسول اللَّه علي الله علي الله علي الله علي الله على الل

<sup>(</sup>١) أي لا يقطع. «النهاية» (٣/ ٢٥١).

 <sup>(</sup>۲) الخلا: مقصور: النبات الرطب الرقيق ما دام رطبًا، واختلاؤه: قطعه، وأخلت الأرض:
 كثر خلاها، فإذا يبس فهو حشيش. «النهاية» (۲/ ۷۰).

 <sup>(</sup>٣) الإذخر بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة تُسقَف بها البيوت فوق الخشب. «النهاية»
 (٣٣/١).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣/ ٢٥٣ رقم ١٣٤٩)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٩٨٦ ـ ٩٨٧ رقم ١٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) "صحيح البخاري" (٢/٤) رقم ٢١٢٩)، والصحيح مسلم" (٢/ ٩٩١ رقم ١٣٦٠).

<sup>(</sup>٦) أنكر بعض أكابر العلماء أن يكون ثور من جبال المدينة، وقالوا: إنما ثور جبل بمكة، وقال المحب الطبري في أحكامه: قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبدالسلام البصري أن حذاء أحد عن يساره جانحًا إلى ورائه جبل صغير يقال له: ثور، وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب \_ أي العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال \_ فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور، وتواردوا على ذلك. قال: فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح، وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. قال: وهذه فائدة عظيمة. «فتح الباري» (٩٩/٤).

<sup>(</sup>۷) «صحيح البخاري» (۱۳/ ۱۸۹ ـ ۲۹۰ رقم ۷۳۰۰) وليس عنده «ثــور»، و«صحيح =

كتاب الحج

متفق عليهن.

ان سعداً ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم ـ أو عليهم ـ ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ اللَّه أن أرد شيئًا نفلنيه رسول اللَّه عليهم . وأبى أن يرده عليهم».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

١٠٠٦ - عن أبي هريرة وظف أنه كان يقول: «لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها؛ فإن النبي عائلي الله عالم قال: ما بين لابتيها (٢) حرم».

متفق عليه (٣) ، زاد مسلم: «وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمىً».

<sup>=</sup> مسلم» (٢/ ٩٩٤ \_ ٩٩٨ رقم ١٣٧٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۲/ ۹۹۳ رقم ١٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) قال أهل اللغة وغريب الحديث: اللابتان: الحرتان، واحدتهما لابة، وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء، وللمدينة لابتان شرقية وغربية، وهي بينهما، ويقال: لابة ولوبة ونوبة بالنون \_ ثلاث لغات مشهورات، وجمع اللابة في القلة: لابات، وفي الكثرة: لاب ولوب. «شرح صحيح مسلم» (٩/ ١٣٥).

<sup>(</sup>۳) «صحیح البخاري» ( $\overline{s}$ / ۱۰۷ رقم ۱۸۷۳)، و«صحیح مسلم» ( $\overline{r}$ / ۱۰۰۰ رقم ۱۳۷۲) د ( $\overline{s}$ / ۱۳۷۲).

### باب دخول مكة

الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى».

متفق عليه<sup>(١)</sup> .

۱۰۰۸ ـ عن عمر رُطُنْك «أنه نظر إلى البيت فقال: اللَّهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام».

(ق۲/۱۲۷) / رواه سعید<sup>(۲)</sup> .

9 • 1 • وروى الشافعي (٣) عن سعيد بن سالم (١٠ وفيه كلام ـ عن ابن جريج «أن النبي علي الله كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا، وتكريمًا ومهابة وبرًّا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا وبرًّا».

• ا • ا - عن يعلى بن أمية وَلَيْنَكُ «أن النبي عَلَيْكُ الله مضطبعًا، وعليه برد».

رواه الخمسة(٥) إلا النسائي، وصححه الترمذي ولفظه له.

اللّه عليّ وأصحابه على عباس وليّ قال: «قدم رسول اللّه عليّ وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمَّى يثرب. فأمرهم النبي

- (۱) "صحيح البخاري" (٣/ ٥١٠ رقم ٩٥٧٥)، و"صحيح مسلم" (٢/ ٩١٨ رقم ١٢٥٧).
- (۲) عزاه له الضياء في «أحكامه» (١٢٨/٤ رقم ٤١٩٩) وابن كثير في «إرشاد الفقيه» (٢) (٣٣١).
  - (٣) «مسند الشافعي» (ص١٢٥)، و«الأم» (٢/ ١٦٩).
  - (٤) هو القداح، ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٠/ ٤٥٤ \_ ٤٥٧).
- (٥) «مسند أحمد» (٢/ ٢٢٣، ٢٢٤)، و«سنن أبي داود» (٢/ ١٧٧ رقم ١٨٨٣)، و«جامع الترمذي» (٣/ ٢١٤ رقم ٨٥٩).

عَلَيْكُم أَن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم»(١).

الله على الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله على الله ع

البيت عن ابن عباس والله قال: «لم أر النبي على الله من البيت الله الركنين اليمانيين».

رواه مسلم<sup>(۳)</sup>.

**١٠١٤ ـ وعن ابن عمر مثله (١٠)** .

على بعيرٍ النبي عَلَيْكُ في حجة الوداع على بعيرٍ النبي عَلَيْكُ في حجة الوداع على بعيرٍ يستلم الركن بمحجن (١٠).

متفق عليهما.

١٠١٦ - عن عبداللَّه بن السائب قال: «سمعت النبي عليَّكِم يقول بين

<sup>(</sup>۱) "صحیح البخاري" (۱/ ۵۶۸ ـ ۹۶۹ رقم ۱۱۰۲)، و"صحیح مسلم" (۲/ ۹۳۳ رقم ۲۲۱/ /۲۲۱).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (۳/ ۵۶۰ رقم ۱۵۹۷)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۹۲۰ \_ ۹۲۱ رقم ۱۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢/ ٩٢٥ رقم ١٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣/ ٥٥٣ رقم ١٦٠٩)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٩٢٤ رقم ١٢٦٧) وعنده «يمسح من البيت».

<sup>(</sup>٥) يعني عن ابن عباس، لا عن ابن عمر وطفع فالحديث حديث ابن عباس وطفع في «الصحيحين» وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) «صحیح البخاري» (٣/ ٥٥٢ رقم ١٦٠٧)، و«صحیح مسلم» (٢/ ٩٢٦ رقم ١٢٧٢) کلاهما من حدیث ابن عباس.

الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة وقنا عذاب النار»(١).

رواه الشافعي (٢) وأحمد (٣) وأبو داود (١) وقال: «بين الركنين».

رواه مسلم<sup>(ه)</sup> .

البيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي عَلِيْكُمْ، فقال: افعلي ما يُطْلِقُهُ، فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»(٢).

رق ٢/١٢٨) ١٠١٩ ـ وفي حديث أبي بكر وَظِيْكَ عن النبي عَلِيَّالِكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ ا بالبيت عريان (٧) .

متفق عليهما.

وتتمة هذا الباب تذكر في حديث جابر الطويل في أول باب صفة الحج بعده، إن شاء الله \_ تعالى .

<sup>(</sup>١) صححه ابن حبان (٩/ ١٣٤ رقم ٣٨٢٦)، والحاكم (١/ ٤٥٥، ٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>۲) «مسند الشافعي» (ص۱۲۷).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٣/ ١١٤).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبى داود» (٢/ ١٧٩ رقم ١٨٩٢).

<sup>(</sup>٥) «صحیح مسلم» (۲/ ۹۲۷ رقم ۱۲۷۱) ورواه البخاري أیضاً (۳/ ٥٦٠ \_ ٥٦١ رقم ۱۲۷۹).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٣/ ٥٨٨ رقم ١٦٥٠)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٨٧٠ رقم ١٢١١).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٣/ ٥٦٥ رقم ١٦٢٢)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٩٨٢ رقم ١٣٤٧).

## باب صفة الحج

«دخلنا على جابر بن عبدالله والله وا

<sup>(</sup>۱) في "صحيح مسلم": (نساجة) قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (۸/ ۱۷۱): (قام في نساجة): هي بكسر النون وتخفيف السين المهملة والجيم، هذا هو المشهور في نسخ بلادنا ورواياتنا لصحيح مسلم، وسنن أبي داود، ووقع في بعض النسخ "ساجة" بحذف النون، ونقله القاضي عياض عن الجمهور. قال: وهو الصواب. قال والساجة والساج جميعًا ثوب كالطيلسان وشبهه. قال: ورواية النون وقعت في رواية الفارسي، وقال: ومعناه ثوب ملفق. قال: قال بعضهم: النون خطأ وتصحيف. قلت: ليس كذلك بل كلاهما صحيح، ويكون ثوبًا ملفقًا على هيئة الطيلسان.

<sup>(</sup>۲) بميم مكسورة، ثم شين معجمة ساكنة، ثم جيم، ثم باء موحدة، وهو اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت. «شرح صحيح مسلم» (۸/ ۱۷۱).

<sup>(</sup>٣) أي تَشَد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تَحْتَشي قطنًا، وتُوثِقَ طرفيها في شيء تشده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثغر الدابة الذي يُجعل تحت ذُنَبها. انظر «النهاية» (١/ ٢١٤).

فصلى رسول اللَّه عَلِيْكُم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مدِّ بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسولُ اللَّه عَلَيْكُم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهلَّ بالتوحيد: لبيك اللُّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم رسول (ف٢/١٢٩) اللَّه عَيَّا عَلَيْنَا منه، ولزم رسول اللَّه عَيَّا اللَّهِ عَلَيْنَامٍ/ تلبيته، قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا. ثم تقدم(١) إلى مقام إبراهيم فقرأ ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مُّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي ﴾(٢) فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ـ ولا أعلم ذكره إلا عن النبي عَلَيْكُ لَهُم ــ: كان يقرأ في الركعتين «قل هو اللَّه أحد» «وقل يا أيها الكافرون» ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِرِ اللَّه ﴾ (٣) أبدأ بما بدأ اللَّه به. فبدأ بالصفا، فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحَّد اللَّه \_ عز وجلَّ \_ وكبُّره، وقال: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرٌ، لا إله إلا اللَّه وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت (ق١/١٣٠٥) قدماه في بطن الوادي(١) ، حتى إذا صعدتا مشى، حتى إذا أتى/ المروة ففعل على

<sup>(</sup>۱) في «صحيح مسلم»: (نفذ).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصل، أ» وزاد بعدها في نسخة «صحيح مسلم» المطبوعة: (سعى) قال النووي في «شرح مسلم» (٨/ ١٧٧ ـ ١٧٨): قوله: (ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة) هكذا هو في النسخ، وكذا نقله القاضي

المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أَستُ الهدي ولجعلتها عمرة بفتان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن جعشم، فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك النبي عليظ أصابعه واحدة (على) (۱) الأخرى، وقال: دخلت العمرة في الحج - مرتين - لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي عليظ ، فوجد فاطمة ممن حل ، فلبست ثياباً صبيعًا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا. قال: وكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى النبي عليظ محر شا (۱) على فاطمة للذي صنعت مستفتيًا لرسول الله عليظ فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أذكرت ذلك عليها، فقال: صدقت ، صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن/ (١٧١٥٠٥) معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن/ (١٧١٥٠٥٠) والذي أتى به النبي عليظ مائة. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي عليظ من المعن ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، فركب النبي عليظ فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً

<sup>=</sup> عياض عن جميع النسخ، قال: وفيه إسقاط لفظة لا بد منها، وهي (حتى انصبت قدماه رمل في بطن الوادي) ولا بد منها، وقد ثبتت هذه اللفظة في غير رواية مسلم، وكذا ذكرها الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»، وفي «الموطأ»: (حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى خرج منه) وهو بمعنى رمل. هذا كلام القاضي، وقد وقع في بعض نسخ «صحيح مسلم»: (حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى) كما وقع في «الموطأ» وغيره، والله أعلم.

قلت: كنت قد أثبت لفظة (سعى) في «أحكام الضياء» (١٨٤/٤) من «صحيح مسلم» المطبوع، ولم أتنبه لما ذكرته الآن عن الإمام النووي، فاللَّه يعفو عني.

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل» و«أ» وفي «صحيح مسلم»: (في).

<sup>(</sup>٢) التحريش: الإغراء، والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها. «شرح صحيح مسلم» (٣٠٦/٥).

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل» و«أ» وفي «صحيح مسلم»: (تضرب).

<sup>(</sup>٢) في "صحيح مسلم": (دم ابن ربيعة بن الحارث) قال النووي في "شرح مسلم" (٨/ ١٨٣): قال القاضي عياض: ورواه بعض رواة مسلم: (دم ربيعة بن الحارث) قال: وكذا رواه أبو داود، قيل: هو وهم، والصواب (ابن ربيعة) لأن ربيعة عاش بعد النبي على إلى زمن عمر بن الخطاب، وتأوله أبو عبيد؛ فقال: (دم ربيعة) لأنه ولي الدم، فنسبه إليه، قالوا: وكان هذا الابن المقتول طفلاً صغيرًا يحبو بين البيوت فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر، قاله الزبير بن بكار.

<sup>(</sup>٣) ليست في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٤) في "صحيح مسلم": (بأمان اللَّه) قال النووي في "شرحه" (١٨٣/٨): هكذا هو في كثير من الأصول، وفي بعضها: (بأمانة اللَّه).

<sup>(</sup>٥) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (٨/ ١٨٣): قيل معناه قوله تعالى: ﴿فَإِمسَاكُ عَمْوُوفُ أَو تَسْرِيح بِإِحسَانُ ﴾. وقيل: المراد كلمة التوحيد، وهي «لا إله إلا الله محمد رسول الله» إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم. وقيل: المراد: بإباحة الله، والكلمة قوله تعالى: ﴿فَانَكُحُوا مَا طَابُ لَكُم مِن النساء ﴾. وهذا الثالث هو الصحيح، وبالأول قال الخطابي والهروي وغيرهما، وقيل: المراد بالكلمة الإيجاب والقبول، ومعناه على هذا: الكلمة التي أمر الله \_ تعالى \_ بها، والله أعلم.

ذلك فاضربوهن ضربًا غير مُبَرِّح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اللَّه، وأنتم تُسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها (إلى الأرض)(۱): اللَّهم اشهد عمل وثلاث مرات - ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا، ثم ركب رسول اللَّه عَيْنِ حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حَبْل (۱) المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلاً (حتى غاب القرص)(۱) وأردف/ أسامة خلفه، ودفع رسول اللَّه عَيْنِ وقد شنق (١) للقصواء الزمام حتى (ق٢/١٣١٥) إن رأسها ليصيب مورك (٥) رحله ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة.

<sup>(</sup>١) في اصحيح مسلم»: (إلى الناس).

<sup>(</sup>٢) رُوي «حَبْلَ» بالحاء المهملة وإسكان الباء، ورُوي «جَبَل» بالجيم وفتح الباء، قال القاضي عياض \_ رحمه الله \_: الأول أشبه بالحديث، وحبل المشاة أي: مجتمعهم، وحبل الرمال ما طال منه وضخم، وأما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث تسلك الرجالة، «شرح صحيح مسلم» (٨/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) قال النووي في "شرح مسلم" (٨/ ١٨٦): (حتى غاب القرص) هكذا هو في جميع النسخ، وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ، قال: قيل: لعل صوابه (حين غاب القرص) هذا كلام القاضي، ويحتمل أن الكلام على ظاهره، ويكون قوله: (حتى غاب القرص) بيانًا لقوله: (غربت الشمس وذهبت الصفرة) فإن هذه تطلق مجازًا على مغيب معظم القرص، فأزال ذلك الاحتمال بقوله: (حتى غاب القرص) والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) يقال: شنقت البعير أشنقه شنقًا، وأشنقته إذا كففته بزمامه وأنت راكبه، ويقال: شنق لها وأشنق لها. «النهاية» (٢/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٥) قال الجوهري: قال أبو عبيدة: المورك والموركة \_ يعني: بفتح الميم وكسر الراء \_: هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب. وضبطه القاضي بفتح الراء، قال: وهو قطعة أدم يتورك عليها الراكب تجعل في مقدم الرحل شبه المخدة الصغيرة. «شرح صحيح مسلم» (٨/ ١٨٦).

كلما أتى حَبْلاً من الحِبَال(۱) أرخى لها قليلاً حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئًا، ثم اضطجع رسول اللَّه عَلَيْكُم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة، فدعاه وكبَّره وهلَّله ووحَّده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا، فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس - وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيمًا - فلما دفع رسول اللَّه عَلَيْكُم مرت ظُعُن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول اللَّه عَلَيْكُم يبده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر (قامد) ينظر، فحول رسول اللَّه عَلَيْكُم يبده/ إلى (۱) الشق الآخر على وجه الفضل، فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن مُحسرً (۱) فحرك قليلاً، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل (۱) حصى الحَذْف،

<sup>(</sup>۱) الحبال هنا ـ بالحاء المهملة المكسورة ـ جمع حبلة، وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. «شرح صحيح مسلم» (٨/١٨٧).

<sup>(</sup>٢) في «صحيح مسلم»: (من).

<sup>(</sup>٣) بضّم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهملتين سُمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه، أي أعيى وكلَّ، ومنه قوله تعالى: ﴿ينقلب إليك البصر خاستًا وهو حسير﴾. «شرح صحيح مسلم» (٨/ ١٩٠).

<sup>(3)</sup> لفظة (مثل) ليست في نسخة "صحيح مسلم" المطبوعة، قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (١٩١/٨): وأما قوله: (فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الحذف) فهكذا هو في النسخ، وكذا نقله القاضي عياض عن معظم النسخ، قال: وصوابه (مثل حصى الحذف) قال: وكذلك رواه غير مسلم، وكذا رواه بعض رواة مسلم. هذا كلام القاضي، قلت: والذي في النسخ من غير لفظة (مثل) هو الصواب، بل لا يتجه غيره، ولا يتم الكلام إلا كذلك، ويكون قوله: (حصى الحذف) متصل بحصيات، أي: رماها بسبع حصيات حصى الخذف، يكبر مع كل حصاة، فحصي الخذف متصل بحصيات، واعترض بينهما يكبر مع كل حصاة، وهذا هو الصواب، والله أعلم.

رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بدنة (۱) ، ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول اللَّه علي الله فأقاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبدالمطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبدالمطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوًا فشرب منه». رواه مسلم (۱)

النبي على كل شيء قدير".
النبي على كل شيء قدير".

رواه أحمد ( $^{(7)}$  \_ ولفظه له \_ والترمذي  $^{(1)}$  ، وهو من رواية حماد بن أبي ( $^{(7)}$ 1/17) حميد  $^{(9)}$  ، وهو ضعيف .

الك (١٠٢٢ عن سُمي، عن أبي صالح معناه مرسلاً، ووصله بعضهم.

النبي عَلَيْكُم بالمزدلفة «أتيت النبي عَلَيْكُم بالمزدلفة

<sup>(</sup>۱) في "صحيح مسلم" المطبوع: (بيده) قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (۱۹۲/۸): هكذا هو في النسخ (ثلاثًا وستين بيده) وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة سوى ابن ماهان، فإنه رواه (بدنة) قال: وكلامه صواب، والأول أصوب. قلت: وكلاهما حري؛ فنحر ثلاثًا وستين بدنة بيده.

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۲/ ۸۸۲ ـ ۸۹۲ رقم ۱۲۱۸).

<sup>(</sup>۳) «المسند» (۲/ ۲۱۰).

<sup>(</sup>٤) "جامع الترمذي" (٥/ ٥٣٤ رقم ٣٥٨٥) وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني، وليس بالقوي عند أهل الحديث.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في «تهذيب الكمال» (١١٢/٢٥ \_ ١١٥).

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في «الموطأ»...

حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيِّئ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل (١) إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله عليه الله على أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه»(٢).

رواه الخمسة (٢) وصححه الترمذي \_ ولفظه له \_ ورواه الحاكم (٤) وقال: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث.

ان النبي عَلَيْكُ عَن أَسَامَة وَلَيْكُ «أَن النبي عَلَيْكُ عَن أَفَاضَ مَن عَرَفَات كَان يَسِير العنق (٥) ، فإذا وجد فجوة نَص (١) ».

متفق عليه<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) الحَبْل: المستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه، وجمعه حِبَال، وقيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل. «النهاية» (١/ ٣٣٣).

وقال الحافظ العراقي: المشهور في الرواية فتح الحاء وسكون الموحدة، وهو ما طال من الرمل، ورُوي بالجيم وفتح الباء، قاله الترمذي في بعض النسخ. «تحفة الأحوذي» (١٣٥/٤).

<sup>(</sup>٢) صححه ابن حبان (٩/ ١٦١ رقم ٣٨٥٠) وألزم أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي» (١١٧/٤) الشيخين إخراجه.

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» (٤/ ١٥)، ٢٦١، ٢٦١)، و«سنن أبي داود» (١٩٦/٢ \_ ١٩٧ رقم ١٩٥٠)، و«سنن النسائي» (١٩٣ \_ ٢٦٣ رقم ١٩٥)، و«سنن النسائي» (١٩٦ \_ ٢٦٣)، و«سنن ابن ماجه» (٢/ ٤٠٠٤ رقم ٢٠١٦).

<sup>(</sup>٤) «المستدرك» (١/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٥) العَنَق: بفتح العين والنون، قال القاضي عياض: هو سير سهل في سرعة. وقال القزار: العنق: سير سريع، وقيل: المشي الذي يتحرك به عنق الدابة. وقال الزمخشري: العنق الخطو الفسيح. «فتح الباري» (٣/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) نَصَّ: أي أسرع، قال أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها، وأصل النص غاية المشي، ثم استعمل في ضرب سريع من السير. فتح الباري (٣/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٣/ ٢٠٥ دقم ١٦٦٦) و «صحيح مسلم» (٢/ ٩٣٦ رقم ١٢٨٦ / ٢٨٣).

النحر النبي عالي النبي عالي النبي عالي النبي عالي النبي عائد النحر النبي عائد النحر المراء قبل الفجر/ ثم مضت فأفاضت»(١) .

رواه أبو داود(٢) ، قال البيهقي (٦) : هذا إسنادٌ صحيحٌ لا غبار عليه.

الجمرة حتى تطلع الشمس».

رواه الخمسة(١) وصححه الترمذي.

اللَّهم اغفر اللَّه عَنْ أَبِي هُرِيرة وَلَيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّه عَنْ اللَّهم اغفر المحلقين. اللَّهم اغفر للمحلقين. قال: اللَّهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول قالوا: يا رسول اللَّه، وللمقصرين. قال: اللَّهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول اللَّه، وللمقصرين. قال: وللمقصرين».

متفق عليه<sup>(ه)</sup> ، ولفظه لمسلم.

النساء الحلق إنما على النساء التقصير »(١٠ .

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (۳۳۹/۱): رواه أبو داود بإسناد جيد، لكن رواه الشافعي مرسلاً، ورواه جماعة من الكبار عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة: عن أمها بنحوه، ولعل هذا غير قادح، إذ قد يكون عن هشام عن أبيه من الطريقين.

<sup>(</sup>٢) «سنن أبي داود» (٢/ ١٩٤ رقم ١٩٤٢).

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» (٥/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» (۱/ ۲۳٤، ۳۱۱، ۳٤۳)، و«سنن أبي داود» (۱۹٤/۲ رقم ۱۹٤)، و«سنن النسائي» (١٩٤/٠ ـ ۲۷۲ رقم ۲۷۲ رقم ۳۰۲۵)، و«سنن النسائي» (١٥/ ۲۷۲ ـ ۲۷۲ رقم ۳۰۲۵)، و«سنن ابن ماجه» (۲/ ۲۰۰۷ رقم ۳۰۲۵).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٣/ ٢٥٦ رقم ١٧٢٨)، و«صِحِيح مسلم» (٢/ ٩٤٦ رقم ١٣٠٢).

<sup>(</sup>٦) حسن إسناده النووي في «المجموع» (٨/ ١٤٧)، وأُبن حجر في «التلخيص الحبير» =

رواه أبو داود<sup>(۲)</sup> والدارقطني<sup>(۳)</sup>

النبي على النبي على النبي على الله النبي على الله النبي على الله النبي على الله النباء (٣) النساء (٣)

رواه أحمد<sup>(٤)</sup> .

• ۱۰۳۰ ـ ولأبي داود (٥) معناه من حديث عائشة من رواية الحجاج (٦) وقال: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري.

ق٣٦/٣) ١٠٣١ ـ عن [ابن عمرو] (٢) وطفي أن رسول اللَّه / عليه وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قُدِّم ولا أُخر إلا قال: افعل ولا حرج».

متفق عليه <sup>(۸)</sup> .

<sup>= (</sup>٢/ ٤٩٨)، وصححه ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (١/ ٣٤١) وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٢/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۲/۳/۲ رقم ۱۹۸٤).

<sup>(</sup>۲) «سنن الدارقطني» (۲/ ۲۷۱ رقم ۱٦٥، ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (١/ ٣٤٤)، والنسائي (٥/ ٢٧٧ رقم ٣٠٨٤)، وابن ماجه (١٠١١/٢ رقم ٢٠٨٤)، وابن ماجه (١٠١١/٢ رقم ٣٠٤١) وغيرهم عن الحسن العرني عن ابن عباس موقوقًا، وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (٢٦٥/٦): إسناده حسن كما قاله المنذري وغيره، إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا: يقال: إن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) «المسند» (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبى داود» (٢/ ٢٠٢ رقم ١٩٧٨).

<sup>(</sup>٦) هو ابن أرطاة، ترجمته في «تهذيب الكمال» (٥/ ٤٢٠ ـ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل، أ»: (ابن عمر) والمثبت من «الصحيحين».

<sup>(</sup>۸) «صحیح البخاري» (۳/ ٦٦٥ رقم ۱۷۳۱)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۹٤۸ رقم ۱۳۰۱/ ۳۲۷).

الحديبية «أن النبي عَلِيَا الله نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك».

رواه البخاري<sup>(١)</sup> .

النبي عَلَيْكُم يوم النحر، فقال: «خطب النبي عَلَيْكُم يوم النحر، فقال: أتدرون أي يوم هذا...»(٢) وذكر الحديث.

النبي عليك أفاض يوم النحر، ثم رجع النبي عليك أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمني (۳) .

متفق عليهما.

۱۰۳۰ ـ وفي حديث جابر «أنه صلاها بمكة».

رواه مسلم(؛) ، فلعله صلاها مرتين(ه) ، واللَّه أعلم.

۱۰۳٦ ـ عن عائشة رطي «أنها حاضت بسرف، فطهرت بعرفة، فقال [لها] (١/١٣٤٥ النبي عَلِيْكِ : يجزئ عنك طوافك (١/١٣٤٥)

- (۱) «صحيح البخاري» (٥/ ٣٨٨ \_ ٣٩٢ رقم ٢٧٣١، ٢٧٣٢).
- (۲) "صحیح البخاري" (۳/ ۱۷۰ رقم ۱۷۶۱)، و"صحیح مسلم" (۳/ ۱۳۰۵ \_ ۱۳۰۱ رقم ۱۲۷۹).
- (٣) لم أقف عليه مرفوعًا في "صحيح البخاري"، وهو في "صحيح مسلم" (٢/ ٩٥٠ رقم ١٣٣٨)، إنما وجدته في "صحيح البخاري" (٣/ ٦٦٣ رقم ١٧٣٣) موقوفًا بنحوه، وانظر "أحكام الضياء" (٤٤٥٩\_ ٢٣٧\_ وقم ٤٤٥٩).
  - (٤) الصحيح مسلم» (٢/ ٨٩٢ رقم ١٢١٨) حديث جابر الطويل.
- (٥) قال النووي في «شرح مسلم» (١٩٣/٨): وجه الجمع بينهما أنه عَيَّا طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها؛ ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك فيكون متنفلاً بالظهر الثانية التي بمنى. ثم قال: ولا بد من هذا التأويل للجمع بين الأحاديث.
  - (٦) من (أ) واصحيح مسلم».
  - (٧) زاد في «أ» بعدها: (بالبيت و) وليست هذه الزيادة في «الأصل» ولا «صحيح مسلم».

#### وعمرتك».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

اللَّه عَلَيْكِم : «ماء زمزم لما شُرِبَ اللَّه عَلَيْكِم : «ماء زمزم لما شُرِبَ له»(۲)

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> وابن ماجه (۱) من رواية عبداللَّه بن المؤمل (۱) ، وقد ضعفه الأكثر.

۱۰۳۸ ـ عن (ابن عباس)(۲) والله قال: «رمى النبي عَلَيْكُم الجمرة يوم النحر ضحّى، وأما بعد فإذا زالت الشمس».

رواه مسلم<sup>(۷)</sup>.

١٠٣٩ \_ عن ابن عمر ظَشِيْ قال: «كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا».

رواه البخاري<sup>(۸)</sup> .

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲/ ۸۸۰ رقم ۱۳۳/۱۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) لهذا الحديث طرق متكلم فيها، انظر «البدر المنير» (٦/ ٢٩٩ ـ ٣٠٣) و«التلخيص الحبير» (١/ ٥١٠ ـ ٥١١) وأفرد له الحافظ ابن حجر جزءًا في الكلام على طرقه.

وأصح ما ورد في فضل ماء زمزم قول النبي عَيَّاكُمْ لأبي ذر «إنها مباركة؛ إنها طعام طعْم» رواه مسلم (٤/ ١٩٢٠ ـ ١٩٢١ رقم ٢٤٧٣) وزاد الطيالسي في «مسنده» (٦١، ٧٧٧): «وشفاء سُقُم».

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٣/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (۱۰۱۸/۲ رقم ۲۲ ۳۰).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٨٧/١٦).

<sup>(</sup>٦) كذا في «الأصل» و«أ» والحديث إنما هو حديث جابر بن عبداللَّه رَاهِ كذا هو في «صحيح مسلم» وغيره، ولابن عباس حديثٌ في الباب رواه الترمذي من طريق الحجاج ابن أرطاة، وفيه ضعف، انظر «أحكام الضياء» (٤/ ٢٢١) واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>۷) «صحيح مسلم» (۲/ ۹٤٥ رقم ۱۲۹۹/ ۳۱٤).

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (٣/ ١٧٤ رقم ١٧٤٦).

\* ١٠٤٠ عن سالم عن ابن عمر ولي النبي على كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يُكبِّر كلما رمى بحصاة، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدّعو، وكان يُطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية، فيرميها بسبع حصيات يُكبِّر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها/ بسبع حصيات يُكبِّر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف (ق١٩١٥) عندها. قال: وكان ابن عمر يفعله».

رواه البخاري(١) .

البیت عن یساره، ومنی عن یمینه، ورمی بسبع، وقال: هکذا (رأیت)(۲) الذي البیت علیه سورة البقرة»(۳) .

انبي على النبي النبي على النبي النبي على النبي على النبي النب

متفق عليهما، ولفظ الثاني لمسلم.

البيت على المنطقة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر».

 <sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (٣/ ٦٨٣ رقم ١٧٥٣).

<sup>(</sup>٢) في «صحيح البخاري»: (رمى) واللفظ له.

<sup>(</sup>۳) «صحیح البخاري» (۳/ ۲۷۹ رقم ۱۷٤۸)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۹۶۳ رقم ۱۲۹۱/ ۳۰۷).

<sup>(</sup>٤) «صحیح البخاري» (٣/ ٥٧٣ \_ ٥٧٤ رقم ١٦٣٤)، و«صحیح مسلم» (٢/ ٩٥٣ رقم ١٦٣٥).

رواه الخمسة(١) وصححه الترمذي.

يوم اللَّه عَيَّانَ اللَّه عَلَىٰ اللَّه عَلَىٰ اللَّه عَلَىٰ اللَّه عَلَىٰ اللَّه عَلَىٰ اللَّه عَلَىٰ اللَّه الله عَلَىٰ اللَّه ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أوسط أيام التشريق»(٣) .

رواه أبو داود<sup>(٤)</sup> ، ورواته ثقات.

(ق ١/١٣٥) ١٠٤٥ ـ عن أنس رَفِي الله النبي عَلَيْكُم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به».

رواه البخاري<sup>(ه)</sup> .

الله عن ابن عباس رفي قال: «التحصيب ليس بشيءٍ (١٠) ، إنما هو منزل نزله رسول اللَّه عَايِّكُم (٧) .

۱۰ ٤۷ ـ وعن عائشة معناه<sup>(۸)</sup> .

١٠٤٨ ـ عن ابن عباس وظيم قال: ﴿أُمرِ الناسِ أَنْ يكونَ آخر عهدهم

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (٥/ ٤٥٠)، و«سنن أبي داود» (٢/ ٢٠٢ رقم ١٩٧٥)، و«جامع الترمذي» (٣/ ٢٨٩ \_ ٢٩٠ رقم ٩٥٥)، و«سنن النسائي» (٥/ ٢٧٣ رقم ٣٠٦٩)، و«سنن ابن ماجه» (٢/ ١٠١٠ رقم ٣٠٣٧).

<sup>(</sup>٢) بضم الراء والهمزة بعدها، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، سُمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رءوس الأضاحي. «عون المعبود» (٥/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «بلوغ المرام» (٤٤٣/٢): رُواه أبو داود بإسناد حسنٍ.

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (٢/١٩٧ رقم ١٩٥٣).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٣/ ٦٩٠ ـ ٦٩١ رقم ١٧٦٤).

<sup>(</sup>٦) أي: من أمر المناسك الذي يلزم فعله. قاله ابن المنذر. «فتح الباري» (٣/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٣/ ٦٩١ رقم ١٧٦٦)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٩٥٢).

<sup>(</sup>۸) «صحیح البخاري» (۳/ ۲۹۱ رقم ۱۷٦٥)، و«صحیح مسلم» (۲/ ۹۰۱ رقم ۱۳۱۱/ ۳۳۹).

كتاب الحج

بالبيت إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض»(١).

متفق عليهن.

عبداللَّه، فلما جاء دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ باللَّه من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر، وأقام بين الركن والباب فوضع خده (٣) ووجهه وذراعيه هكذا وبسطهما بسطًا، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه عالَيْكُم يفعله».

رواه أبو داود<sup>(٤)</sup> ـ ولفظه له ـ وابن ماجه<sup>(٥)</sup> وهو من رواية المثنى بن الصباح<sup>(٢)</sup> ، وقد تُكلم فيه.

١٠٥٠ - عن أبي هريرة وطي أن النبي عابي عابي الله على الله على أحد يُسلم على إلا ردَّ اللَّه على رُوحي حتى أرد/ عليه السلام».

رواه أحمد<sup>(۷)</sup> وأبو داود<sup>(۸)</sup> .

متفق عليه، وفي رواية لهما (١١٠) : «تقضي حجة أو حجة معي».

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۳/ ٦٨٤ رقم ١٧٥٥)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٩٦٣ رقم ١٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل» و«أ» وليست في «سنن أبي داود» ولا في «سنن ابن ماجه».

<sup>(</sup>٣) في «سنن أبي داود»: (صدره).

<sup>(</sup>٤) «سَنْ أَبِي دَاوَد» (٢/ ١٨١ رقم ١٨٩٩).

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (٢/ ٨٩٧ رقم ٢٩٦٢).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٠٣/٢٧ \_ ٢٠٠).

<sup>(</sup>۷) «المسند» (۲/ ۲۷٥).

<sup>(</sup>۸) «سنن أبي داود» (۲/۲۱۸ رقم ۲۰۶۱).

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (٣/ ٧٠٥ رقم ١٧٨٢)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٩١٧ رقم ١٢٥٦/ ٢٢١).

<sup>(</sup>۱۰) «صحیح البخاري» (۱۶/۸ رقم ۱۸۹۳)، و«صحیح مسلم» (۱۷/۲ \_ ۹۱۸ رقم ۱۸۲۳)، و

### باب الفوات والإحصار

اليس حسبكم سنة عمر والله على الله عن سالم قال: «كان ابن عمر والله على يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله على الله

رواه البخاري<sup>(۱)</sup> .

الله على الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر، أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجا عامًا قابلاً ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله». رواه مالك(٢)

قال: سمعت رسول اللَّه عَلَيْكِم قال: سمعت رسول اللَّه عَلَيْكِم وَ وَلَيْكُم قال: سمعت رسول اللَّه عَلَيْكِم وقد حلَّ، وعليه حجة / أخرى. قال فذكرت (٣) ذلك (١/١٣٦٥) يقول: هميرة وليَّمْ فقالا: صدق».

رواه الخمسة(١٤) ، ورواته ثقات.

••• ابن عباس والمنطق قال: «لا حصر إلا حصر العدو» (٥) .

رواه الشافعي(٦) .

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱/٤ رقم ۱۸۱۰).

<sup>(</sup>٢) «الموطأ» (١/٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) القائل (فذكرت) هو عكرمة مولى ابن عباس، الراوي عن الحجاج بن عمرو فطُّك .

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» (٣/ ٤٥٠)، و«سنن أبي داود» (٢/ ١٧٣ رقم ١٨٦٢)، و«جامع الترمذي» (٣/ ٢٧٧ رقم ٩٤٠) ـ وقال: حديث حسن ـ و«سنن النسائي» (١٩٨/٥ ـ ١٩٩ رقم ٢٧٧). و«سنن ابن ماجه» (٢/ ٢٠٨٨ رقم ٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) قال النووي في «المجموع» (٨/ ٢٣٤): وهذا إسناد على شرط الشيخين. وصحح ابن كثير إسناده في «إرشاد الفقيه» (١/ ٣٥١) وابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٦) «مسند الشافعي» (ص٣٦٧).

# باب الهدي والأضاحي

اللّه عليّ الله عليه الله عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

١٠٥٧ ـ عن مجاشع (بن سليم)(١) : أن النبي عَيَّاتُ كان يقول: «إن الجذع من الضأن يُوفِّي ما تُوفِّي منه الثنية».

رواه أبو داود(٣) بإسنادٍ صحيحٍ.

الله على عام الحديبية الله على عام الحديبية الله على الله عن ال

اربع لا تجوز البراء بن عازب قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم : «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظَلْعها(٥) ، والكسيرة التي لا تُنْقِي(١) ».

رواه الخمسة(٧) / وصححه الترمذي، ورواته ثقات.

(ق۲/۱۳۹)

- (۱) «صحيح مسلم» (۳/ ١٥٥٥ رقم ١٩٦٣).
- (٢) كذا في «الأصل، أ»، وفي «سنن أبي داود»: (من بني سليم) ثم قال أبو داود: وهو مجاشع بن مسعود. اهـ.

قلت: ومجاشع بن مسعود الأسلمي ثلاثين ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢١٤/٢٧).

- (٣) «سنن أبي داود» (٣/ ٩٦ رقم ٢٧٩٩).
- (٤) «صحیح مسلم» (۲/ ۹۵۵ رقم ۱۳۱۸ ۳۵۳).
- (٥) الظُّلُع بالسكون: العرج. «النهاية» (٣/ ١٥٨).
- (٦) أي: التي لا مُخ لها لضعفها وهزالها. «النهاية» (٥/١١١).
- (۷) «مسند أحمد» (۱/ ۲۸۶، ۲۸۹، ۳۰۰)، و«سنن أبي داود» (۳/ ۹۷ رقم ۲۸۰۲)، و«جامع الترمذي» (۶/ ۷۲ ـ ۷۳ رقم ۱٤۹۷)، و«سنن النسائي» (۲۱٤/۷ ـ ۲۱۵ رقم (۶۳۸۱، ۶۳۸۲)، و«سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۰۵۰ رقم ۲۱۶۶).

بأعضب (۱) الأذن والقرن. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: العضب: النصف فأكثر من ذلك  $(1)^{(1)}$ . رواه الخمسة (۳) وصححه الترمذي، ولم يذكر ابن ماجه قول قتادة، وهو من رواية جري بن كليب، وهو مجهول  $(1)^{(1)}$ ، وقال أبو حاتم  $(1)^{(1)}$ : لا يُحتج به. وأثنى عليه قتادة  $(1)^{(1)}$ .

ا ۱۰۲۱ ــ وعنه قال: «أمرنا رسول اللَّه عَلَيْظِيْهِم أَن نستشرف العين والأذن<sup>(۱)</sup>، وأن لا نضحي بمقابلة<sup>(۷)</sup> ولا مدابرة<sup>(۸)</sup> ولا شرقاء<sup>(۹)</sup> ولا خرقاء<sup>(۱۱)</sup> »<sup>(۱۱)</sup>.

(٥) «الجُرح والتعديل» (٢/ ٥٣٧) ولفظه: شيخ لا يُحتج بحديثه إ

- (٨) المدابرة: أن يُقطع من مؤخر أذن الشاة شيءٌ ثم يترك مُعلقًا كأنه زنمة. «النهاية» (٢/ ٩٨).
- (٩) هي المشقوقة الآذن باثنتين، شرق أذنها يشرقها شرقًا إذا شقها، واسم السُّمة الشَّركة بالتحريك. «النهاية» (٢/ ٤٦٦).
  - (١٠) الخرقاء: التي في أذنها ثقب مستدير، والحرق: الشق. «النهاية» (٢٦/٢).
- (١١) صححه ابن حبّان (٢٤٢/١٣ رقم ٥٩٢٠)، والحاكم (١/٤٦٨، ٢٢٤/٤، ٢٥٥) وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١/٢٦٩): حديث حسن الإسناد.

<sup>(</sup>١) العضب: القطع، وناقة عضباء مشقوقة الأذن؛ وكذلك الشاة، وجمل أعضب كذلك، وشاة عضباء مكسورة القرن، والذكر أعضب. «لسان العرب» (عضب).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٦٨/١٠): لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث، وبعض أصحاب قتادة لا يذكر فيه القرن، ويقتصر فيه على ذكر الأذن وحدها، كذلك روى هشام وغيره عن قتادة، وجملة القول أن هذا حديث لا يُحتج بمثله مع ما ذكرنا من مخالفة الفقهاء له في القرن خاصة، وأما الأذن فكلهم على القول بما فيه في الأذن، وفي الأذن عن النبي عَرَاكِ آثار حسان.

<sup>(</sup>۳) «مسند أحمد» (۱۲۷/۱) واللفظ له و«سنن أبي داود» (۹۸/۳ رقم ۲۸۰۰، ۲۸۰۱)، و«جامع الترمذي» (۶/ ۹۰ رقم ۱۰۰۶)، و«سنن النسائي» (۱۷۷۷ رقم ۶۳۸۹)، و«سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۰۰۱ رقم ۳۱۶۵).

<sup>(</sup>٤) قال علي بن المديني: مجهول، لا أعلم روى عنه غير قتادة. وقال أبو داود: لم يرو عنه غير قتادة ترجمته في «ثقاته» (١٩٦ عنه رقم ٢٠٦) ووثقه العجلي في «ثقاته» (٩٦ رقم ٢٠٦) وذكره ابن حبان في «الثقات» (١١٧/٤).

 <sup>(</sup>٦) أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما، وقيل: هو من الشّرفة، وهي خيار المال، أي: أمرنا أن نتخيرها «النهاية» (٢/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٧) المقابلة: هي التي يُقطع من طرف أذنها شيءٌ ثم يترك معلقًا كأنه زنمة، واسم تلك السُّمة القُبلة والإقبالة. «النهاية» (٨/٤).

رواه الخمسة(١) ، وصححه الترمذي، وراته ثقات.

قال: «ضحى النبي عَيَّاتُهُم بكبشين أملحين (٣) أورنين ذبحهما بيده، وسمى، وكبَّر، ووضع رجله على صفاحهما (١) (٥) .
متفق عليهما.

١٠٦٤ ـ وعنه قال: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم /: «من ذبح قبل الصلاة فإنما (١/١٣٧٥) ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين».

رواه البخاري<sup>(٦)</sup> .

الله عَلَيْكُمْ يقول: اركبها بالمعروف إذا أُلجئت إليها حتى تجد ظهرًا»(٧) .

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (۱/۸/۱، ۱۲۸، ۱۶۹)، و«سنن أبي داود» (۹۷/۳ ـ ۹۸ رقم ۲۱۲٪)، و«سنن النسائي» (۲۱۲٪ ـ ۲۱۲ ـ ۲۱۷ ـ ۲۱۲ رقم ۲۸۶٪)، و«جامع الترمذي» (۲/۳٪ و«سنن ابن ماجه» (۲/۰۰۰ رقم ۳۱۶۳) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) "صحيح البخاري" (٣/ ٦٤٦ رقم ١٧١٣)، و"صحيح مسلم" (١٣/ ٩٥٦).

<sup>(</sup>٣) الأمْلَحُ: الذي بياضُه أكثر من سواده. وقيل: هو النَّقِيُّ البياض. «النهاية» (٤/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) الصفاح: \_ بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة \_ الجوانب، والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية، وإنما ثنى إشارة إلى أنه فعل ذلك في كل منهما، فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التنويع. «فتح الباري» (٢١/١٠).

<sup>(</sup>٥) "صحيح البخاري" (١٠/ ٢٥ رقم ٥٥٦٥)، وأصحيح مسلم" (١٥٥٦/٣ رقم ١٩٦٦).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (١٠/٥ رقم ٥٥٤٦).

<sup>(</sup>٧) «صحيح مسلم» (٢/ ٩٦١ رقم ١٣٢٤).

كان يبعث معه بالبدن، ثم يقول: إن عطب<sup>(۱)</sup> منها شيء فخشيت عليه موتًا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك»<sup>(۲)</sup> .

رواهما مسلم.

۱۰۹۷ ـ عن عائشة ولي قالت: «فتلت قلائد بدن النبي علي السلام ، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلاً».

متفق عليه<sup>(٣)</sup> .

الله عَلَيْكُم: «من كان له خطيه قالت: قال رسول الله عَلَيْكُم: «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ(١) من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحى».

رق/۱۳۷) رواه/ مسلم<sup>(ه)</sup>.

النبي عَرَّاكُ : «من وجد سعة فلم يَصْح فلا يقربن مصلانا».

رواه أحمد (١) وابس ماجه (٧) ، ورُوي موقوقًا (٨) ، وقال

<sup>(</sup>۱) «عَطَب الهَدْي» وهو هلاكه، وقد يُعَبَّر به عن آفَة تَعْتَرِيه وتمنعُه من السَّيْر فيُنْحَرُ. «النهاية» (۲) «عَطَب الهَدْي» وهو هلاكه، وقد يُعبَّر به عن آفَة تَعْتَرِيه وتمنعُه من السَّيْر فيُنْحَرُ.

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲/۹۲۳ رقم ۱۳۲۲).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣/ ٦٣٦ رقم ١٦٩٩)، و«صحيح مسلم» (٢/ ٩٥٧ رقم ١٣٢١) ٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) في "صحيح مسلم": (فلا يأخذن).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٣/ ١٥٦٦ رقم ١٩٧٧/ ٤٢).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۱/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>۷) «سنن ابن ماجه» (۲/٤٤/۲ رقم ۳۱۲۳).

<sup>(</sup>A) رواه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٣٢) بعد أن رواه مرفوعًا وصححه، ثم قال: أوقفه =

كتاب الحج

أحمد (١): حديث منكر.

الأضحى، عن جابر ولي قال: «صليت مع النبي علي علي عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه، فقال: بسم الله، اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي».

رواه أحمد $^{(1)}$  وأبو داود $^{(7)}$  والترمذي $^{(1)}$  .

رواه الخمسة(٦) وصححه الترمذي، ورواته ثقات.

الغلام الله على المحافظة والمناة والمناق الله على الله على الغلام الله على المحافظة المادية المحافظة المحافظة

<sup>=</sup> عبداللَّه بن وهب إلا أن الزيادة من الثقة مقبولة، وأبو عبدالرحمن المقرئ فوق الثقة. وذكر ابن عبدالهادي الخلاف فيه، وقال عن الموقوف: وهو الأشبه بالصواب. "تنقيح التحقيق" (٢/ ٤٩٨) و«نصب الراية» (٢/ ٧/٤).

<sup>(</sup>١) نقله ابن الجوزي في «التحقيق» (٢/ ٠٠٥).

<sup>(</sup>Y) «المسند» (۳/ ۲۰۳، ۲۲۳).

<sup>(</sup>۳) «سنن أبي داود» (۳/ ۹۹ رقم ۲۸۱۰).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (٤/ ١٥ رقم ١٥٢١) وقال: غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٥) العَقيقة: الذبيحةُ التي تُذْبِح عن المولود، وأصل العَقِّ: الشَّقُ والقطْع، وقيل للذبيحة عقيقَة؛ لأنها يُشَق حَلْقُها. «النهاية» (٢٧٦/٤).

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» (۲۲/۰)، و«سنن أبي داود» (۱۰٦/۳ رقم ۲۸۳۸)، و«جامع الترمذي» (۵/۸۵ ـ ۸۸ رقم ۱۰۲۲)، و«سنن ابن ماجه» (۸/۲۳۱ رقم ۲۳۱۱)، و«سنن ابن ماجه» (۲/۳۱ ـ ۱۰۰۷ ـ ۱۰۰۷ رقم ۳۱۲۰).

<sup>(</sup>۷) صححه ابن حبان (۱۲/۱۲۲ رقم ۳۱۰ه).

رواه أحمد(١) والترمذي(٢) وصححه.

وفي رواية: «أمرنا النبي علينه أن نعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة». رواه أحمد (٣) وابن ماجه (٤) .

ق ۱/۱۳۸۵ مین ابن عباس «أن النبي علیات عنه الحسن والحسین کبشاً» (۱) .

رواه أبو داود(٢١) \_ ورواته ثقات \_ والنسائي(٧) ، وقال: «بكبشين كبشين».

١٠٧٤ ـ عن أبي رافع رضي قال: «رأيت النبي عَلَيْكُ أَذَن في أُذُنِ الحسين حين ولدته فاطمة».

رواه أحمد<sup>(٨)</sup> ، وأبو داود<sup>(٩)</sup> والترمذي<sup>(١١)</sup> \_ وصححه \_ وقالا: «الحسن».

النبي عَرَّاكُم : «لا فرع ولا عتيرة على النبي عَرَّاكُم : «لا فرع ولا عتيرة ـ والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه، والعتيرة في رجب (١١١) .

متفق عليه.

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٦/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) «جامع الترمذي» (٤/ ٩٦ رقم ١٥١٣) وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٦/ ١٥٨، ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (۲/۲۵، رقم ۳۱۲۳).

<sup>(</sup>٥) قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (٣٥٨/١): كذا رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح، والنسائي «كبشين كبشين» وهو بإسنادٍ صحيح أيضًا.

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود» (٣/ ١٠٧ رقم ٢٨٤١).

<sup>(</sup>٧) «سنن النسائي» (٧/ ١٦٦ رقم ٤٢٣٠).

<sup>(</sup>۸) «المسند» (٦/ ۱۹۳۱ ، ۲۹۳).

<sup>(</sup>۹) «سنن أبي داود» (۴/ ۳۲۸ رقم ۱۰۵).

<sup>(</sup>١٠) «جامع الترمذي» (٤/ ٩٧ رقم ١٥١٤).

<sup>(</sup>۱۱) «صحیح البخاري» (۹/ ۱۰ م ۱۱۰ رقم ۵۲۷، ۵۷۶)، و«صحیح مسلم» (۳/ ۱۵۲۶ رقم ۱۹۷۲).

### فهرس الموضوعات

| ٥ ,   | تقديم فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد معبد           |
|-------|--------------------------------------------------|
|       | مقدمة التحقيق                                    |
| ٧     | تقديم                                            |
| 11    | منهج العمل في الكتاب                             |
| ۱۷    | التعريف بالحافظ جمال الدين المرداوي              |
| ٣١    | تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته لمؤلفه             |
| ٣٣    | النسخ الخطية للكتاب                              |
| ٣٦    | أهمية الكتاب                                     |
| 41    | منهج المرداوي في كتابه                           |
| 27    | مكانة كتاب كفاية المستقنع بين كتب أحاديث الأحكام |
| ٤٨    | مصادر الكتاب                                     |
| ०९    | صور المخطوطات                                    |
| 77    | مقدمة المؤلف                                     |
| 79    | كتاب الطهارة                                     |
| 79    | باب المياه                                       |
| ٧٨    | باب الآنية                                       |
| ۸۲    | باب الاستنجاء                                    |
| 97    | باب السواك وسنة الوضوء                           |
| 1 - 1 | باب فرض الوضوء وصفته                             |
| 111   | باب مسح الخفين                                   |
| 114   | باب نواقض الوضوء                                 |
| ١٣٣   | باب الغسل                                        |
| ١٤٨   | باب التيمم                                       |
| 100   | باب إزالة النجاسة                                |

| المستقنع | ٤٧٨                                        |
|----------|--------------------------------------------|
| 17.      | . 16 1                                     |
| ١٦٩      | باب الحيض<br>كتا <b>ب الصلاة</b>           |
| ۱۷۳      | باب الأذان والإقامة<br>باب الأذان والإقامة |
| ۱۸۰      | باب شروط الصلاة<br>باب شروط الصلاة         |
| 191      | باب ستر العورة<br>باب ستر العورة           |
| ۲.۳      | باب اجتناب النجاسات<br>باب اجتناب النجاسات |
| ۲.۷      | باب استقبال القبلة<br>باب استقبال القبلة   |
| ۲۱.      | باب النية                                  |
| 717      | باب صفة الصلاة<br>باب صفة الصلاة           |
| 707      | باب سجود السهو                             |
| Y 0 V    |                                            |
| 777      |                                            |
| 797      | <br>باب صلاة أهل الأعذار                   |
| ٣.٣      | <br>باب صلاة الجمعة                        |
| 214      | باب صلاة العيدين                           |
| 440      | باب صلاة الكسوف                            |
| 444      | باب صلاة الاستسقاء                         |
| ٣٣٣      | كتاب الجنائز                               |
| 771      | كتاب الزكاة                                |
| 424      | باب زكاة بهيمة الأنعام                     |
| 777      | باب ركاة الخارج من الأرض                   |
| 400      | باب زكاة الأثمان والعروض                   |
| ۳۷۸      | باب زكاة الفطر                             |
| ٣٨١      | باب إخراج الزكاة                           |
| ۲۸۶      | باب ذكر أهل الزكاة                         |
| 447      | كتاب الصيام                                |
| ٤٠٤      | باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة            |

211